



# ٣٣٨ بأب النهي عن تجصيص القبور، والبناء عليها

القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. رواه مسلمٌ.

## \* قوله: (أن يجصص القبر):

(الجص)، بفتح الجيم وكسرها: هو ما يُبْتَنَى به، وهو مُعرب، والجَصَّاص: هو الذي يتَّخذه.

(ق): «التجصيص»: هو البناء بالجَصِّ، ووجه النهي: أن ذلك مباهاةٌ، واستعمالُ زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبُّه بمن كان يعظم القبور ويعبدها، وباعتبار هذه المعاني، وبظاهرِ هذا النهي ينبغي أن يقال: هو حرام كما قال به بعض أهل العلم(۱).

\* قوله: (وأن يقعد عليه):

انظر: «المفهم» للقرطبي (٢/ ٦٢٦).

(نه): قيل: أراد القعود لقضاء الحاجة.

وقيل: أراد للإحداد والحزن، وهو أن يلازمه، ولا يرجع عنه.

وقيل: أراد به احترامَ الميت، وتهويلَ الأمر في القعود عليه، تهاوناً بالميت والموت(١).

(ن): البناء على القبر: إن كان في ملك الباني؛ فمكروه، وإن كان في مقبرة مُسَبَّلة؛ فحرام، نص عليه الشافعي والأصحاب، قال الشافعي في «الأم»: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يُبنى(٢).

ويؤيد الهدمَ قولُ علي ﷺ: بعثني رسول الله ﷺ أن لا أدعَ تِمثالاً إلا طَمَسْتُه، ولا قبراً مُشرفاً إلا سَوَّيتُه(٣).

(تو): «أن يُبنى عليه» يحتمل وجهين: أحدهما: البناء على القبر بالحجارة، والآخر: أن يضرب عليه خِباءً ونحوَه، وكلاهما منهيٌّ عنه؛ لانعدام الفائدة، ولأنه من صنيع أهل الجاهلية.

وقد رُويَ عن ابن عمر: أنه رأى على قبر أخيه فُسْطاطاً، فقال: انزعه يا غلام؛ فإنما يُظِلُّه عملُه(٤)، انتهى .

وفي «الإحياء» للغزالي: أن فاطمة بنت الحسين ضربت على قبر زوجها الحسن بن الحسن فُسطاطاً، واعتكفت عليه سنةً، فلمًا مضتِ السَّنةُ؛ قلعوا

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٤/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووى (٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (979).

<sup>(</sup>٤) انظر: «صحيح البخاري» (١/ ٤٥٧)، وقد رواه معلقاً.

الفُسطاط، ودخلت المدينة، فسمعوا صوتاً من جانب البقيع: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ وسمعوا من الجانب الآخر: بل يئسوا فانقلبوا(١)، ورواه البخاري في «صحيحه» تعليقاً(١).

<sup>(</sup>١) انظر: ﴿إحياء علوم الدين الغزالي (٤/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «صحيح البخاري» (١/ ٤٤٦). ورواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (١٣١) موصولاً.



١٧٦٨ ـ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِالله ﷺ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ) رواه مسلمٌ.

## قوله ﷺ: (أيما عبد أبق؛ فقد برئت منه الذمة):

(ن): «أبق» بفتح الباء وكسرها، الفتح أفصح، وبه جاء التنزيل، «والذمة» هي الحُرْمةُ، ويجوز أن تكون من قبيل ما جاء في قوله: «ذِمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رَسُولِه»(١)؛ أي: ضمانهُ وأمانتُه ورعايتُه، ومن ذلك أن الآبق كان مصوناً من عقوبةِ السيد له وحبسه، فزال ذلك باباقِه(١).

(ق): أي: ذمة الإيمان وعهده وخفارته، إن كان مستحلاً للإباق، ويجوز أن يراد: فقد خرج عن حُرمة المؤمنين وذِمَّتِهم؛ فإنه تجوز عقوبته على إباقِه (٣).

. . .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۸٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٢٥٦).

١٧٦٩ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً﴾ رواه مسلمٌ.

وفي رِوَايَةٍ: ﴿فَقَدْ كَفَرَ ﴾.

## \* قوله ﷺ: الم تقبل له صلاة):

(ن): أوَّله المازَري ـ وتابعه القاضي [عياض] ـ على أن ذلك محمول على المُستَحِلِّ للإباق، فيكفر، ولا تقبل له صلاة ولا غيرها، ونبَّه بالصلاة على غيرها، وأنكر الشيخ أبو عمرو هذا، وقال: بل ذلك جار في غير المُستحِلِّ، ولا يلزم من عدم القبول عدمُ الصحة، فعدمُ قبولها؛ لهذا الحديث، وذلك لاقترانها بمعصية.

وأما [صحتها]: فلوجودها بشرائطها وأركانها المُستلزِمة صِحَّتها، ولا تناقض في ذلك، فيظهر أثرُ عدم القبول في سقوط الثواب، وأثرُ الصحة في سقوط القضاء، وفي أنه لا يعاقب عقوبة تاركِ الصلاة، هذا كلام الشيخ، وهو ظاهر لا شك في حُشنِه.

وقد قال جماهير أصحابنا: إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها(١).

(ق): يحتمل أن يقال: لم تصح صلاته على مذهب المتكلمين في الصلاة في الدار المغصوبة؛ لأنه منهيٌّ عن الكون في المكان الذي يصلي فيه، ومأمور بالرجوع إلى سَيــُده.

انظر: «شرح مسلم» للنووى (٢/ ٥٨).

وأما على مذهب الفقهاء المصححين لتلك الصلاة؛ فيمكن أن يحمل الحديث على أن الإثم الذي يلحقه في إباقة أكثر من الثواب الذي يدخل عليه من جهة الصلاة، فكأن صلاته لم تُقبل؛ إذ لم يخلص بسببها من الإثم، ولا حصل له منها ثواب يتخلص به من عقاب الله تعالى على إباقه.

هذا كما قلنا في قوله عليه السلام: ﴿إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا تُقبلُ لَهُ صلاةٌ أربعينَ يوماً﴾(١)، وقد كتبنا في ذلك جزءاً حسناً(٢).

## \* قوله: (وفي رواية: فقد كفر):

(ن): تعلق بظاهر هذا الحديث المعتزلة، والخوارج الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار، والخوارج يزيدون على التخليد، فيحكمون بكفره، وقد بيَّنًا فساد مذهبهم وبطلانه، والجواب عن نظائر هذا الحديث في مواضع من هذا الكتاب(٣)، منها في (الباب الخامس والسبعين بعد المئة).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٥٩).



\* قال الله تعسالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَآجْلِدُوا كُلَّ وَجِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَهُ جَلْلَةً وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرَ ﴿ النور: ٢] .

> (الباب الأربعون بعد المئتين) (في تحريم الشفاعة في الحدود)

\* قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ [النور: ٢]؛ أي: لا ترحموهما وترأفوا بهما في شرع الله، وليس المنهي [عنه] الرأفة الطبيعية أن لا تكون حاصلة، وإنما هي أن تحمل الحاكمَ الرأفةُ الطبيعية على ترك الحد؛ فإنه لا يجوز له.

وفي الحديث: «تَعافَوُا الحُدودَ فيما بينَكُم، فما بَلَغَنِي من حَدًّ؛ فقَدْ وَجَبَ»(١)، وفي الحديث الآخر: «لَحَدُّ يُقامُ في الأرضِ خيرٌ لأهلِها مِن أَنْ يُمطَرُوا أربعينَ صباحاً»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٣٧٦)، من حديث عبد الله بن عمرو ﷺ. وهو حديث حسن. انظر: «صحيح الجامع الصغير» (٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٥٣٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٣٩٧) من حديث أبي =

وقيل: المراد بالآية: إقامة الحدكما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المَأْثُم، وليس المرادُ الضربَ المبرح، قاله الشعبي وعطاء(١).

(م): في الحديث: اليُؤتَى بِوَالِ نَقَصَ مِنَ الحَدِّ سَوطاً، فَيُقالُ له: لِمَ فعلتَ ذلِك؟ فيقولُ: رحمة لِعبادِك، فيُقالُ له: أَنتَ أرحَمُ بهِم مني؟! فيُؤمَر بهِ إلى النَّارِ»(٢).

<sup>=</sup> هريرة رهو حديث حسن. انظر: «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٠٩)، واصحيح الترغيب والترهيب، (٢٣٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۰/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الرازى» (٢٣/ ١٣٠).



قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ
 بِغَيْرِ مَا ٱحْـتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا تُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

\* قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٨٥]: سبق في (الباب الثامن والأربعين)، واستشهد به المؤلف رحمه الله هاهنا على النهي عن التغوط في طريق الناس وظِلِّهم؛ لأنه يتضمَّن أذِيَّتهم.

. . .

## \* قوله ﷺ: (اتقوا اللاعنين):

(ن): قال الإمام أبو سليمان الخطابي: المراد بـ «اللاعنين»: الأمرين الجالِبَينِ لِلَّعْن، الحامِلَينِ الناسَ عليه، والداعِيَينِ إليه، وذلك أن مَن فَعَلَهما لُعِنَ وشُتِمَ، يعني: عادة الناس لَعْنه، فلما صار ذلك سبباً لذلك؛ أُضيف

## اللعنُ إليهما.

قال: وقد يكون اللاعن بمعنى: الملعون، والمَلاعِنُ: مواضع اللعن.

قلت: فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا الأمرين المَلعُون فاعِلُهما، هذا على رواية أبى داود(١٠).

وأما على رواية مسلم: «اتَّقُوا اللَّعَّانيَّنِ» (٢): فمعناها ـ والله أعلم ـ: اتقوا فِعلَ اللَّعَانيَّنِ؛ أي: صاحبي اللعن، وهما اللَّذان يلعنُهما الناسُ في العادة.

قال الخطابي: المراد بـ (الظل) هنا: مُستَظَلُّ الناس الذي اتخذوه مَقيلاً، ومناخاً ينزلون ويقعدون فيه، وليس كلُّ ظِلِّ يحرم القعود تحته، فقد قعد النبي ﷺ تحت حائش نخل لحاجته، وله ظلٌّ بلا شك(٣).

## \* قوله: «الذي يتخلى فى طريق الناس»:

(ن): معناه: يتغوط في موضع يمُرُّ به الناس، ونهى عنه؛ لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به، ونتَّنِهِ واستقذاره (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٥)، من حديث أبي هريرة رهيد.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٦٩/ ٦٨)، من حديث أبي هريرة را

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٦١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٣/ ١٦٢).



المَاءِ الرَّاكِدِ. رواه مسلمٌ.

عوله: (نهى أن يبال في الماء الراكد):

(ن): هذا النهي في بعض المياه للتحريم، وفي بعضها الكراهة، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيراً جارياً؛ لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، لكن الأولى اجتنابه.

وإن كان قليلاً جارياً؛ فقيل: يكره، والمختار: أنه يحرم؛ لأنه يقدِّره وينجِّسه على المشهور.

وإن كان كثيراً راكداً؛ فقال أصحابنا: يكره، ولا يحرم.

ولو قيل: يحرم؛ لم يكن بعيداً؛ فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين، وفيه من المعنى: أنه يقذره، وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره، أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومَن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك طرفه بتحرك الطرف الآخر ينجس بوقوع نجاسة فيه.

وأما الراكد القليل: فقد أطلق جماعة من أصحابنا: أنه مكروه.

والصواب المختار: أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ينجسه، ويُتلف ماليَّته، ويَغُو غيرَه باستعماله.

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغوّط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في الإناء ثم صبّه في الماء، وكذلك إذا بال بقرب النهر؛ بحيث يجري إليه، فجرى إليه، فكلّه مذمومٌ قبيحٌ، منهيٌ عنه على التفصيل المذكور، إلا ما حُكِي عن داود بن علي الظاهري: أن النهي مُخْتَصٌّ ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول، وكذلك إذا بال في إناء، ثم صبه، أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلافُ الإجماع، وهو من أقبح ما نقُل عنه في الجمود على الظاهر.

وأما انغماس من [لم] يستنج في الماء ليستنجي فيه: فإن كان قليلاً؟ فهو حرام؛ لما فيه من تنجيس الماء، وإن كان كثيراً جارياً؛ فلا بأس به، وإن كان راكداً؛ فليس بحرام، ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى البــول، ولا يقاربه، ولو اجتنب الإنسان هذا كلّه؛ كان حسناً ١١٠.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٣/ ١٨٧).



الله عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: هَا: أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ الله عَلَامَ اللهُ عَلَامًا كَانَ لي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَا: (أَكُلَّ وَلَكِ لَ نَحُلْتُهُ مِثْلَ هذا؟)، فَقَال: لا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَا: (فَأَرْجِعْهُ).

وفي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ ﴾، قَالَ: لا، قَالَ: ﴿اتَّقُوا الله، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَة.

وفي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿يَا بَشِيرُ ا أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ ، قَالَ: لا ، هذا؟ ، قَالَ: لا ، قَالَ: ﴿أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ ، قَالَ: لا ، قَالَ: ﴿فَلا تُشْهِدْنِي إِذَا ؛ فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ».

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿لَا تُشْهِدُنِي عَلَى جَوْرٍ﴾.

وفي روايةٍ: ﴿أَشْـــهِدْ عَلَى هــذا غَيْرِي!›، ثُمَّ قَالَ: ﴿أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ في البِرِّ سَوَاءً؟؛، قَالَ: بَلَى، قَالَ: ﴿فَلا إِذَا ۖ مَتَفَقٌ عَلَيه.

• قوله: (نحلت):

(نه): (النُّحُل): العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحاق، يقال: نَحَله يَنْحَلُه نُحُلاً بالضم، و(النَّحُلة) بالكسر: العطية(١).

(ن): فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، ويسوِّي بين الذكر والأنثى، وقال بعض أصحابنا: يكون للذكر مثلُ حظ الأنثيين، والصحيح: الأولُ؛ لظاهر الحديث، فلو فضَّل بعضهم، أو وهب لبعضهم دون بعض؛ فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة: أنه مكروه، وليس بحرام، والهبة صحيحة.

وقال طاوس، وعروة، ومجاهد، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وداود: هو حرام، واحتجوا برواية: ﴿لاَ أَشْهَدُ على جَورٍ»، وبغيرها من ألفاظ الحديث.

واحتج الشافعي وموافقوه بقوله ﷺ: «فأَشْهِدْ على هَذا غَيرِي»، قالوا: فلو كان هذا حراماً أو باطلاً؛ لما قال هذا الكلام.

فإن قيل: قاله تهديداً.

قلنا: الأصل خلافه، ويحتمل صيغة (أفعل) عند الإطلاق على الوجوب أو الندب، فإن تعذر ذلك؛ فعلى الإباحة.

وأما قوله ﷺ: «لا أَشهدُ على جَور»: فليس فيه أنه حرام؛ لأن الجَور هو: المَيلُ عن الاستواء، وكلُّ ما خرج عن الاعتدال؛ فهو جورٌ، سواء كان حراماً، أو مكروهاً.

وفيه: أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحةٌ، وإن لم يهب للباقين

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٥/ ٢٨).

مثلَ هذا؛ استُحِبُّ ردُّ الأول.

وفيه: جواز رجوع الوالد في هبته للولد(١).

(حس): وفيه: استحباب التسوية بين الأولاد في النحل، وفي غيرها من أنواع البر، حتى في القُبَلِ، ولو فعل خلاف ذلك؛ نفذ، وقد فضَّل أبو بكر ﷺ عائشة بجِدادِ عشرين وَسْقاً، نَحَلَها إياها دون سائر أولاده(٢).

وفضًّل عمرُ بن الخطاب ﷺ عاصماً بشيء أعطاه [إياه].

وفضًل عبدُ الرحمن بن عوف ولدَ أمِّ كلثوم، وقُرِّر ذلك، ولم يُنكَرُّ عليهم، فيكون إجماعاً<sup>(٣)</sup>.

(ق): «أيسرك أن يكونوا في البر سواء»: تنبيه على مدخل المفسدة الناشئة من تفضيل بعضِ الأولاد في الهبة على بعض، وهو العقوق الذي هو أكبر الكبائر.

وفيه ما يدل على الاحتياط في العقود بشهادات الأكبر والأفضل.

وعلى حضَّ الأب على سلوك الطريق المفضية بابنه إلى بِرِّه، وتجنُّب ما يفضى إلى نقيض ذلك<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١١٧٢٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح السنة» للبغوى (٨/ ٢٩٧ \_ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفهم» للقرطبي (٤/ ٥٨٧).



١٧٧٤ \_ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً ١٧٧٤ \_ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُولِّقِيَ ٱبُوها أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ ﴿ مُ اللَّهُ ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْها. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ ا مَالي بالطّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ عَلى المِنْبَرِ: ﴿ لَا يَجِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشِ رَضِيَ الله عَنهَا حِينَ تُوفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبِ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ! مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: ﴿ لَا يَجِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، متفقٌ عليه.

#### قوله: (خلوق):

- (ن): بفتح الخاء المعجمة، طيب مخلوط، و العارضان : هما جانبا الوجه، فوق الذَّقَن إلى ما دون الأذن، وإنما فعلت هذا ؛ لدفع صورة الإحداد(١).
- (ق): أصل العوارض: الأسنان، وسُمِّيت الخدود عوارضَ؛ لأنها عليها، من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره(٢).
- (نه): «الحَدُّ»: المنعُ، والفصلُ بين الشيئين، وأَحَدَّتِ المرأة علَى زوجها: تُحِدُّ، فهي مُحِدُّ، وحَدَّتْ تَحُدُّ، بالضم، وتَحِدُّ بالكسر، فهي حادٌّ: إذا حزنت عليه، ولبست ثياب الحزن، وتركت الزينة (۳).
- (ن): يقال: أَحَدَّتْ، وحَدَّتْ، وقال الأصمعي: لا يقال إلا: أحدت، رباعياً، يقال: امرأة حادًّ، ولا يقال: حادَّةٌ (١).
  - (ق): كل ما يصاغ من (ح د) كيفما تصرف هو راجع إلى معنى المنع (°).
- (ن): فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة، وإن اختلفوا في تفصيله، فيجب على كلِّ مُعتدَّة عن وفاة، سواء المدخولُ بها وغيرُها، والصغيرة والكبيرة، والبكر والثيب، والحرة والأمة، والمسلمة والكافرة، هذا مذهب الشافعي والجمهور.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المفهم» للقرطبي (٤/ ٢٨٣).

وقال أبو حنيفة، والكوفيون، وأبو ثور، وبعض المالكية: لا يجب على الكتابية، بل يختص بالمسلمة؛ لقوله ﷺ: "لا يجِلُّ لامرأة تُؤمِنُ باللهِ واليوم الآخِرِ"، فخصّه بالمؤمنة.

ودليل الجمهور: أن المؤمن هو الذي يستمر خطاب الشارع عليه، وينتفع به، وينقاد له.

وقال أبو حنيفة: لا إحدادَ على الصغيرة، و[لا] على الزوجة الأمة.

وجوابه: أن الصغيرة من الزوجات لما كانت نادرة؛ أُلْحِقَتْ بالغالب في وجوب العدة والإحداد.

والتقييد بأربعة أشهر وعشراً خرج على غالب المعتدات اللاتي يعتدِدْنَ بالأشهر.

أما إذا كانت حاملاً: فعدتها بالحمل، ويلزمها الإحداد حتى تضع، سواء قَصُرت المدةُ أم طالت.

وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشر وإن [لم] تضع الحمل.

والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق: أن الزينة والطيب يستدعيان النكاح، فنُهيت عنه؛ ليكون الامتناع من ذلك زاجراً عن النكاح، لكون الزوج ميتاً لا يمنع محدته من النكاح، ولا يراعيه ناكحها، ولا يخاف منه، بخلاف المُطَلِّق الحيِّ؛ فإنه يُستغنى بوجوده عن زاجر آخر.

ولهذه العلة وجبت العدة على كلِّ متوفىً عنها، وإن لم تكن مدخولاً بها.

وجُعلت أربعةَ أشهر وعشراً؛ لأن في الأربعة ينفخ الروح في الولد إن

كان، والعشر احتياطاً، ولم يُوكُلُ ذلك إلى أمانة النساء، ويُجعلُ بالأقراء كالطلاق؛ لما ذكرنا(١).

\* قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث):

(ن): فيه دلالة لجواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها، انتهى (٢).

وإنما رخص لهن في الثلاث؛ لضعفهن وقلة صبرهن عند الصدمة الأولى.

وأما الرجال: فهم بمعزل عن تغيير اللباس والهيئة والتزيين [كما] نرى المُحِدَّاتِ، وأين الرجال الأقوياء الشداد من الجزع والإحداد؟!

ولقد أحسن القائل:

خُلِقْنا رجالاً للتَّجَلُّدِ والأَسَى وتلكَ الغَواني للبُّكَا والمَاتمِ إِذَا أَنْتَ لم تَسْلُ اصْطِباراً وحِسْبَةً سَلُوتَ على الأيام مِثْلَ البهايْم

(ق): «ثلاث» يعني به: الليالي، ولذلك أنَّث العدد، فللمرأة أن تمتنع من الزينة ثلاث ليال متتابعة، تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثتها، فإن مات حَميمُها في بقية يوم، أو ليلة ألغتها، وحسبت من الليلة المستأنفة.

وفاعل (لا يحل) المصدرُ المستفاد من (أن تحد)؛ أي: الإحدادُ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٠/ ١١٣).

و (أربعة) منصوب على الظرف، والعامل فيه (تحد)(١).

(ط): فعلى هذا الاستثناءُ منقطعٌ، والتقدير: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، لكن تحد على زوج.

وإذا جعل متصلاً، كان قوله: «أربعة أشهر» منصوباً بمقدر؛ بياناً لقوله: «فوق ثلاث»؛ أي: أعني، أو أذكر، فهو من باب قولك: ما اخترت إلا منكم رفيقاً؛ لكون ما بعد (إلا) شيئين، فيقدم المفسَّر؛ يعني: «أربعة أشهر» على الاستثناء.

تقديره: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث \_ أعني: أربعة أشهر \_ إلا على زوج.

أو من قولك: ما ضرب أحدُّ أحداً، إلا زيدٌ عمراً ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٤/ ٢٨٣)

<sup>(</sup>٢) انظر: «المشكاة» للطيبي (٧/ ٢٣٧١).



الله عَنْ أَنَسِ هُ ، قَالَ: نَهَى رَسُــولُ الله عَلَمُ أَنْ يَبِيعَ كَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ. متفقٌ عليه.

\* قوله: (نهى أن يبيع حاضر لباد):

(ن): هذا الحديث يتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي.

وبه قال الشافعي والأكثرون: والمراد به: أن يقدم غريبٌ من البادية بمتاع تَعُمُّ الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بلَدَيُّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى منه.

قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط، ويشترط أن يكون عالماً بالنهي، فلو لم يعلم بالنهي، أو كان المتاع مما لا يُحتاج إليه في البلد، أو لا يؤثر فيه؛ لقلّة ذلك المجلوب؛ لم يحرم، ولو خالف وباع الحاضر للبادي؛ صح البيع مع التحريم(١).

(ك): لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن نفس العقد(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووى (١٠/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (١٠/ ٢٦).

(ن): وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يَفُتْ.

وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً؛ لحديث: «الدِّينُ النَّصيحَةُ»(١).

قالوا: وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ.

قال بعضهم: إنه [على] كراهة التنزيه بمجرد الدعوى(٢).

(ق): واختلف في شراء أهل الحاضرة للبادي، فقيل بمنعه؛ قياساً على البيع لهم.

وقيل: يجوز ذلك؛ لأنه لما صار ثمنُ سلعته بيده عيناً؛ أشبه أهل الحضر، انتهى (٣).

وقوله: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه»: يفيد المبالغة والتأكيد في النهي عن بيع الحاضر للبادي؛ أي: وإن كان أحبَّ الناس إليه وأقربَهم رحماً، زاد مسلم في بعض الروايات: «دَعُوا العِبادَ، يَرزُقُ اللهُ بعضَهُم مِن بعضٍ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٥)، من حديث تميم الداري ﴿ .

<sup>(</sup>٢) انظر: فشرح مسلم؛ للنووي (١٠/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٤/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٠/١٥٢٢) من حديث جابر که.

فقد قطع رزقَهم، فيستحق الزجرَ والتوبيخ لذلك(١).

#### \* \* \*

## \* قوله ﷺ: ﴿لا تتلقوا السلمِ ؛

(ق): وفي روايــة: «لا تتلَقُّوُا الرُّكْبــانَ»(٢)، وفي روايــة: «لا تتلَقَّوُا الجَلَبَ»(٣)؛ أي: لا تخرجوا لِلِقاء الرفاق القادمة بالسَّلع، فتشتروها قبل أن تبلغ الأسواق(٤).

(ن): مذهب الشافعي ومالك والجمهور: تحريم تلقى الركبان.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز التلقي، إذا لم يضرَّ بالناس، فإن أضرَّ؛ كُرهَ.

والصحيح الأول؛ للنهى الصريح.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٧/ ٢١٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٥١٩/ ١٧)، من حديث أبي هريرة را

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفهم» للقرطبي (٤/ ٣٦٥).

وشرط التحريم: أن يعلم النهي عن التلقي، ولو لم يقصد التلقي، بل خرج لشغل، فاشترى منهم؛ ففي تحريمه وجهان لأصحابنا، وقولان لأصحاب مالك، أصحُهما عند أصحابنا: التحريم؛ لوجود المعنى.

قال المازَري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سببُه: الرُّفْقُ بأهل البلد، واحتمل فيه غبن البادي، والمنعُ من التلقي: أن لا يغبن البادي؛ ولهذا ثبت له الخيار إذا أتى السوق.

فالجواب: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، والمصلحة: أن ينظر للجماعة على الواحد، لا للواحد على الجماعة.

ولما كان في التلقي إنما ينتفع [المتلقي] خاصة، وهو واحد في قبالة واحد؛ لم يكن في إباحة التلقي مصلحة، لاسيما ويضاف إلى ذلك علة ثانية، وهي لُحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرُّخص، وقطع المواد عنهم، وهم أكثر من المتلقي، فنظر الشرع لهم عليه، فلا تناقض بين المسالتين، بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة(۱).

## \* قوله: «لا يكون له سمساراً»:

(نه): هو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً؛ لإمضاء البيع والشراء(٢).

(ك): أي: لا يكون الحاضر سمساراً للبدوي، وحينئذ يصير أعمَّ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۱۹۳)

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (٢/ ٤٠٠).

١٧٧٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرة ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُـولُ الله ﴿ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيدِ، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيدِ، وَلا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فَى إِنَائِهَا.

وفي رِوَايَةٍ: قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِط المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلى سَوْمِ أُخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ وَالتَّصْرِيَةِ. مَتْفَقٌ عليه.

\* قوله ﷺ: (ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه)، سبق في
 (الباب السابع والعشرين).

\* قوله ﷺ: (ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه):

(ق): (الخطبة): بالكسر هي: استدعاء التزويج، والكلامُ فيه، وبالضمِّ: هي كلام الخطباء(٢).

(ن): أجمعوا على تحريم الخِطبة على خطبة أخيه، إذا كان قد صُرِّح للخاطب بالإجابة، ولم يَأْذُنْ له ولم يَتْرُكُ، فلو خطب على خطبته وتزوج

<sup>(</sup>١) انظر: «الكواكب الدراري، للكرماني (١٠/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٤/ ١٠٧).

والحالة هذه؛ عصى، وصح النكاح، ولم يفسخ، وإليه ذهب الجمهور.

وقال داود: يفسخ النكاح.

وعن مالك روايتان كالمذهبين.

وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، أما إذا عُرِّضَ له بالإجابة، ولم يُصرَّح؛ ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي، أصحهما: لا يحرم.

وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضَوا بالزوج، ويُسَمُّوا المهرَ، واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس: أنها قالت: خطبني أبو جهم ومعاوية، فلم ينكر النبي على خطبة بعضهم على بعض، بل خَطَبها لأسامة.

والجواب: لعل الثاني لم يعلم بخِطبة الأول، وأما النبي ﷺ: فأشار بأسامة، لا أنه خَطَب له(١).

## \* وقوله ﷺ: (على خطبة أخيه):

قال الخطابي: ظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلماً، فإن كان كافراً؛ فلا تحريم، وبه قال الأوزاعي.

وقال جمهور العلماء: تحرم (٢) الخِطبة على خطبة الكافر أيضاً، ولهم أن يجيبوا عن الحديث: بأن التقييد بـ (أخيه خرج على الغالب، فلا يكون له مفهوم يُعمَل به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقَنُّلُوۤا أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمَلَقٍ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، ونظائره.

وقال ابن القاسم المالكي: تجوز الخطبة على خطبة الفاسق.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٩/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لم تحرم»، والمثبت من «شرح مسلم» للنووي (٩/ ١٩٨).

(ط): التحريم إنما هو إذا أجاب الوليُّ الخاطب، حيث لا يشترط رضا الزوجة.

وحيثُ يشترط؛ فيعتبر أن تجيب الزوجةُ ووليُّها، فحينئذ يحرم(١).

\* قوله ﷺ: (لا تسأل المرأة طلاق أختها):

(ن): يجوز [في] (تسأل) الضم والكسر.

الأول: على الخبر الذي يراد به النهي، وهو المناسب لقوله على قبله: (لا يَخْطِبُ) و(ولا يَسُومُ).

والثاني: على النهي الحقيقي.

ومعناه: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجتِه، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بإكفاء ما في الصَّحْفَةِ مجازاً.

قال الكسائي: أكفأتُه: إذا كَبَبْتَهُ، وكفَأتُه: أَمَلْتُهُ، والمراد بـ «أختها»: غيرُها، سواء أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة (٢).

(قض): نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطبَ طلاقَ التي في نكاحه، وسمّاها أختاً؛ لأنها أختُها في الدين؛ لتميل إليها وتتحنن عليها، واستقباحاً للخصلة المنهى عنها.

وقوله: (لتكفأ ما في إنائها):

وفي رواية: ﴿لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتُها﴾، وكلاهما بمعنَّى واحد؛ أي: تجعلها

<sup>(</sup>١) انظر: اشرح المشكاة الطيبي (٧/ ٢٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٩/ ١٩٣).

فارغة، لتفوز بحظِّها فإن ما قُدِّر لها منه لا يزيد بذلك(١).

(ق): «تكتفئ» من: كَفَأْتُ القِدْرَ، إذا فَرَّغْتَها، وهذا مثلٌ لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها.

وقيل: هو كناية عن الجماع، والرغبةِ في كثرة الولد، والأوَّل أولى.

زاد مسلم في رواية: «ولتنكِحْ، فإنَّما لَهَا ما كَتَبَ اللهُ لَهَا»<sup>(۱)</sup>؛ أي: لتنكح ولا تشترط طلاق الضرة، فإن الله تعالى إن كان قدّر أن تنفرد بذلك الزوج؛ وصلت إلى ذلك.

وإن لم يقدِّر؛ لم ينفعها الشرط، فقد يُطَلِّقُ الضرةَ، ثم يردُّها، فلا يحصل للمشترطة مقصودُها(٣).

(ط): شبّه النصيب والبَخْتَ بالإناء، وحظوظَها وتمتُّعاتِها بما يُوضع في الإناء من الأطعمة اللذيذة، وشبّه الافتراق عن المُسبَّب عن الطلاق بإكفاء ذلك الإناء عن تلك الأطعمة \_ أي: إفراغه \_ ثم أدخل المشبّه في جنس المشبّه به، واستعمل في المشبّه ما كان مستعملاً في المشبّه به من الألفاظ، وقوله: «لتنكح» تجريدٌ للاستعارة؛ لأنه مناسب للمُشبّه.

ولو قيل: لتنال ما وَضع في صحفتها؛ لكان من جملة الاستعارة [أو ترشيحاً لها إن حُمِلَتْ] على المُصَرَّحة، أو المَكْنِيَّة، فحينتذ يناسبُ النصيبَ

<sup>(</sup>١) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤٠٨/ ۳۸)، من حديث أبي هريرة رهيد.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٤/ ١٠٤).

والبختَ قولُه ﷺ: ﴿فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ﴾(١).

## قوله: (وأن يستام الرجل على سوم أخيه):

(ن): «السوم على سوم أخيه»: هو أن يكون [قد اتفق] مالكُ السلعةِ، والراغبُ فيها على البيع، ولم يعقداه، فيقول آخرُ للبائع: أنا أشتريه.

وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد؛ فليس بحرام (٢).

### قوله: (ونهى عن النجش والتصرية):

(ن): «النجش» بنون مفتوحة، ثم جيم ساكنة، ثم شين معجمة: هو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيرَه ويَغُرَّه؛ ليزيد ويشتريها، وهذا حرام بالإجماع، والبيع صحيح، والإثم مُخْتَصُّ بالناجش، إن لم يعلم به البائع.

فإن واطأه على ذلك؛ أَثِما جميعاً، ولا خيار للمشتري، إن لم يكن من البائع مواطأةً، وكذا إن كانت في الأصح؛ لأنه قصّر [في الاغترار].

وعن مالك رواية: أن البيع باطل.

وأصل النجش: الاستثارة، ومنه: نَجَشْتُ الصيدَ، أَنْجُشُه، بالضم، نَجْشاً، إذا أَثَرْتَه، وسُمِّي الناجش في السلعة ناجشاً؛ لأنه يثير الرغبة فيها، ويرفع ثمنها.

قال الشافعي: «التصرية»: أن يربط أخلاف الشاة أو الناقة، ويترك

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٧/ ٢٢٨٧)، والحديث رواه البخاري (٤٨٥٧)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) انظر: اشرح مسلم؛ النووي (١٠/ ١٥٨).

حلبها اليومين والثلاثة، حتى يجتمع لبنها، فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك؛ لظنه أنه عادة لها.

وقال أبو عبيد: هو من صَرى اللبنَ في ضرعها؛ أي: حَبَسَهُ، وأصل التصرية: حبس الماء.

قال: ولو كان [مِن] الربط؛ لكانت مصرورة، أومصرَّرة.

قال الخطابي: وقول أبي عبيد حسنٌ، وقول الشافعي صحيحٌ، واستدل بقول مالك بن نويرة:

فقُلْتُ لِقَومِي هَذِهِ صَدَقاتُكُم مُصَرَّرَةً أَخْلاَفُها لَمْ تُحَرَّدِ

قال: [ويحتمل] أن أصل المصراة مُصَرَّرة، أبدلت إحدى الراثين ألفاً، كقوله: ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴾ [الشمس: ١٠]؛ أي: دسَّسَها، كرهوا اجتماع ثلاثه أحرف(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۱۵۹ ـ ۱۹۲).



الله تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثاً، وَيَكْرَه لَكُمْ ثَلاَثاً: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثاً، وَيَكْرَه لَكُمْ ثَلاَثاً: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلاَ تُشَرِّرُوا بِهِ شَيْئاً، وَأَنْ تَعْبَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً، وَلاَ تَفْرَقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَمَالِ، رواه مسلمٌ، وتقدَّم شرحُه.

\* قوله ﷺ: (إن الله يكره لكم قيل وقال)، سبق في (الباب الحادي والأربعين).

\* \* \*

المُغِيرَةُ في كِتابٍ إلى مُعَاوِيَةً ﴿ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ في كِتابٍ إلى مُعَاوِيَةً ﴿ اللَّهُ وَخْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَه المُلْكُ، كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: ﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَخْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَه المُلْكُ، وَلَم الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ،

وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَع ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّه كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وقَالَ، وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ. مَتْفَقٌ عَلَيْهِ، وسبقَ شرحُه.

\* وقوله: «اللهم لا مانع لما أعطيت»، سبق في (الباب الرابع والأربعين بعد المئة).



١٧٨٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ:
 ﴿ لاَ يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيه بِالسِّلاَحِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي؛ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ في يَدِهِ، فَيَقَعَ في حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، متَّفقٌ عليْهِ.

وني رِوَايَةٍ لمُسْلِمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: «مَنْ أَشَارَ إلى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزِعَ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبيهِ وَأُمَّهِ.

قُولُهُ ﷺ: «يَنْزِعُ» ضُبِطَ \_ بالعَيْنِ المُهْمَلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّاي، ويالغَيْنِ المُهْمَلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّاي، ويالغَيْنِ المُهْمَلة \_: ويالغَيْنِ المُهْجَمَةِ مع فتحِها \_، ومعناهما مُتَقَارِبٌ، وَمَعْنَاهُ \_ بِالمهْمَلَة \_: يَرْمِي وَيُفْسِدُ، وَأَصْلُ النَّزْعِ: الطَّعْنُ وَالفَسَادُ.

# \* قوله ﷺ: (لا يشير أحدكم):

(ن): هكذا في جميع النسخ ﴿ لا يشير ﴾ بالياء بعد الشين، وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى: ﴿لاَ تُضَاّرَ وَالِدَهُ الْمِولَدِهَا ﴾ [البقرة: ٣٣٣] وهذا أبلغ من

لفظ النهي، وقولــه: «ينزع»، بالعين المهمــلة؛ أي: يرمي به في يده، ويحقق ضُرْبَتَه.

وروي في غير «مسلم» بالغين المعجمة، وهو من الإغراء؛ أي: يحمل على تحقيق الضرب به، ويزين ذلك(١).

(تو): نزغُ الشيطانِ: إغراؤه، ويحتمل أن يكون المعنى: يطعن في يده، من قولهم: نزغه بكلمة؛ أي: طعن فيه.

(قض): ويكون إسناده إلى الشيطان [من] إسناد الفعل إلى مُسبِّبِهِ (٢).

(ط): الجوهري: نزع في القوس \_ بالمهملة \_ مدَّها(٣).

(قض): معناه: أنه يرمي به كائناً في يده (٤).

(ط): فعلى هذا «في يده» حال من الضمير المجرور المقدر، وعلى تقدير الجوهري: الظرف متعلق بالفعل على منوال قول الشاعر:

# يَجْ رَحْ في عَراقِيبِ عِها نَصلِي

أي: يوقع نزعه في يد المشير، فيستوفيه بما أمكن، منه قوله تعالى: ﴿ وَالنَّزِعَتِ غَرْقًا ﴾ [النازعات: ١]، النازعات: أيدي الغزاة تنزع القِسِيَّ بإغراق السهام، والفاء في قوله: «فيقع» فصيحةٌ؛ أي: ينزع في يده فيقتله، فيستوجب النار، فيقع في حفرتها.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووى (١٦/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة؛ للبيضاوي (٢/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٨/ ٢٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: (تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة) للبيضاوي (٢/ ٤٨٦).

وقوله: «لعل الشيطان» مفعول «يدري»، ويجوز أن يكون نازلاً منزلة اللازم، فنفى الدُّراية عنه رأساً، ثم استأنف بقوله: «لعل»(١).

(قض): [يريد به] النهي عن الملاعبة بالسلاح، فلعل الشيطان يدخل بين المُتلاعبين، فيصير الهزلُ جِداً، واللَّعاب حرباً، فيضرب أحدهما الآخر فيقتله، فيدخل النار بقتله(٢).

### ه قوله ﷺ: ﴿فَإِنَّ الْمُلائكَةُ تُلْعُنَّهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَّ؟:

(ن): هكذا هو في عامة النسخ، وفيه محذوف تقديره: حتى يدعه، وكذا وقع في بعض النسخ<sup>(٣)</sup>.

(ق): لم يذكر المجرور بـ (حتى) استغناء عنه؛ [لدلالة الكلام عليه]، تقديره: حتى يترك، أو يدع، وما أشبهه(٤).

(ن): فيه تأكيدُ حرمةِ المسلم، والنهيُ الشديد عن ترويعه وتخويفه، والتعرُّض له بما قد يؤذيه.

وفي قوله ﷺ: ﴿وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لَأَبِيهُ وَأَمُهُ مِبَالِغَةٌ فَي إِيضَاحٍ عَمُومُ النَّهِي، سُواء فيه مَن يُتَّهُم، ومن لا يُتَّهم، وسُواء كان هزلاً، أو لعباً، أو لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال.

ولأنه قد يسبقه السلاح كما قد صرح به في الرواية الأخرى، ولَعْنُ الملائكةِ له يدل على أنه حرام(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٨/ ٢٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (٢/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٦/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفهم» للقرطبي (٦/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (١٦/ ١٧٠).

(ط): ﴿وَإِنْ كَانَ أَخَاهِ التّميم لمعنى الملاعبة، وعدمِ القصد في الإشارة، فبدأ بمطلق الأُخُوَّة، ثم قيده بالأُخُوَّة للأب والأم؛ ليُؤذِن بأن اللعب المُعَرَّى عن شائبة القصد، إن كان حكمه كذا؛ فما ظنك بغيره (١٠)؟!

(ق): وجه اللعن: أنه يريد قتلَ المسلم أو جَرحَه، وكلاهما كبيرة، وأما إن كان هازلاً؛ فلأنه ترويع المسلم، ولأنه ذريعة إلى القتل والجرح المُحرَّمين، وقد صرح في الرواية الأخرى على صحة مراعاة الذريعة(٢).

#### \* \* \*

١٧٨٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ، والترمذيُّ، وقال: حديثٌ حَسَنٌ.

\* قوله: (نهى رسول الله ﷺ أن يتعاطى السيف مسلولاً):

(نه): (التعاطي): التناول والجراءة على الشيء، مِن: عطا الشيء، يَعْطُوه: إذا أخذه وتناوله، وهذا شبيه بنهيه ﷺ أن يُقَدّ السَّيرُ بين إصبعين.

والقَدُّ: القطع طولاً، كالشق، والسَّير: ما يُقَدُّ من الجلد؛ أي: يقطع، وإنما نهى عنه لئلا تَعْقِرَه الحديدة(٣).

#### 000

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٨/ ٢٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٦/ ٦٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٣/ ٢٥٩) و(٤/ ٢١).



السَّعْثاءِ، قال: كُنَّا تُعُوداً مَعَ أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عُوداً مَعَ أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

### (الباب الخمسون بعد المئتين)

(في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة) • قوله: «أما هذا فقد عصا أبا القاسم»:

(ط): (أما) للتفصيل، تقتضي شيئين فصاعداً، والمعنى: أما من ثبت في المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة؛ [فقد أطاع أبا القاسم، وأما هذا؛ فقد عصى](١)

(ق): هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله ﷺ، بدليل ظاهر نسبته إليه في معرض الاحتجاج، وما كان يليق بواحد منهم؛ للَّذي عُلِمَ

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (٤/ ١١٣٧).

من دينهِم، وأمانتهم، وضبطهم، ويُعْدِهم عن التدليس، ومواقع الإيهام.

وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان، فأطلق لفظ المعصية، فإذا ثبت هذا استُثمِر منه: أن من دخل المسجد لصلاة، فأذن مؤذن ذلك االوقت؛ حَرُمَ عليه أن يخرج منه لغير ضرورة، حتى يصلي فيه تلك الصلاة؛ لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة، أو لأنه إذا خرج قد قد يمنعه مانع من الرجوع إليه، أو إلى غيره، فتفوته الصلاة(١).

000

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٢/ ٢٨١).



الله ﷺ: «مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَبْحَانٌ، فَلاَ يَرُدُّهُ؛ فَإِنَّهُ خَفِيفُ المَحْمِلِ، طَيِّبُ الرِّيحِ، رُواهُ مسلمٌ.

١٧٨٧ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ : أَنَّ النَّبَيِّ ﷺ كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ. رواهُ البُخاريُّ.

### \* قوله ﷺ: (من عرض عليه ريحان؛ فلا يرده):

(ن): (فلا يرده) بضم الدال على الفصيح المشهور، وأكثر ما يستعمله من لا يحقق العربية بفتحِها، و(الريحان): هو كل نبت مشموم طيب الريح.

قال القاضي: ويحتمل عندي [أن يكون] المراد به في هذا الحديث: الطيب كله، وقد وقع في رواية أبي داود: «مَنْ عُرِضَ عليهِ طِيبٌ»(١).

و «المحمل» هنا بفتح الميم الأولى، وكسر الثانية، والمراد: الحَمْل،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۷۲)، من حديث أبي هريرة هي. وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» (۱۳۹۳).

بفتح الحاء؛ أي: خفيفُ الحَمْل ليس بثقيل(١).

(ق): أشار إلى العلة التي ترغب في قبول الطيب: وهي أنه لا مؤنة، ولا مِنَّة تلحق في قبوله؛ لجريان عادتهم بذلك، ولسهولته عليهم، ولنزارة ما يتناول منه عند العرض، ولأنه مما يستطيبه [الإنسان من نفسه، ويستطيبه](٢) من غيره.

(ط): أي: الهدية إذا كانت قليلة، وتتضمن نفعاً ما فلا تردوها؛ كيلا يتأذى المُهدي(٣).

(ق): فيه من الفقه: الترغيب في استعمال الطيب، وفي عرضه على من يستعمله (٤).

000

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٥/ ٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (٥/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٧/ ٢٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ٥٥٨).



١٧٨٨ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﴿ مَالَ : سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ في المِدْحَةِ، فَقَالَ: ﴿ أَهْلَكُتُمْ، أَوْ: قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ مَتَفَقٌ عليهِ.

وَ ( الْإِطْرَاءُ) : المُبَالَغَةُ في المَدْح.

# \* قوله ﷺ: اقطعتم ظهر الرجل):

(ن): وفي رواية: «قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ»(۱)، وهذا استعارة من قطع العنق، الذي هو القتل؛ لاشتراكهما في الهلاك، لكن هذا الهلاك في الدين، وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب(۱).

(ق): كل ذلك بمعنى: أهلكتموه، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: «إِيَّاكُم والمَدْحَ؛ فإنَّه ذَبْحٌ» (٣)، يعني: أن الممدوح إذا [أُكثِر] عليه من ذلك؛

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٨١٠)، من حديث أبي بكرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٣٧٤٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٩٥٣)، من حديث معاوية عليه . ولفظ ابن ماجه . (إياكم والتمادح فإنه الذبح ، وهو صحيح . انظر : =

يُخاف عليه منه العُجْبُ بنفسه، والكِبْرُ على غيره، فيهلك دينه بهاتين الكبيرتين، فإذا المدح مظنة الهلاك [الديني] فيحرم، ولكن هذه المظنة لا تتحقق إلاعند الإكثار منه والإطراء به.

وأما مع الندرة إذا كان حقاً في نفسه، وأُمِنَ على الممدوح الاغترارُ به: فيجوز.

وعلى هذا يحمل ما وقع للصحابة من مدح بعضهم لبعض مشافهة ومُكاتبة، ومُدِحَ النبي على مشافهة، نظماً ونثراً، ومُدح أيضاً جماعة من أعيان الصحابة(١).

(ن): بل إذا كان فيه مصلحة، كتنشيطهم للخير، والازدياد منه، والدوام عليه، والاقتداء به؛ كان مستحباً ٢٠٠٠.

\* \* \*

١٧٨٩ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ فَهَا: أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَنْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْراً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ وَيُحَكَ ا قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَ ﴾ يَقُولُهُ مِرَاراً، ﴿إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً لاَ مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَحَسِيبُهُ الله، وَلا يُزكَّى عَلَى الله أَحَدُ الله مَنْقُ عليه.

<sup>= &</sup>quot;صحيح الجامع الصغير" (٢٦٧٤).

انظر: «المفهم» للقرطبي (٦/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ١٢٦).

#### قوله: (لا محالة):

(نه): في حديث قُسُّ:

أَيْقَنْ تُ أَنِّ إِلَّا مَحَالًا لَـ أَحَيْثُ صَارَ القَومُ صَايْرُ

أي: لا حيلة، ويجوز أن يكون من الحول والقوة والحركة، وهي مَفْعَلَة، وأكثر ما يستعمل «لا محالة» بمعنى اليقين والحقيقة، أو بمعنى (لابُدًّ)، والميم زائدة (١٠).

(ق): ظاهر هذا: أنه ينبغي للإنسان أن لا يمدح أحداً ما وجد من ذلك مَنْدوحة.

فإن لم يجد مَدَحَهُ بما يعلم من أوصافه، ويتحرَّز الجزم والقطع بشيء من ذلك، بل يقول: أحسب، أو أظن، ويزيد على ذلك: ولا أزكِّي على الله أحداً؛ أي: لا أقطع بأنه كذلك عند الله؛ فإن الله تعالى هو المُطَّلع على السرائر، العالم بعواقب الأمور(٢).

(ن): أي: لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميره، ولكن [أحسب]، أو أظن؛ لوجود الظاهر المقتضى لذلك، انتهى (٣).

فعلى هذا: ﴿واللهُ حَسِيبُهُۥ ﴿ولاَ أُزكِّي على اللهِ أَحداً من تتمة القول، ووقع في رواية البخاري ﴿ولا يُزكِّي...»، فتكون مستأنفة.

(شف): «والله حسيبه»، يعنى: يحاسبه على عمله الذي يحيط بحقيقة

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٤/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٦/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ١٢٦).

حاله، ويعلم سرّه، وهي جملة اعتراضية [وقوله: (وإن كان يرى أنه كذلك) يتعلق بقوله: (أحسب فلاناً)، وقوله: (ولا يزكي على الله أحداً) منع له عن المجزم، وهو عطف على قوله: (فليقل)؛ أي من كان منكم مادحاً؛ فليقل: أحسب فلاناً كذا، إن كان يرى أنه كذلك](١) ولا يجزم بالمدح، [ولا يزكي على الله أحداً بالجزم بمدحه].

(ط): (والله حسيبه) من تتمة القول، [وقوله: (إن كان يرى) الجملة الشرطية وقعت حالاً من فاعل (فليقل)]، و(على) في «على الله» فيه معنى الوجوب والقطع، المعنى: فليقل أحسب فلاناً كيتَ وكيتَ، والله يعلم سره، فهو يجازيه، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

«ولا يزكي» جاء بإثبات الياء، خبر في معنى النهي؛ أي: لا يكن منكم التزكية على الله(١).

#### . .

المِعْدَادِ ﴿ الْمَعْدَادُ مَنْ الْحَارِثِ، عَنِ الْمِقْدَادِ ﴿ اللَّهِ الْمَعْدَادُ مَانَ هَمْ الْمَعْدَ الْمِقْدَادُ ، فَجَعْا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَجَعَلَ جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ ، فَقَالَ لَهُ : عُثْمَانُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ ، فَقَالَ لَهُ : عُثْمَانُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ يَحْثُو فِي وَجُهِهِ مَا الْمَدَّاحِينَ ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمْ

<sup>(</sup>۱) حصل اضطراب في ترتيب الكلام في الأصل، وسقط بعض الحروف، فنقلنا عبارة الطيبي في «شرح المشكاة» (۱۰/ ۳۱۱۷)، وكذلك ما أضيف بعد هذا الموضع فهو منه.

<sup>(</sup>٢) انظر: اشرح المشكاة الطيبي (١٠/ ٣١١٧).

# التُّرَابَ رَوَاهُ مسلمٌ.

## ه قوله ﷺ: ﴿إِذَا رأيتم المداحين ؛

(مظ): الذين اتخذوا مدح الناس عادة، وجعلوه بضاعة، يستأكلون به الممدوح.

وأما من مدح الرجل على الأمر المحمود؛ ترغيبًا له في أمثاله، وتحريضاً للناس على الاقتداء به: فليس بَمَدًاح.

(ن): حَمَلَهُ على ظاهره المِقدادُ، ووافقه طائفةٌ، وكانوا يَحْثُونَ الترابَ في وجهه حقيقةً.

وقال آخرون: معناه: خَيِّبوهم، فلا تعطوهم شيئاً لمدحهم.

وقيل: إذا مُدِحْتُم فاذكروا أنكم من تراب، فتواضعوا ولا تعجبوا، وهو ضعيف(١).

(ق): الصحابي أعرف بالحال، وأعلم بالمقال، ورأى الأولون أن ظاهرَه جفاءٌ، وهو ﷺ لا يأمر بالجفاء.

فقيل: معناه: خَيِّبُوهم؛ لأن من أُعطِيَ الترابَ لم يُعْطَ شيئاً، كما في الحديث الآخر: ﴿إِذَا جَاءَ صَاحِبُ الكَلْبِ يَطْلُبُ ثَمَنَهُ؛ فَامْلاً كَفَّهُ تُراباً (٧٠٠). وقيل: معناه: أعطه، و[لا] تبخل؛ لأن مآل كلِّ ما يُعطَى إلى التراب.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٤٨٢)، من حديث ابن عباس ، وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» (٤٦٥).

# كما قيل:

# وكالُّ الَّذِي فَوقَ التَّراب تُسراب

وقيل: معناه: التنبيه على أن يتذكر أن المبدأ والمنتهى التراب، فليعرضه على نفسه لئلا يعجب، وعلى المداح لئلا يفرط ولا يطري، والأشبه - بَعْدَ الحمل على الظاهر - الوجهُ الأول، وما بعده ليس عليه معول(١٠).

(قض): قيل: أعطوهم عطاء قليلاً، فشبهه لقلته بالتراب، والإعطاء بالحَثْي، على سبيل الترشيح، أو للمبالغة [في] تقليل العطاء والاستهانة بهم(٢).

(ط): يحتمل أن يراد: دفعه عنه، وقطع لسانه عن عرضه بما يرضيه من الرضخ؛ لأن الدافع يدفع خصمه بحثي التراب في وجهه؛ استهانةً به(٣).

#### \* \* \*

فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ في النَّهْيِ، وَجَاءَ في الإِبَاحَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ.

قَالَ العُلَمَاءُ: وَطَرِيقُ الجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيثِ أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ المَمْدُوحُ عِنْدَهُ كَمَالُ إِيمَانٍ وَيَقِينٍ، وَرِيَاضَةُ نَفْسٍ، وَمَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ؛ بِحَيْثُ لا يَفْتَنِنُ، وَلا يَغْتَرُّ بِذَلِكَ، وَلاَ تَلْعَبُ بِهِ نَفْسُهُ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ،

انظر: «المفهم» للقرطبي (٦/ ٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١٠/ ٣١١٧).

وَلاَ مَكْرُوهِ، وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ، كُرِهَ مَدْحُهُ في وَجْهِهِ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ تُنَزَّلُ الأحادِيثُ المُخْتَلِفَةُ في ذَلِكَ.

وَمِمَّا جَاءَ فِي الإِبَاحَةِ: قَوْلُهُ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ ﷺ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْ جَمِيعِ أَبُوابِ الجَنَّةِ لِدُخُولِهَا، وفي مِنْهُمْ»؛ أَيْ: مِنَ الذينَ يُدْعَوْنَ مِنْ جَمِيعِ أَبُوابِ الجَنَّةِ لِدُخُولِهَا، وفي الحَدِيثِ الآخَرِ: (لَسْتَ مِنْهُمْ»؛ أَيْ لَسْتَ مِنَ الَّذِينَ يُسْبِلُونَ أُزُرَهُمْ خُيلاءَ.

وَقَالَ ﷺ لِعُمَرَ ﷺ: «مَا رَآكَ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجَا إِلاَّ سَلَكَ فَجًا غَيْرَ فَجِّكَ».

وَالْأَحَادِيثُ في الْإِبَاحَةِ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ ذَكَرْتُ جُمْلَةً مِنْ أَطْرَافِهَا في كِتَابِ: «الأَذْكارِ».

- \* قوله ﷺ لأبي بكر ﷺ: (أرجو أن تكون منهم)، سبق في (الباب الثاني والثلاثين بعد المئة).
- وقوله له: (إنك لست ممن يفعله خيلاء)، سبق في (الباب الثاني بعد المئة).
- \* وقوله ﷺ لعمر: «ما لقيك الشيطان سالكاً»: فجاء إشارة إلى ما في «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص ﷺ قال: استأذن عمر بن الخطاب ظه على رسول الله ﷺ، وعنده نسوة من قريش يُكَلِّمْنَهُ ويَسْتَكْثِرْنَهُ، عالية أصواتُهن، فلما استأذن عمر قُمْنَ يبتدرن الحجاب، فدخل عمر ورسول الله ﷺ يضحك،

فقال: أضحك الله سِنَّكَ يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «عَجِبْتُ مِن هَوْلاءِ اللاَّتِي كُنَّ عِندِي، فَلمَّا سَمِعْنَ صَوتَكَ ابْتَدَرْنَ الحِجابَ».

فقال: عمر يا عدواتِ أنفسِهن، أَنَهَبْنَنِي، ولا تَهَبْنَ رسول الله عَلَيْ؟! فقلن: نعم، أنت أفظُ وأغلظ.

فقال رسول الله ﷺ: إِيهِ يا بنَ الخَطَّابِ، والَّذي نَفْسِي بيَدِهِ! ما لَقِيَكَ الشَّيطانُ سالِكا فَجًا قَطُّ؛ إِلاَّ سَلَكَ فَجًا غَيرَ فَجُكَ (١٠).

000

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۷۳۵)، ومسلم (۲۳۹۱/۲۲).



قال تعسالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْمُ فِي بُرُوجِ
 مُشَيَّدَةً ﴾ [النساء: ٧٨].

\* وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّهُ لُكُذِّ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

(الباب الحادي والخمسون بعد المئتين)

(في كراهة الخروج من بلد وقع فيه الوباء فراراً منه، وكراهة القدوم عليه)

(ن): «الوياء» مهموز مقصور وممدود، لغتان، القصر أقصح وأشهر، و «الطاعون»: قروح تخرج في الجسد، فتكون في المرافق، أو الآباط، أو الأيدي، أو الأصابع، وسائر البدن، ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك القروح مع لهيب، ويَسْوَدُّ ما حواليه، أو يَخْضَرُّ، أو يَحْمَرُ حمرة بَنْفْسَجِيَّة كَدِرةً، ويحصل معه خفقان القلب والقيء.

قال الخليل وغيره: الوباء: هو الطاعون.

وقال المحققون: إنه مرض لكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات، ويكون مخالفاً للمعتاد من الأمراض في الكثرة وغيرها، ويكون مرضهم نوعاً واحداً، بخلاف سائر الأوقات؛ فإن أمراضهم فيها مختلفة. قالوا: كلُّ طاعون وباءٌ، وليس كل وباء طاعوناً(١).

⇒ قوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَاتَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ [النساء: ٧٨]؛ أي: أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجو أحد من ذلك، سواء جاهد، أو لم يجاهد، فإن له أجلاً محتوماً، وأمراً مقسوماً.

قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفاً، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعن أو رمية، وها أنا أموت على فراشى، فلا نامت أعين الجبناء(٢).

وقوله: ﴿مُشَيِّدَةٌ ﴾؛ أي: حصينة منيعة، عالية رفيعة.

وقيل: هي بروج السماء، وهو ضعيف؛ أي: لا يغني تَحَصُّن من الموت<sup>(٣)</sup>.

(الثعلبي): الأجل متى انقضى فلا بد من زوال الروح، ومفارقتِها الأجساد، فإن كان ذلك بالقتل، وإلا فبالموت، خلافاً لما قالت المعتزلة: من أن هذا المقتول لو لم يقتله هذا القاتل؛ لعاش، فوافقوا بقولهم هذا الكفار والمنافقين.

ورد الله عليهم جميعاً هذا بتبكيت الذين قالوا: ﴿ لَمْ كُنَبْتَ عَلَيْنَا اللَّهِ الله على الموت، والجهاد موتٌ مُستَعقِبٌ لسعادة الآخرة، أنه لا خلاص لهم من الموت، والجهاد موتٌ مُستَعقِبٌ لسعادة الآخرة،

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۶/ ۲۰۶)

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عساكر في اتاريخ دمشق (١٦/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (٤/ ١٦٣).

فإذا كان لا بد من الموت، فأن يقع على وجه يكون مستعقباً للسعادة الأبدية؛ كان أولى (١).

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَّ النَّهُ لَكُونُ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

(م): «التهلكة» تَفْعِلَةٌ من الهلاك، والمراد بالأيدي: الأنفسُ، كقوله: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتَ يَدَاكَ ﴾ [الحج: ١٠]، ﴿ فَبِـمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ ﴾ [الشورى: ٣٠].

وقال آخرون: [فيه] حذف، والتقدير: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، انتهى(٢).

استشهد المصنف بالآية الأولى على كراهة الفرار من الوباء والطاعون، فإنه إن حان حينه؛ لم ينفعه الفرار، وإن كان في الأجل فسحة؛ لا تضره الإقامة بينهم، ويفوز بأجر الشهادة.

وبالآية الثانية على كراهة القدوم إلى بلد وقع فيه الوباء؛ رعاية للاحتياط والحذر، وحفظاً لإيمانه بسابق القدر، وإلا فالفرار والقدوم بالنسبة إلى القدر سِيّانِ.

\* \* \*

المَعْ النَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ، لَقِيَهُ أُمَراءُ الأَجْنَادِ \_ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الخَطَّابِ فَلَهُ خَرَجَ اللَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ، لَقِيهُ أُمَراءُ الأَجْنَادِ \_ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الحَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ \_، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، قَالَ ابْنُ

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير الثعالبي» (٣/ ٣٤٦)، و«تفسير الرازي» (١٠/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الرازى» (٥/ ١١٦).

عَبَّاسٍ: فَقَالَ لِي عُمَرُ: ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّام، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لأَمْرِ، ولا نرى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِيَ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ، فَقَالُوا: نَرَى أَن تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ ﴿ فَهُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ فِي : أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ الله؟! فَقَالَ عُمَرُ فَهُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةًا \_ وكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلاَفَهُ \_، نَعَمْ، نَفِرُ مِنْ قَدَر الله إلى قَدَر الله، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ، فَهَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، والأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله، قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلْهُ، وَكَانَ مُتَغَيِّباً في بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْماً: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ ، فَحَمِدَ الله تَعَالَى عُمَرُ ﴿ وَانْصَرَفَ. مَتَفَقٌ عَلَيهِ. وَانْصَرَفَ. مَتَفَقٌ عَلَيهِ. والعُدُوةُ: جَانِبُ الوادي.

# قوله: (أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام):

(ق): هذا الخروج من عمر شه بعدما فتح بيت المقدس سنة سبع عشرة، وكان يتفقد أحوال رعيته، ففيه بيان ما يجب على الإمام من تفقد أحوال رعيته، ومباشرة ذلك بنفسه والسفر إلى ذلك، وإن طال(١).

(ن): «سرغ» بسين مهملة مفتوحة، ثم راء ساكنة، ثم غين معجمة.

وحكى القاضي وغيره: فتح الراء، والمشهور إسكانُها، ويجوز صرفه وتركه، وهي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز(٢).

(ق): هي قرية بتبوك بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة (٣).

(ن): المراد بـ «الأجناد» هاهنا: مدن الشام الخَمْسُ، وهي فلسطينُ، والأردنُّ، ودمشقُ، وحِمْصُ، وقِنَسْرِينُ، هكذا فسروه واتفقوا عليه.

ومعلوم أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدس، والأردن اسم لناحية بيسان وطبرية وما يتعلق بهما، ولا يضر إطلاق اسم المدينة عليه، وهذا الوباء الذي وقع بالشام في زمان عمر فله كان طاعوناً، وهو طاعون عَمَواس، بفتح العين والميم، قرية معروفة بالشام بين الرملة وبيت المقدس، نُسِبَ الطاعون

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ٦١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (١٤/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ٦١٦).

إليها لكون بدئه منها.

وقيل: لكونه عَمَّ الناسَ وتَواسَوْا فيه، مات خمسة وعشرون ألفاً، انتهى (١).

مات فيها أبو عبيدة بن الجراح، وبعدما رجع عمر ومعاذُ بن جبل.

خَرَّج أبو حذيفة عن أبي موسى ﴿ أن عمر كتب إلى أبي عبيدة في الطاعون الذي وقع في الشام: أنه قد عرضت حاجة عندنا، ولا غنى منها عنك، فإذا أتاك كتابي هذا؛ فإني أعزم عليك: إن أتاك كتابي ليلاً؛ أن لا تُصبحَ حتى تركب، وإن أتاك كتابي نهاراً؛ أن لا تُمْسِيَ حتى تركب إلى.

فلما قرأ الكتاب قال: عرفتُ حاجةَ أمير المؤمنين، يريد أن يَسْتَبْقِيَ من ليس بباقٍ، ثم كتب إليه: قد عرفتُ حاجتك التي قد عرضت لك، فحَلِّلْني من عَزْمَتِكَ يا أمير المؤمنين، فإني في جند من أجناد المسلمين، لا أرغب بنفسي عنهم.

فلما قرأ عمر الكتاب؛ بكى فقيل له: مات أبو عبيدة؟ فقال: لا.

وكان قد كتب إليه عمر: أن الأردن أرض غَمِقَةٌ، وأن الجابية أرض نَزِهَةٌ، فاظْهَرْ بالمسلمين إلى الجابية.

فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال: هذا نسمعُ فيه أمير المؤمنين ونطيعُه. وعن عروة بن الزبير: أن طاعون عَمَواس كان معافى منه أبو عبيدة بن الجراح وأهله.

فقال: اللهم؛ نَصِيبَكَ في آل أبي عبيدة، فخرجت بَثْرةٌ في خنصر أبي

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (١٤/ ٢٠٨).

عبيدة، فجعل ينظر إليها.

فقيل له: إنها ليست بشيء، فقال: إني لأرجو أن يبارك الله فيها، إنه إذا بارك الله في القليل كان كثيراً، فتوفي منها بالأردن، وفيها قبرُه، وصلى عليه معاذ بن جبل، ونزل في قبره معاذٌ، وعمرُو بن العاص.

وقيل: لما وقع الطاعون؛ قال عمرو بن العاص: إنه رِجْزٌ، فتفرَّقوا عنه، فبلغ شُرَحْبِيلَ بنَ حَسَنَة.

فقال: صحبتُ رسولَ الله ﷺ، وعمرٌو أضلُّ من بعير أهله، إنه دعوة نبيكم، ورحمة من ربكم، وموت الصالحين قبلكم، فاجتمعوا له ولا تتفرقوا عنه، فبلغ ذلك عَمْراً، فقال: صدق.

قوله: (وبقية الناس):

(ك): أي: بقية الصحابة، وإنما قال كذلك تعظيماً لهم؛ أي: كأنَّ الناسَ لم يكونوا إلا الصحابة.

قال الشاعر:

هُــمُ القَـومُ كُــلُّ القَــوم يــا أُمَّ خَالــدِ

وعطف «أصحاب» على «الناس» عطفٌ تفسيري، و«تقدمهم» من الإقدام، بمعنى التقديم، والغرض: أنا لا نرى أن تجعلهم قادمين عليه(١).

\* قوله ﷺ: «ادع لي المهاجرين الأولين»: فدعاهم، ثم دعا الأنصار، ثم مَشْيَخَةَ قريش مِن مُهاجِرةِ الفتح.

(ن): إنما رتبهم هكذا على حسب فضائلهم.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكواكب الدراري، للكرماني (٢١/ ١٥).

قال القاضي: والمراد بالمهاجرين الأولين: من صلى للقبلتين، فأما من لم يُسْلِمُ إلا بعد تحويل القبلة؛ فلا يُعَدُّ فيهم.

قال: وأما مهاجرة الفتح: فقيل: هم الذين أسلموا قبل الفتح؛ إذ لا هِجْرةَ بَعْدَ الفَتْح.

وقيل: هم مُسْلِمَةُ الفتحِ الذين هاجروا بعده، فحصل لهم اسم دون الفضيلة.

قال: وهذا أظهر؛ لأنهم الذين يطلق عليهم: مَشْيَخَةُ قريش(١).

(ق): (المشيخة): الشيوخ، وهي بكسر الشين، وإنما أخّرهم عمر لتأخّرهم في الإسلام والهجرة، لكن استشارهم، ولم يختلف عليه منهم أحد، فترجّع عندَه رأيهم(٢).

(ن): كان رجوع عمر لرجحان طرف الرجوع بكثرة القائلين به، وبأنه أحوط، ولم يكن تقليداً لمُسْلمة الفتح؛ لأن بعض المهاجرين الأولين، وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع، وانضم إلى ذلك رأي مشيخة قريش، فكثر القائلون به، مع ما لهم من السنِّ والخبرة، وكثرة التجارب، وسداد الرأي، وحجة الطائفتين واضحة مبينة، وهما مستَمِدًان من أصلين في الشرع:

أحدهما: التوكل والتسليم للقضاء.

والثاني: الاحتياط والحذر، ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة، والصحيح: أن عمر الله قصد الرجوع أولاً بالاجتهاد، ثم بلغه حديث

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ٦١٧).

عبد الرحمن بن عوف، فحمد الله على موافقة اجتهادِه واجتهادِ معظم الصحابة نصَّ رسول الله ﷺ.

وأما قول: إنه إنما رجع لحديث عبد الرحمن: فيحتمل أن سالماً لم يبلغه أن عمر عزم على الرجوع قبل حديث عبد الرحمن.

ويحتمل: أنه أراد [لم يرجع] إلا بعد حديث عبد الرحمن(١).

# قوله: (أني مصبح على ظهر):

(ن): هو بإسكان الصاد؛ أي: مسافر راكب على ظهر الراحلة، راجع إلى وطنى، فأصبحوا عليه، وتأهَّبُوا له(٢).

(ق): أي: على ظهر طريق مرتحلاً، فأصبِحُوا عليه (٣).

# \* قوله: ﴿أَفْرَاراً مِنْ قَدْرِ اللهُ ؟:

(ك): «القضاء»: هو عبارة عن الأمر الكُلِّيِّ الإجمالي الذي حكم اللهُ به في الأزل، و«القدر»: عبارة عن جزئياتِ ذلك الكُلِّيِّ، ومُفَصَّلاتِ ذلك المُجْمَل، التي حُكِمَ بوقوعها واحداً بعد واحد في الإنزال.

قالوا: هو المراد بقوله تعالى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومِ ﴾[الحجر: ٢١](١).

### عوله: «لو غيرك قالها»:

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٤/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ٦١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (٢١/ ١٦).

(ن): جواب (لو) محذوف، وفي تقديره وجهان ذكرهما صاحب «التحرير» وغيره:

أحدهما: لو غيرك قالها؛ لأدَّبتُه؛ لاعتراضه عليَّ في مسألة اجتهادية وافقني عليها أكثرُ الناس، وأكثر أهل الحَلِّ والعَقْد فيها.

والثاني: لو غيرك قالها؛ لم أتعجب، وإنما أتعجب من قولك أنت ذلك، مع ما أنت عليه من العلم والفضل.

ثم ذكر له عمر دليلاً واضحاً من القياس الذي لا شك في صحته، وليس ذلك اعتقاداً منه أن الرجوع يَرُدُّ المقدورَ.

وإنما معناه: أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم، ومجانبة أسباب الهلاك، وإنْ كان كلُّ واقعاً بقضاء الله وقدره السابق في علمه.

وقاس عمر على رَغي العُدُوتَينِ؛ لكونه واضحاً لا ينازع فيه أحد، مع مساواته لمسألة النزاع.

ومقصود عمر: أن الناسَ لِي رَعِيَّةٌ استرعانيها اللهُ تعالى، فيجب عليَّ الاحتياطُ لها، فإن تركته؛ نُسبتُ إلى العجز، واستوجبتُ العقوبةَ.

و «العدوة» بضم العين وكسرها: جانبُ الوادي، و «الجَدْبة»، بفتح الجيم، وإسكان الدال المهملة: هي ضد الخِصْبة.

وقال صاحب «التحرير»: الجدبة هاهنا بسكون الدال وكسرها، قال: والخصبة كذلك، انتهى (١).

\* قوله: (وكان عمر يكره خلافه): الضمير راجع إلى أبي عبيدة؛

<sup>(</sup>١) انظر: (شرح مسلم) للنووي (١٤/ ٢١٠).

أي: كان عمر الله معظِّماً لأبي عبيدة، معترفاً بوفور فضله وعلمه وورعه، يكره أن يخالفه، ولكن الحق أَحَقُ أن يُتَّبَعَ.

### عم نفر من قدر الله :

(ق): أي: لا مَحِيصَ للإنسان عما قدَّره الله، لكن أمرنا الله تعالى بالتَّحَرُّز من المخاوف والمهلكات، وبجلب المنافع، ودفع المضار، والمقصِّر في ذلك مَلُومٌ عادةً وشرعاً، منسوب إلى التفريط عقلاً وسمعاً، وإن زعم أنه المتوكل على الله، المستسلم لأمر الله.

ولمَّا بيَّن ذلك عمر بالمثال؛ لاح الحق، وارتفع الجدال، ثم لم يبرح عمر من مكانه، حتى جاء الحق ببرهانه، فحدثهم عبد الرحمن [بما قاله في ذلك النبيُّ عَلَيْهَ]، فسُرَّ بذلك عمر سروراً ظهر لديه، فحمد الله، وأثنى عليه، حيث توافق الرأي والسمع، وارتفع الجدال، وحصل الجمع، فرجع إلى المدينة سالماً موفوراً، وإن كان في [سعيه] ذلك مصيباً مشكوراً (١).

#### \* \* \*

١٧٩٢ ـ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا، متفقٌ عليه.

\* قوله ﷺ: ﴿إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها ):

(ن): فيه منعُ القدوم على بلد الطاعون، ومنعُ الخروج منه فراراً، أما

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ٦١٨).

الخروج بعارض وغرض؛ فلا بأس به، هذا هو مذهب الجمهور.

قال الجمهور: قال القاضي: حتى قالت عائشة رضي الله عنها: الفرار من الزحف<sup>(۱)</sup>.

قال: ومنهم من جوز القدوم عليه، والخروج منه فراراً.

ورُوي هذا عن عمر بن الخطاب، وأنه ندم على رجوعه من سَرْغ.

وعن أبي موسى ومسروق والأسود: أنهم فروا من الطاعون.

وقال عمرو بن العاص: فِرُّوا من هذا الرَّجْزِ في الشَّعاب والأودية ورؤوس الجبال<sup>(٢)</sup>

فقال معاذ: بل هو شهادة ورحمة (٣).

وتأول هؤلاء النهي على أنه لم ينه عن الدخولِ عليه، والخروجِ منه؛ مخافة أن يصيبه غيرُ المَقدُور، لكن مخافة الفتنةِ على الناس؛ لئلا يظنوا أن هلاك القادم إنما حصل بقدومه، وسلامة الفارِّ إنما كانت بفراره.

قالوا: وهو من نحو النهي عن الطّيرَةِ، والقرب من المَجذوم، وقد جاء عن ابن مسعود ﷺ قال: الطاعون فتنة على المقيم والفارّ(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٨٢) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً، وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» (٤٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مطولاً الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٤٨)، وابن جرير الطبري في التهذيب الآثار» (ص٨٩ ـ الجزء المفقود). ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة).

<sup>(</sup>٣) قطعة من الخبر السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ٣٧٢).

أما الفار فيقول: فررتُ فنجوتُ.

وأما المقيم فيقول: أقمتُ فمُتُّ.

وإنما فَرَّ من لم يأتِ أجَلُه، وأقامَ من حضر أجَلُه.

والصحيح: ما قدمناه من النهي عن القدومِ عليه، والفرارِ منه؛ لظاهر الأحاديث الصحيحة.

قال العلماء: وهو قريب المعنى من قوله ﷺ: ﴿لا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ العَدوِّ، واسأَلُوا اللهُ العافِيةَ، فإذا لَقِيتُمُوهُم؛ فاصبِرُوا (()، وفي هذا الحديث: الاحترازُ من المكاره وأسبابها، وفيه: التسليم لقضاء الله تعالى وقدره عند حلول الآفات، واتفقوا على جواز الخروج لشغل وغرض غيرِ الفرار، ودليله صريح الأحاديث (۱).

(تو): النهي عن الخروج يحتمل: أنه أراد إذا خرج الأصِحَّاءُ ضاعتِ المرضى ممن يتعهدهم، والموتى من التجهيز والتكفين والصلاة عليهم.

(ق): إنما نهى عن القدوم [عليه]؛ أخذاً بالحزم والحذر، والتحرُّزِ من مواضع الضرر.

وإنما نهى عن الفرار منه؛ لأن المقيم لعله قد أخذ بحظه منه؛ لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام، فلا فائدة لفراره، بل يضيف إلى ما أصابه من مساوئ الوباء مَشَقَّاتِ السفر، فيتضاعف الألمُ، ويكثر الضرر، فيهلكون بكل طريق، ويطرحون في كل فجوة ومضيق.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٠٤)، من حديث عبدالله بن أبي أوفي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٢٠٥).

ولذلك يقال: قلَّما فرَّ أحدٌ من الوبا فسَلِمَ، ويكفي من ذلك موعظة قولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَـرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمُّ ٱلُوْفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

قال الحسن: خرجوا حذراً من الطاعون، فأماتهم الله في ساعة واحدة، وهم أربعون ألفاً.

وقالت طائفة أخرى: يجوز القدومُ على الوباء، والفرارُ منه، فإن عمر فله ندم على رجوعه من سَرْغ، [وقال: اللهم؛ اغفر لي رجوعي من سرغ](١)، وكتب إلى عامله بالشام بأنه [إذا] وقع عندكم الوباء؛ فاكتب إليّ حتى أخرجَ إليه.

وكتب إلى أبو عبيدة في الطاعون يعزم عليه أن يقدم عليه؛ مخافة أن يصيبه الطاعون.

قالوا: الآجال محدودة لا يتقدم [شيء] عن وقته ولا يتأخر، فالواجب صحة الاعتماد على الله، والتسليم لأمره.

فالقدوم على الوباء، والفرار سِيَّانِ بالنسبة إلى سابق الأقدار. وتأول هؤلاء الحديث كما سبق (٢).

تكميل: قال أبو عمر بن عبد البر: لم يبلغني أن أحداً من حَمَلة العلم فرَّ من الطاعون، إلا ما ذكر ابن المديني: أن علي بن زيد بن جدعان هرب من الطاعون إلى السَّيَالة، فكان يُجَمِّع كلَّ جمعة ويرجع، وكان إذا جمَّع؛

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ٦١٣).

صاحوا به: فرَّ من الطاعون، فمات بالسَّيالة(١).

وذكر أبو حاتم عن الأصمعي: أن بعض البصريين هرب من الطاعون، فركب حماراً له، ومضى بأهله نحو سَفُوان، فسمع حادياً يحدو خلفه:

لَـن يُـسْبَقَ اللهُ علـى حِمـارِ ولا علـى ذي مَنْعَـةٍ طَبَّـارِ أَو يـأتِيَ الحَتْفُ على مِقْدارِ قَدْ يُـصبحُ اللهُ أمـامَ الـسَّارِي

(ن): في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها: خروج الإمام بنفسه في ولايته في بعض الأوقات؛ ليشاهد أحوال رعيته، ويُزيل ظلمَ المظلوم، ويكشف كَرْبَ المكروب، ويَسُدَّ خَلَّةَ المحتاج، ويقمعَ أهلَ الفساد، ويخافه أهل البطالة والأذى والولاة، ويقيمَ في رعيته شعائرَ الإسلام، ويؤدبَ من رآهم مُخِلِّين بذلك.

ومنها: تلقّي الأمراءِ ووجوهِ الناس الإمامَ عند قدومه، وإعلامُهم إياه بما حدث في بلادهم من خير وشر ووباء ورخص وغلاء، وغير ذلك.

ومنها: استحباب مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة، وتقديمُ أهل السابقة في ذلك.

ومنها: تنزيلُ الناس منازِلَهم، وتقديمُ أهل الفضل على غيرهم، والابتداءُ بهم في المكارم.

ومنها: جواز الاجتهاد في الحروب ونحوها، كما يجوز في الأحكام. ومنها: قَبولُ خبر الواحد؛ فإنهم قبلوا خبرَ عبدِ الرحمن.

<sup>(</sup>١) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٦/ ٢١٥).

ومنها: صحةُ القياس، وجوازُ العمل به.

ومنها: ابتداءُ العالِم بما عندَه من العلم، قبل أن يُسأَلَهُ، كما فعـل عبد الرحمن.

ومنها: اجتنابُ أسباب الهلاك.

ومنها: منعُ القدوم على الطاعون، والفرارِ منه، انتهى(١).

ومنها: أن من خرج في سفر قُرْبةٍ يستحب له أن لا يرجع حتى يُتِمَّه؛ لقولهم: (خرجتَ لأمر، ولا نرى أن ترجع عنه)(٢).

وقال ﷺ لعلي ﷺ، لما بعثه إلى خيبر، وتفل في عينيه وكان أرمد: «اذْهَبْ ولاَ تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلِيكَ»، فلما ذهب غيرَ بعيد؛ نادى ـ ولم يلتفت ـ: على ماذا أقاتلهم(٣)؟

ومنها: الضِّنَّةُ بالعلماء والصالحين، وأهلِ الخير والدين، وإرادةُ طُولِ مُكثِهم في الدنيا، وإن تحقَّق أن المقدورَ كائن.

ورُوي: أن عمر الله كتب إلى أبي عبيدة في طاعون عَمَواس يستقدمه المدينة، فأجابه: دعني من عَزْمَتِكَ يا أمير المؤمنين، تريد أن تَستبقِيَ مَن ليس بباقٍ؟!

ومنها: فضيلة المُعَمَّرين والمشايخ، الذين حَنَّكَتْهُم التجارِبُ، وأتت عليهم الأهوال(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٣٩٧)، من حديث ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٥/ ٣٣)، من حديث أبي هريرة رهيد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الأموال».

وقيل: عليكم بآراء الشيوخ؛ فإنهم وإن فقدوا ذكاءَ الطبع، فقد مرَّتُ على عيونهم وجوه العِبَر، وتَصَدَّت لأسماعِهم آثارُ الغِيَر.

وقيل:

إذا طَالَ عُمْرُ المَرْءِ فِي غَيرِ آفَةٍ أَفادَتْ لَهُ الأَيَّامُ في كَرِّها عَقْلا

### (أحاديث تتعلق بهذا الباب)

عن جابر فله قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول في الطاعون: «الفَارُّ مِن الزَّحفِ، ومَن صبرَ فيهِ؛ كانَ له أجرُ شهيدٍ»، رواه أحمد، والبزار، والطبراني(١)، قال المنذري: إسنادُ أحمدَ حَسَنٌ(١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "لاَ تَفْنَى أُمَّتِي إِلاَّ بِالطَّعْنِ والطَّاعُونِ"، قلتُ: يا رسول الله؛ هذا الطعنُ قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: "خُدَّةٌ كُغُدَّةِ البَعيرِ، المُقِيمُ بها كالشَّهيدِ، والفَارُّ مِنها كالفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ"، رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية لأبي يعلى: أن النبي ﷺ قال: "وَخْزَةٌ تُصيبُ أُمَّتِي مِنْ أَعَامَ عَليها كانَ مُرابِطاً، ومَنْ أَعَامَ عَليها كانَ مُرابِطاً، ومَنْ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسسند» (٣/ ٣٥٢)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٨٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ١٤٥)، وأبو يعلى في «المسند» (٤٤٠٨)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٣١). وإسناده حسن. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (١٤٠٨).

أُصيبَ بهِ كان شهيداً، ومَن فرَّ منهُ كان كالفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ، رواه البزار<sup>(۱)</sup>، قال المنذري: إسناد الكلِّ حسن<sup>(۱)</sup>.

وسبق في آخر (الباب الخامس والثلاثين بعد المئة) أقسامُ الشهداء، وفي (الباب الثالث) فضيلةُ الصبر في الطاعون والوباء.

<sup>(</sup>١) ورواه أبو يعلى في «المسند» (٤٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (٢/ ٢٢٢).



 « قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ الآية [البقرة: ١٠٢].

(الباب الثاني والخمسون بعد المئتين) (في تغليظ تحريم السحر)

(م): «السحر» في اللغة: عبارة عما لَطُفَ وخَفِيَ سببُه، وفي الشرع: مختَصِّ بكلِّ أمر يخفى سببُه ويتخيَّل على غيرِ حقيقة، ويجري مجرى التمويه والخداع، ومتى أُطلق ولم يقيد؛ أفاد ذَمَّ فاعِله(١).

\* قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ ۗ [البقرة: وي ابن جرير عن شَهْر بن حَوشَب قال: لمَّا سُلِبَ سليمانُ عليه السلام مُلْكَه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان، فكتبت: من أراد أن يأتي كذا وكذا؛ فليستقبل الشمس، وليقل كذا وكذا، ومن أراد أن يفعل كذا؛ فليستدبر الشمس، وليقل كذا وكذا.

انظر: «تفسير الرازى» (٣/ ١٨٦).

فكتبته وجعلت عنوانه: هذا ما كتب آصفُ بنُ برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم، ثم دفنته تحت كرسيه، فلما مات سليمان عليه السلام، قام إبليس خطيباً فقال: يا أيها الناس؛ إن سليمان لم يكن نبياً، إنما كان ساحراً، فالتمسوا سحرَه في متاعه وبيوته، ثم دلَّهم على المكان الذي دُفِنَ فيه.

فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحراً، [هذا سحره]، بهذا تعبدنا، وبهذا قهرنا.

وقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً.

فلمًا بعث اللهُ النبيَّ [محمداً] هَ وذكر داود وسليمان، فقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل، يذكر سليمان مع الأنبياء، وإنما كان ساحراً يركب الريح، فأنزل الله هَ : ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ ﴾ [البقرة: ١٠٢](١)، فمعنى الآية: واتبعتِ اليهودُ ـ الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ـ ما ترويه وتحدِثهُ الشياطين على ملك سليمان، وعَدَّاه بـ (على)؛ لأنه ضَمَّن معنى (تتلو): الشياطين على ملك سليمان، وعَدَّاه بـ (على)؛ لأنه ضَمَّن معنى (تتلو): (تكذبُ).

الثعلبي: ﴿عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾؛ أي: في ملكه وعهده، ﴿وَمَاكَفَرُ سُلَيْمَانُ ﴾ بالسحر؛ فإن السحر كفر، ﴿وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱/ ۱۸٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الثعالبي» (۱/ ۲٤۳).

البَّنِيِّ النَّبِيِّ المُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: وَالشَّرْكُ اللهُ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: وَالشَّرْكُ باللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ، وَأَكْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ البَيْهِم، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المؤمِنَاتِ الغَافِلاَتِ، مَتفقٌ عليهِ.

\* قوله ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات»: سبق في (الباب السبعين بعد المئة).



١٧٩٤ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: نَهَى رَسُـــولُ الله ﷺ أَنْ
 يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ. متفقٌ عليه.

\* قوله: (نهى أن يسافر بالقرآن):

(ط): الباء في «بالقرآن» زائدة، والقرآن أُقيم مُقام الفاعل، وليست كما في قوله: «لا تُسافِروا بالقرآنِ»(١)؛ فإنها حال، كما في قوله: دخلت عليه بثياب السفر(٢).

(ن): فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار؛ لما ورد في رواية أخرى: «مَخَافَةَ أَنْ يَنالَهُ العَدُوُّ (٣)، فهذه هي العلة، لئلا ينتهكوا حرمته، فإن أُمِنَتْ هذه العلة، بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهر عليهم؛ فلا كراهة، ولا مَنْعَ منه، هذا هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة، والبخاري، وآخرون.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨٦٩/ ٩٤)، من حديث ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٥/ ١٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٦٩)، من حديث ابن عمر ﷺ.

وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهى مطلقاً.

وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقاً، والصحيح عنه ما سبق، وهذه العلة المذكورة في الحديث من كلام النبي على وغلط بعض المالكية، فزعم أنها من كلام مالك.

واتفق العلماء على: أنه يجوز أن يُكتَبَ إليهم كتابٌ فيه آية، أو آيات، والحجة فيه كتاب النبي ﷺ إلى هرقل.

قال القاضي: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى، وذِكْرُه سبحانه(١).

(ق): ظاهر هذا النهي تحريمُ السفر مطلقاً، فيستوي فيه الجيوش والسرايا؛ سدّاً للذريعة(٢).

(شف): كان جميع القرآن محفوظاً عند جميع الصحابة، فلو مشى [مَن عندَه] بعض القرآن به إلى أرض العدو ومات؛ لضاع ذاك القدر الذي كان عنده.

(ط): ذهب في هذا إلى الكناية؛ لأن المصحف لم يكن في عهد النبي على النبي على المناية؛ فنقول: لم لا يجوز أن يراد بالقرآن بعضُ ما نُسِخَ وكُتِبَ في عهده على أو يكون إخباراً عن الغيب(٣).

(حس): حمل المصحف إلى دار الكفر مكروة، كما جاء في الحديث،

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٣/ ٦٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٥/ ١٦٨٥).

ويكره تنقيش الجُدُرِ والخشب والثياب بالقرآن، وذِكْرِ الله تعالى. ورخص قوم في تحريق ما يجتمع عنده من الرسائل(١١).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح السنة» للبغوي (٤/ ٩٤٩).



الله عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ
 قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»
 منفقٌ عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ لمُسْلمٍ: ﴿إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ﴾ .

\* قوله ﷺ: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة»، سبق في (الباب الحادي بعد المئة).

#### \* \* \*

العَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وقال: «هُنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَاناً عَنِ الحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وقال: «هُنَّ لَهُمْ فِي الدَّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ في «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ حُــذَيْفَةَ ﴿ السَّمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا».

• قوله ﷺ: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج): سبق في (الباب الثاني بعد المئة).

\* \* \*

۱۷۹۷ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِينَ، قالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مالكِ ﴿ مَالَكُ فَلَمْ عِنْ المَجُوسِ، فَجِيءَ بِفَالُوذَجِ عَلَى إِنَاءِ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ المَجُوسِ، فَجِيءَ بِفَالُوذَجِ عَلَى إِنَاءِ مِنْ خَلَنْجٍ، وَجِيءَ بِهِ، فَأَكَلَهُ. يَأْكُلُهُ، فَقِيلَ لَهُ: حَوِّلُهُ: فَحَوَّلَهُ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ خَلَنْجٍ، وَجِيءَ بِهِ، فَأَكَلَهُ. رواه البيهقيُّ بإسنادٍ حَسَنٍ.

(الخَلَنْجُ): الجَفْنَةُ.

\* قوله: (فحوله على إناء من خلنج) بخاء معجمة.



١٧٩٨ \_ عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. مَتفتٌ عليه.

توله: (نهى أن يتزعفر الرجل):

(ن): هذا دليلٌ لمذهب الشافعي وموافقيه في تحريم لبس المزعفر على الرجل(١).

\* \* \*

النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَينِ، فَقَالَ: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بهذا؟»، النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَينِ، فَقَالَ: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بهذا؟»، قلتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قال: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا».

وفي روايةٍ: فقال: «إِنَّ هَذَا مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ، فَلا تَلْبَسُهَا» رواه مسلمٌ.

قوله ﷺ: «أمك أمرتك بهذا؟):

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٧٩).

(ن): أي: إن هذا من لباسهن وزيِّهنَّ وأخلاقهن، انتهى(١).

(ق): في رواية: «إنَّهما مِن لِباسِ الكُفَّارِ، فلا تَلْبَسْهُما»(٢)، فالظاهر: أن علة النهي التشبهُ بالكفار، أو التشبهُ بالنساء، فهما علتان في المنع، ويحتمل أن تكون العلة مجموعهما.

والأمرُ بالإحراق مبالغة في الزجر، ومن باب [جواز] العقوبة في الأموال، ولم يُسْمَعُ بأحد قال بذلك(٣).

(ن): نظيرُ هذا أمرُ تلك المرأة التي لعنتِ الناقةَ بإرسالها، وأمرُ أصحابِ بريرةَ ببيعِها، وأنكر عليهم اشتراطَ الولاء، وكل هذا عقوبة وتغليظ؛ لزجره وزجرِ غيره (١).

(قض): قيل: أراد بالإحراق إفناءَ الثوبين ببيع أو هبةٍ، ولعله استعارةٌ عنه للمبالغة والتشديد في النكير، وإنما لم يأذن في الغسل؛ لأن المُعَصْفَر، وإن كان مكروها للرجال؛ فهو غير مكروه للنساء، فيكون غسله تضييعاً وإتلافاً للمال، ويدل على هذا التأويل ما روي: أنه أتى أهله وهم يَسْجُرون التنورَ فقذفها، ثم لما كان من الغد أتاه فقال: «يا عبدَاللهِ، ما فَعَلْتَ»، فأخبره فقال: «أَفَلا كَسَوْتَهُما بعضَ أهلِكَ؛ فإنَّه لا بأسَ بهما للنِّساءِ»(٥).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٠٧٧/ ٢٧)، من حديث عبد الله بن عمرو ﷺ.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٠٦٦).

وإنما فعل عبدالله ما فعل؛ لما رأى من شدة كراهة رسول الله ﷺ، أو لفهمه الظاهر، أو لتوهمه عموم الكراهة(١٠).

(ن): اختلف في الثياب المصبوغة بالعصفر، فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال: غيرُها أفضلُ منها.

وفي رواية عنه: أنه أجاز لبسها في البيوت، وأَفْنِيةِ الدُّورِ، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها.

وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه، وحملوا النهي على هذا؛ لأنه ثبت أنه على لبس حلة حمراء، وفي «الصحيحين»: عن ابن عمر قال: رأيت النبي على يُسلِحُ يصبغ بالصَّفْرة(٢).

وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صُبغَ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله، ثم نسج: فليس بداخل في النهي.

وحمل بعضهم النهي هاهنا على المُحْرِمِ بالحج أو العمرة؛ ليكون موافقاً لحديث ابن عمر على: نهى المحرم أن يلبس ثوباً مسه زعفران أو ورس.

وأما البيهقي: فأتقن المسألة، فقال في كتابه «معرفة السنن»: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر، وأباح المعصفر، فقال \_ أي: الشافعي \_: إنما رخَّصْتُ في المعصفر؛ لأني لم أجد أحداً يحكي عن النبي ﷺ النهي

<sup>(</sup>١) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة اللبيضاوي (٣/ ١٤١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱٦٤)، ومسلم (۱۱۸۷).

عنه، إلا ما قال على ﷺ: نهاني، ولا أقول: نهاكم(١٠).

قال البيهقي: وقد جاءت أحاديثُ تدل على النهي على العموم، ثم ذكر حديث عبدالله بن عمرو بن العاص هذا، ثم أحاديث أُخَرَ، ثم قال: ولو بلغت الشافعيّ؛ لقالَ بها إن شاء الله.

ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا صح حديثُ النبي ﷺ خلافَ قولي؛ فاعملوا بالحديث، ودعوا قولي، وفي رواية: فهو مذهبي.

قال البيهقي: فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى به، قال: وقد كره المعصفر بعض السلف، وبه قال أبو عبدالله الحَلِيمِيُّ من أصحابنا، ورخص فيه جماعة، والسُّنَّة أولى بالاتباع، انتهى(٢).

#### \* \* \*

المَّدِّقُ السِّدِّيقُ اللَّهِ حَازِمٍ، قالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ اللَّهُ عَلَى الْمُرَأَةِ مِنْ أَحْمَسَ يُقالُ لهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لا تَتَكَلَّمُ. فقالَ: مَالَهَا لا تَتَكَلَّمُ؟ فقالُ الهَا: تَكَلَّمِيْ؛ فَإِنَّ هذا مَا تَكَلَّمِيْ؛ فَإِنَّ هذا لا يَجِلُّ، هذا مَنْ عَمَلِ الجَاهِليَّةِ! فَتَكَلَّمَتْ. رواه البخاريُّ.

\* قوله: (هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية):

قال السُّدِّيُّ: كان في بني إسرائيل: من أراد أن يجتهد صام عن الكلام،

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٩٢)، والنسائي (٥١٧٣). وإسناده حسن كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱٤/ ٥٤).

كما يصوم عن الطعام، فلا يتكلم حتى يُمْسِيَ، ومنه قول مريم عليها السلام: ﴿ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِلِمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٦]، فلعل كفار قريش اقتدوا بهم، وتلقُّوه منهم، فنهى الإسلامُ عن ذلك.

وظاهرُه: التحريمُ، كما بينه الصديق ﷺ، روى ابن أبي حاتم، وابن جرير عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعود، فجاء رجلان، فسلَّم أحدُهما، ولم يسلِّم الآخرُ، فقال: ما شأنك؟ فقال أصحابه: حلف أن لا يُكلِّم الناس اليومَ، فقال عبدالله: كلِّم الناسَ، وسلِّمْ عليهم؛ فإن تلك امرأةٌ علمتْ أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج \_ يعني بذلك مريمَ \_ ليكون عذراً لها إذا سئلت(۱).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطبرى في «تفسيره» (۱٦/ ٧٥).



١٨٠٢ ـ عَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ الْحَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، مَتْفَقٌ عليه.

## \* قوله ﷺ: (من ادعى إلى غير أبيه):

(ن): أي: انتسب إليه، واتَّخذه أباه، وقوله: «وهُو يَعْلَمُ» تقييد لابد منه؛ فإن الإثم لا يكون إلا في حق العالم بالشيء.

وقوله: (فالجنة عليه حرام) فيه تأويلان:

أحدهما: أنه محمول على مَن فَعَلَهُ مُستَحِلاً له.

والثاني: أن جزاءه أنها محرَّمة عليه أولاً عند دخول الفائزين وأهلِ السلامة، ثم إنه قد يُجازى، فيُمْنَعُها عند دخولهم، ثم يدخلها بعد ذلك، وقد لا يُجازى، بل يعفو الله تعالى عنه، ومعنى «حرام»: ممنوعةُ(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٥٠).

١٨٠٣ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ﴿ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ، فَهُوَ كُفْرٌ ﴾ متفقٌ عليه.

### • قوله ﷺ: ارغب عن أبيها:

(ن): أي: ترك الانتساب إليه وجحده، يقال: رغبتُ عن الشيء: تركتُه وكرهتُه، ورغبتُ فيه: اخترتُه وطلبتُه.

وقوله: (فهو كفر) فيه تأويلان أيضاً:

أحدهما: أنه في حقِّ المُستَحِلِّ.

والثاني: أنه كفرُ النعمةِ والإحسانِ في حقّ الله تعالى، وحقّ أبيه، وليس المرادُ الكفرَ الذي يخرجه عن ملة الإسلام.

وهذا كما قال النبي ﷺ: «تَكُفُرْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(ق): هذا إنما يفعله أهل الجفاء والجهل والكبر؛ لخِسَّةِ مَنْصِبِ الأب ودناءته، فيرى الانتساب إليه عاراً، ونقصاً في حقه.

ولا شك أن هذا محرمٌ معلومُ التحريمِ، فمن فعل ذلك مستجلاً؛ فهو كافر حقيقة؛ فيبقى الحديث على ظاهره.

وأما إن كان غير مستحِلٌ؛ فيكون محمولاً على كُفران النَّعمِ والحقوق؛ فإنه قابل الإحسان بالإساءة، ويصدق على هذا اسمُ الكفر لغة وشرعاً.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٥٢).

ويحتمل أن يقال: أُطلق عليه ذلك، لأنه تشبه بالكفارِ أهلِ الجاهلية، وأهل الكِبْرِ والأَنفَةِ؛ فإنهم كانوا يفعلون ذلك، انتهى(١).

يدخل في هذا الوعيد من ينتسب إلى العِتْرَةِ الطاهرة من غيرِ يقين، فإن الانتسابَ إلى مَن غَبَرَ منذ ثمان مئة سنةٍ لابد من أن يكون المنتسب إليه [على] بصيرة.

وكان بعض العارفين الأولياء من السادة يحترز من الانتساب إليهم ويقول: إن كان لهذا النسب حقيقة؛ نفعني في الآخرة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٢٥٤).

إِلَى ضَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انتُمَى إِلَى ضَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً ، متفقٌ عليه.

« فِصَّةُ المُسْلِمِينَ » : أَيْ: عَهْدُهُمْ وَأَمَانَتُهُمْ . « وَأَخْفَرَهُ » : نَقَضَ عَهْدَهُ . « وَالصَّرْفُ » : التَّوْبَةُ ، وَقِيلَ : الجِيلَةُ . « وَالعَدْلُ » : الفِدَاءُ .
 الفِدَاءُ .

## \* قوله: ﴿ إِلَّا كُتَابِ اللهِ وَمَا فَي هَذَهُ الصَّحَيْفَةِ ﴾ :

(ن): في رواية لمسلم: (من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتابَ الله، وما في هذه الصحيفة؛ فقد كذبَ)(١)، هذا تصريح من علي الله بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم: إن علياً الله أوصى إليه النبي الله بأمور كثيرة من أسرار العلم، وقواعد الدين، وكنوز الشريعة، وأنه على خص أهل البيت بما لم يطّلع عليه غيرُهم، وهذه دعاوي باطلة، واختراعات فاسدة لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قولُ علي الله.

وفيه دليل على كتابة العلم(٢).

قوله ﷺ: (ما بين عير إلى ثور):

(ن): (عير) بفتح العين المهملة، وإسكان المثناة تحت، هو:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۳۷۰/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۱٤۳).

جبل معروف.

قال بعض العلماء: «ثور» هنا وَهُمٌّ، وإنما «ثور» بمكة، قال: والصحيح: «إلى أُحُد»، قاله القاضي، وكذا قال أبو عبيد.

قلت: يحتمل أن «ثوراً» كان اسماً لجبل هناك، إما أُحُد، وإما غيره، فَخَفِيَ اسمُه(١).

(نه): قيل: إن «عَيْراً» جبلٌ بمكة، ويكون المراد: أنه حرَّم من المدينة قَدْرَ ما بين «عير» و «ثور» من مكة، أو حرم المدينة تحريماً مثل تحريم ما بين «عير» و «ثور» بمكة على حَذْفِ المضاف، ووَصْفِ المصدرِ المحذوف(۱).

### \* قوله: (فمن أحدث فيها حدثاً):

(نه): (الحدث): الأمر الحادِثُ المُنكَر، الذي ليس بمعتاد، ولا معروفٍ في السُّنَّةِ.

وقوله: (محدثاً) بكسر الدال وفتحِها، على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسرِ: مَنْ نَصَرَ جانياً وآواه، أو أَجارَه مِن خصمه، وحال بينه وبين أن يُقْتَصَّ منه.

والفتح: هو الأمر المُبتدَعُ نفسُه، ويكون معنى الإيواءِ فيه: الرضا به، والصبرِ عليه؛ فإنه إذا رضي بالبدعة، وأقرَّ فاعلَها، ولم ينكرها عليه؛

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/ ٢٢٩).

فقد آواه<sup>(۱)</sup>.

(ن): قال القاضي: معنى «من أحدث فيها حدثاً»: من أتى فيها إثماً، أو آوى من أتاه، وضَمَّه إليه وحَماهُ.

يقال: أوى وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعاً، لكنِ القصرُ في اللازم أشهرُ وأفصحُ، [والمدُّ في المتعدي أشهر وأفصح](٢).

قلتُ: وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين قال تعالى: ﴿إِذِّ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ﴾ [الكهف: ٦٣].

قال: ﴿ وَمَ اوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوعِ ﴾ [المؤمنون: ٥٠]، و «عليه لعنة الله»: وعيدٌ شديد لمن ارتكب هذا.

قال القاضي: واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة.

ومعناه: أن الله تعالى يلعنه، وكذا تلعنه الملائكة، والناسُ أجمعون، وهذا مبالغةٌ في إبعاده من رحمة الله تعالى؛ فإن اللعن في اللغة: هو الطرد والإبعاد.

قالوا: والمراد باللعن: هو العذاب الذي يستحقه على ذنبه، والطرد عن الجنة أول الأمر، وليس هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله كلَّ الإبعادِ.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي.

واختلفوا في معنى «الصرف والعدل» فقيل: [الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة، والعدل: الفريضة، عكسَ الجمهور.

وقال يونس: الصرف: الاكتساب، والعدل: الفدية.

وقيل: الصرف: [الدية]، والعدل: الزيادة.

قال القاضي: وقيل: المعنى: لا يقبل الله فريضتَه، ولا نافلتَه قَبولَ رضاً، وإن قُبلت قَبولَ جزاءٍ.

وقيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما.

وقد يكون معنى الفدية هنا: أنه لا يجد في القيامة فداء يفتدي به، بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله تعالى على من يشاء منهم بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني، كما ثبت في الصحيح(٢).

#### ه قوله ﷺ: (ذمة المسلمين واحدة):

(ن): المراد بـ (الذمة) هنا: الأمان، ومعناه: أن أمان المسلمين للكافر صحيح فإذا أُمَّنه أحدٌ من المسلمين؛ حَرُمَ على غيره التعرُّض له ما دام في أمان المسلم، وللأمان شروط معروفة، وفيه دلالة لمذهب الشافعي

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي.

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۱٤۰ \_ ۱٤۱).

وموافقيه: أن أمان المرأة والعبد صحيح؛ لقوله: «يَسْعَى بِها أَذْنَاهُمْ»، وهما أدنى من الذكور والأحرار(١٠).

(حس): ولم يجوِّزه أبو حنيفة، وإنما يصح الأمان من آحاد المسلمين، إذا أُمَّن واحداً أو اثنين، أما إذا عقد الأمان لأهل ناحية؛ فلا يصح إلا من الإمام(٢).

(قض): «الذمة»: العهد، سُمِّي بها؛ لأنها يُذَمُّ متعاطيها على إضاعتها.

«يسعى بها»: يتولاها ويذهب بها، والمعنى: أن ذمة المسلمين واحدة، سواء صدرت من واحد أو أكثر، شريف أو وضيع (٣).

#### \* قوله: (أخفر):

(نه): خفرتُ الرجلَ: أَجَرْتُه وحفظته، وخفرتُه: إذا كنتَ له خفيراً؟ أي: حامياً ووكيلاً، وتخفَّرتُ به: إذا استجرْتَ به، والخفارة بالكسر والضم الذِّمام، وأخفرتُ الرجلَ: إذا نقضتَ عهدَه وذِمامه، والهمزة فيه للإزالة؛ أي: أزلتُ خفارتَه، نحو أشكيتُه: إذا أزلتَ شكواه (١٠).

## \* قوله ﷺ: (ومن ادعى إلى غير أبيه):

(نه): (الدُّعْوة) في النسب \_ بالكسر \_ هو أن ينتسب الإنسان إلى غير

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٩/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح السنة» للبغوي (٧/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (٢/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٢/ ٥٢).

أبيه وعشيرته، وكانوا يفعلونه فنُهي عنه<sup>(۱)</sup>.

(ن): هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه، وانتماء العتيق [إلى ولاء] غيرِ مواليه؛ لما فيه من كفر النعمة، وتضييع الحقوق من الإرث والولاء والعَقْل، وغير ذلك(٢).

#### . .

١٨٠٥ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

## \* قوله ﷺ: (من ادعى ما ليس له؛ فليس منا):

(ن): معناه: ليس على هدينا وجميل طريقتنا، كما يقول الرجل لابنه: لستَ ابنى.

وقوله: «فليتبوأ مقعده من النار»: معناه: فلينزِل منزلة فيها، أو فليتخذ منزلاً بها، وإنه دعاء وخبر بلفظ الأمر، ومعناه: هذا جزاؤه، فقد يُجازى، وقد يُعفى عنه، وقد يُوفَّق للتوبة، فيسقط عنه ذلك(٣).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٩/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢/ ٥٠).

(ق): «ليس منا» ظاهره: التبرّي المُطْلَقُ، فيبقى على ظاهره في حق المُسْتَحِلُ، ويُتأوّل في غيره: بأنه ليس على طريقتنا؛ فإن طريقتنا العدل، وتركُ الظلم(١).

قوله: «من دعا رجلاً بالكفر، أو: يا عـــدو الله»: سبق في (الباب السادس عشر بعد المئتين).

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٢٥٤).



قال الله تعالى: ﴿ فَلْهَ حَذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ
 فِتْ نَهُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِهِ مُ ﴾ [النور: ٦٣].

\* وقال تعالى: ﴿ وَيُعَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ ﴾ [آل عمران: ٢٨].

\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ [البروج: ١٢].

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَ أَوْ الْمَدُ الْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَ أُواً لِيكُ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٢].

(الباب الثامن والخمسون بعد المئتين) (في التحذير عن ارتكاب ما نهى الله ﷺ، أو رسولُه ﷺ عنه)

 « قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْدُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّ أَمْرِهِ ﴾ [النور: ٦٣]، سبق في (الباب السادس عشر).

\* قوله تعالى: ﴿وَيُعَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٢٨]؛ أي: يحذِّرُكم نقمتَه في مخالفته، وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه، وعادى أولياءه(١).

<sup>(</sup>١) انظر: "تفسير ابن كثير" (٣/ ٤٤).

(الثعلبي): أي: من عذاب نفسه، وعقوبتِه وبطشِه.

وقال أهل المعاني: معناه: يحذِّركم اللهُ إياه؛ لأن الشيءَ والنفسَ والذاتَ والاسمَ: عبارةٌ عن الوجود، ونفسُ الشيء: هو الشيء بعينه، كقوله: ﴿ إِن اَقَتُلُوۤا أَنفُسَكُمۡ ﴾ [النساء: ٦٦](١).

\* قوله تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَرَيِكَ لَشَدِيدُ ﴾ [البروج: ١٣]، وقوله: ﴿وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةً ﴾ [هود: ١٠٢]، سبق تفسيرهما في (الباب الخمسين).

#### \* \* \*

١٨٠٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ قَصَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ المتفقّ عليه .

### \* قوله ﷺ: ﴿إِن الله يغار»:

(نه): (الغيرة): هي الحَمِيَّةُ والأَنْفَةُ، يقال: رجل غيور، وامرأة غيور، بنَاءُ مُبالَغَةٍ كشكور وكفور؛ لأن فعولاً يشترك فيه الذكر والأنثى (٢).

(ن): الغيرة في حق الله مفسَّرة في هذا الحديث، وهو: أن يأتيَ المؤمنُ ما حرَّم اللهُ عليه؛ أي: غيرتُه: مَنْعُه وتحريمُه (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير الثعلبي» (٣/ ٤٩)

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٣/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٧/ ٧٧).

(ق): معناه: أنه تعالى منع من الإقدام على الفواحش بما توعد ورتب عليها من العقاب والزجر والذم، وبما نصب عليها من الحدود(١).

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٤/ ٣٠٤).



- \* قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾ [فصلت: ٣٦].
- وقال تعسالى: ﴿إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلْتَهِفٌ مِّنَ الشَّيْطُونِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١].
- \* وقال تعسالى: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَافَعَكُوا فَنَحِشَةٌ أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَكُولُمُ يُصِرُّوا عَلَى وَكُولُمُ يُصِرُّوا عَلَى اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْلَتُهِكَ جَزَاقُهُم مَعْفِرَةٌ مِن دَّيِهِم وَجَنَّتُ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْلَتُهِكَ جَزَاقُهُم مَعْفِرَةٌ مِن دَّيِهِم وَجَنَّتُ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْلَتُهِكَ جَزَاقُهُم مَعْفِرَةٌ مِن دَيِهِم وَجَنَّتُ مَا فَعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِن اللهِ عَمِران : عَبْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُ لُو خَلِدِينَ فِيهَا وَيْعَمَ أَجْرُ الْعَلَمِلِينَ ﴾ [آل عمران : تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُ لُو خَلِدِينَ فِيهَا وَيْعَمَ أَجْرُ الْعَلَمِلِينَ ﴾ [آل عمران : 187 ـ 187].
- وقال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ
   ثُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].
- \* قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ نَزْعٌ ﴾ [نصلت: ٣٦]؛ أي: وإما يغضبنَّك من الشيطان غَضبٌ يصُدُّك عن الإعراض عن الجاهلين، ويحملك

على مُجازاتهم؛ فاستجر بالله من نزَّغِه، إنه سميع لجهل الجاهل عليك، ولاستعاذتِك به من نزغه، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغيره.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل ﴿ خُذِ ٱلْعَنُو وَأَمْرَ بِٱلْعُرْفِ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجُنْهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]؛ قال: يارب كيف بالغضب؟ فأنزل: ﴿ وَإِمَّا يَنَزَغُنَكَ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ نَزْغُ ﴾ [فصلت: ٣٦](١).

(م): الاستعاذة بالله عند هذه الحالة: أن يتذكر العبدُ عظيم نِعَمِ الله عليه، وشديدَ عقابه، فيدعوه كلُّ واحد من الأمرين إلى الإعراض عن مقتضى الطبع، والإقبالِ على أمر الشرع، وهذا الخطاب، وإن خُصَّ به الرسول ﷺ، إلا أنه تأديب عام لجميع المكلَّفين بقوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّيْنِ النَّقَوُا إِذَا مَسَّهُمُ طَلْمَ مُن قَسِر طَلْمَ مُن فَسِر السُّعِل نَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُنْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١]، منهم من فسر (الطائف) بالغضب، ومنهم من فسره بمسِّ الشيطان بالصرع ونحوه، وقيل: هو الهم بالذنب، وقيل: هو إصابة الذنب، وقوله: ﴿الذَكُرُوا ﴾ أي: عداستقاموا، وصَحَوْا مما كانوا فيه (۱).

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من «تاريخه»: أن شاباً كان يتعبد في المسجد، فهويته امرأة فدعته إلى نفسها، وما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل، فذكر هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمَّ طَنَيْتُ مِّنَ ٱلشَّيْطُنِ تَذَكَرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾[الأعراف: ٢٠١]، فَخَرَّ مغشياً

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (٦/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الرازي» (۱۵/ ۸۰).

عليه، ثم أفاق فأعادها فمات، فجاء عمر في فعزَّى فيه أباه \_ وكان قد دفن ليلاً \_ فذهب فصلى على قبره بمن معه، ثم ناداه فقال: يا فلان ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ [الرحمن: ٤٦]، فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر! قد أعطانيها ربي في الجنة مرتين (١).

(الثعلبي): قال ســـعيد بن جبير في قوله: ﴿إِذَا مَشَهُمْ طَانَبِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطُدِينِ ﴾: هو الرجل يغضب الغضب، فيذكر الله فيَكْظِمُ الغَيْظَ.

وقوله: ﴿ فَإِذَا هُم مُّبَصِرُونَ ﴾: يبصرون مواقعَ خطيئتهم بالتفكُّر والتذكُّر، يُبْصِرون فيُقْصِر<sup>(۲)</sup>.

(م): الغضب إنما يهيج بالإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه عملاً، ثم اعتقد كونه قادراً، والمغضوب عليه عاجزاً عن الدفع، فعند حصول هذه الاعتقادات إذا كان واقعاً في ظلمات عالم الأجسام، فيغتر بظواهر الأمور.

أما إذا انكشف له نور من عالم الغيب، وأن المغضوب عليه مسخراً في قبضة القدر، وعلم أنَّ الله أقدرُ عليه منه على المغضوب عليه، وكم رآه على المعاصي فتجاوز عنه؟! فيذكر أنه بإمضاء الغضب يشارك الحيَّاتِ والسباع، وبالكظم يشارك الأنبياء والأولياء، وبحضور هذه التَّذْكاراتِ يزول طائفُ الشيطان، ويحصل الاستبصار والانكشاف(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (۶۵/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الثعلبي» (٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير الرازي» (١٥/ ٨١).

 « وَاللَّذِيكَ إِذَا فَعَـ لُوا فَكَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكْرُوا اللَّهُ ﴾
 (آل عمران: ١٣٥]؛ أي: إذا صدر منهم ذنب؛ أتبعوه بالتوبة والاستغفار.

قال عبد الرزاق: أنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: بلغنى أن إبليس حين نزلت هذه الآية بكى(١).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي سعيد، عن النبي على قال: «قالَ إبليسُ: يا رَبِّ؛ وعِزَّتِكَ لاَ أَزالُ [أُغُوي عِبادَكَ] ما دامَتْ أَرواحُهم في أَجْسامِهِم، فَقالَ اللهُ: وعِزَّتِي وجَلالِي؛ لا أَزالُ أَغْفِرُ لَهُم ما استَغْفَرُونِي»(٢).

وفي «مسند البزار» من حديث أنس قال: جاء رجل فقال: يارسول الله؛ إني أذنبت، فقال رسول الله ﷺ: «إذا أَذنبت؛ فاستَغْفِرْ ربَّكَ»، قال: فإني أستغفر ثم أعود فأذنب. فقال: «إذا أَذنبَت؛ فَعُدْ فاستَغْفِرْ ربَّكَ»، [قال: فإني أستغفر ثم أعود، قال: «فإذا أَذنبَت؛ فعُدْ فاستَغفِرْ ربَّكَ»]، فقالها في الرابعة، فقال: «استَغْفِرْ ربَّكَ حتَّى يكونَ الشَّيطانُ هُوَ المَحْسُورَ»(٣).

قوله: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَمَـ لُوا ﴾ ؛ أي: لم يستمروا على المعصية غيرَ مقلعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب [تابوا] منه، كما رُوي عن أبي بكر الله

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۱/ ۱۳۳)، وابن جرير الطبري في «تفسيره» (۱/ ۹۶)، وليس فيهما ذكر أنس عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٢٩). وهو حديث حسن. انظر: «صحيح الجامع الصغير» (١٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البزار في «مسنده» (٦٩١٣)، وما بين معكوفتين منه. والحديث قال عنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٠١): فيه بشار بن الحكم الضبي ضعفه غير واحد، وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به.

قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أَصَرَّ مَنِ استَغْفَرَ، وإنْ عادَ في اليومِ سَبْعِينَ مَرَّةً»، رواه أبو داود، والترمذي، والبزار، وهذا حديث حسن(١).

## وقوله: ﴿ وَهُمْ يَمْ لَمُونَ ﴾ :

قال مجاهد: وهم يعلمون أن مَن تاب؛ تاب اللهُ عليه.

وفي «مسند أحمد» عن عبدالله بن عمرو، عن النبي ﷺ: أنه قال وهو على المنبر: «ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، واغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُم، وَيلٌ لأَقْماعِ القَولِ، وَيلٌ للمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ على ما فَعَلوا وهُم يَعلَمُونَ»(٢).

(الثعلبي): قال ابن مسعود: قال المؤمنون: يا رسول الله؛ كان بنو إسرائيل أكرم [على] الله منا؛ كان أحدهم إذا أذنب ذنباً أصبحت كفارة ذنبهم مكتوبة على عتبة بابه: اجْدَعْ أَنفَك وأُذُنكَ، وافعل كذا، فسكت رسول الله على فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقال رسول الله على المُخبِرُكُم بخير مِنْ ذَلِكَ؟»، فقرأ عليهم الآيات(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۵۱٤)، والبزار في «مسنـده» (۱/ ۲۰۵). وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير ابن كثير» (٣/ ١٩٢ ـ ١٩٨)، والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٦٥). وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) أورده الثعلبي في "تفسيره" (٣/ ١٦٨)، عن ابن عباس ، ورواه الطبري في «التفسير» (٤/ ٩٥) عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً. وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» (٢/ ٧٥٤): وهذا سند قوي إلى عطاء انتهى. وروى الطبري في "تفسيره" (٤/ ٩٦) نحوه عن ابن مسعود عليه موقوفاً.

وقال عطاء: نزلت هذه الآية في نبّهانَ التّمّارِ ـ وكنيته: أبو مقبل ـ أتته امرأة تبتاع منه تمراً، فقال لها: إن هذا التمر ليس بجيد، وفي البيت أُجُودُ منه، فهل لك فيه؟ فقالت: نعم، فذهب بها إلى بيته، فضَمّها إلى نفسه وقبّلها، فقالت له: اتق الله، فتركها، وندم على ذلك، فأتى النبي على وذكر ذلك، فنزلت هذه الآية(١).

وقال قتادة في قوله: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا﴾: إياكم والإصرارَ؛ فإنما هلك المُصِرُّون الماضون قُدُماً قُدُماً في معاصي الله، لا تنهاهم مخافة الله عن حرام حرَّمه الله، ولا يتوبون عن ذنب أصابوه، حتى أتاهم الموت وهم على ذلك(٢).

 قوله تعالى: ﴿ ثُوبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَهُ نَصْبُومًا ﴾ [التحريم: ٨] وقوله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ مَوْبُولًا إِلَى اللّهِ مَوْبُولًا ﴾ [النور: ٣١]، سبق تفسيرها في (الباب الثاني).

. . .

١٨٠٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْـرَةً ﴿ مَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فَيْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلْفِهِ: بِاللاَّتِ وَالعُزَّى! فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ، مَتْفَقٌ عليه.

<sup>(</sup>۱) أورده الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ١٦٨)، وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (۲/ ٧٥٥): وهو من رواية موسى بن عبدالله الصنعاني، وهو كذاب.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (٣/ ١٦٨).

### \* قوله ﷺ: (فقال: في حلفه بالله):

(ق): (اللات والعزى ومَنَاةً): أصنام ثلاثة كانت في جوف الكعبة.

وقيل: كانت «اللات» بالطائف، و«العزى» بغَطَفان، وهي التي هدمها خالد بن الوليد، و«مناة» بقُدَيْدٍ، وقيل: بالمُشَلَّل.

وأما «اللات»: فقيل: إنهم أرادوا تأنيثُ اسم الله على.

وقيل: أرادوا أن يُسَمُّوا بعضَ آلهتهم باسم الله، فصَرَفَ الله ألسِنتَهُم عن ذلك، فقالوا: (اللات)؛ صيانة لذلك الاسم العظيم أن يُسَمَّى به غيرُه، كما صرف ألسنتهم عن سبُّ محمد ﷺ إلى (مُذَمَّم)، فكانوا إذا تكلموا باسمه في غير السب؛ قالوا: (محمد)، فإذا أرادوا أن يَسُبُّوه، قالوا: (مذمم)، حتى قال النبي محمد ﷺ: «أَلاَ تَعْجَبُون مِمَّا صَرَفَ اللهُ عَنِّي مِنْ أَذَى قُريشٍ، يَسُبُّونَ مُذَمَّماً، وأَنا مُحَمَّدٌ»(١).

ولما نشأ القوم على تعظيم تلك الأصنام، وعلى الحَلِف بها، وأنعم الله عليهم بالإسلام؛ بقيت تلك الأسماء تجري على ألسنتهم من غير قصد للحلف بها، فأمر النبي على أمن نطق بذلك أن يقول بعده: (لا إله إلا الله)، تكفيراً لتلك اللفظة، وتذكيراً من الغفلة، وإتماماً للنعمة.

وخص (اللات) بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أكثرُ ما [كانت] تجري على ألسنتهم، وحكمُ غيرِها من أسماء آلهتهم حكمُها؛ إذ لا فرق بينهما. و«العزى»: تأنيث الأَعَرُّ، كالجُلَّى: تأنيث الأَجَلُّنَ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٤٠) من حديث أبي هريرة 🚓 بنحوه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٤/ ٦٢٥).

(ن): إنما أمر بقول: «لا إله إلا الله»؛ لأنه تَعاطَى تعظيمَ صورة الأصنام حين حلف بها.

قال أصحابنا: من حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام، أو قال: إن فعلت كذا؛ فأنا يهودي، أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو بريء من الله تعالى، أو نحو ذلك؛ لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى، ويقول: (لا إله إلا الله)، ولا كفارة عليه، سواء فعله أم لا، هذا مذهب الشافعي، ومالك، وجماهير العلماء.

وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة في كل ذلك، إلا في قوله: أنا مبتدع، أو بريء من النبي على أو واليهودية، واحتج بأن الله تعالى أوجب على المُظاهِر الكفارة؛ لأنه مُنْكَرٌ من القول وزُورٌ، والحَلِف بهذه الأشياء مُنْكَرٌ وزُورٌ، واحتج أصحابنا والجمهورُ بظاهر الحديث، إذ لم يذكر فيه كفارة، ولأن الأصلَ عدمُها فحيث ثَبَتَ فيها؛ شُرِعَ، وأما قياسُهم على الظّهار: فيبطل بما استثنوه (۱).

\* قوله ﷺ: (ومن قال: أقامرك): كانت الجاهلية اعتادتِ المُقامرة، وهي مِن أَكْلِ المالِ بالباطل، ولمَّا ذمَّها النبيُّ ﷺ، وبالغ في الزجر عنها وعن ذكرها، حتى إذا ذكرها الإنسان طالباً للمقامرة بها؛ أمره بصدقة، والظاهرُ وجوبُها عليه؛ لأنها كفارة مأمورٌ بها.

وكذلك قوله: (لا إله إلا الله) على من قال: (واللات)، ثم هذه الصدقة غير محدودة ولا مقدرة، فيتصدق بما تيسر له مما يصدق عليه الاسم.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٠٦).

قال الخطابي: يتصدق بقدر ما أراد أن يقامر به، وليس في اللفظ ما يدل عليه، ولا في تقدير الكفارات، يدل عليه، ولا في تقدير الكفارات، فهو تَحَكُّم، وأبعَدُ من هذا قولُ من قال من الحنفية: إن المراد بها كفارة اليمين، وهذا فاسد قطعاً، لأن كفارة اليمين ما هي صدقة فقط، بل عتق، أو كسوة، أو إطعام، فإن لم يجد؛ فصيام، فكيف يصح أن يقال: أطلق الصدقة، وهو يريد إطعام عشرة مساكين، أو أنه مخير بينه وبين غيره من الخصال؟!

(ن): أمر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية.

قال القاضي: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور: أن العَزْمَ على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنباً يكتب عليه، بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب(١).

(ط): فيه أن من دعا إلى اللعب فكفارتُه التصدُّق، فكيف بمن لعب؟! وإنما قرن القمار بذكر الأصنام تأسياً بالتنزيل في قوله: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ وَالْمَيْسُرُ وَالْأَصَامُ وَالْدَرْنَامُ ﴾ [المائدة: ٩٠]، فمن حلف بالأصنام؛ فقد أشركها بالله في التعظيم، فوجب تدارُكُها بكلمة التوحيد، ومن دعا إلى المقامرة، فوافق أهل الجاهلية في تصدُّقِهم بالميسر؛ فكفارته التصدُّق(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٨/ ٢٤٣٧).



# (الباب الستون بعد المئتين) (في المنثورات والمُلَح)

(المنثور): المُتفرِّق، ولما كانت أحاديث هذا الباب متفرقة لا تجمعها ترجمة؛ سَمّاها: منثورات.

و(المُلح) بضم الميم، وفتح اللام، جمع مُلْحَةٍ بضم الميم، وهي: الكلمة المَلِيحة، قاله الجوهري<sup>(۱)</sup>، ولعلها مشتقة من: (مَلُحَ الشيءُ) بفتح الميم، وضم اللام (يَمْلُح) ـ بالضم ـ مُلُوحة، ومَلاحَة؛ أي: حَسُنَ، فهو مَلِيحٌ ومُلاَحٌ، قال الأصمعي: نِلْتُ بِالمُلَحِ.

١٨٠٨ ـ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﴿ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهُ ﷺ اللَّجَّالَ ذَاتَ غَـدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ، وَرَفَّعَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ في طَائِفَةِ اللَّجَّالَ ذَاتَ غَـدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ، وَرَفَّعَ، حَتَّى ظَنَنَاهُ في طَائِفَةِ النَّخُلِ. فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ، عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فقالَ : (مَا شَأَنْكُمْ؟)، قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ! ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الغَدَاةَ، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّى يَا رَسُولَ الله ! ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الغَدَاةَ، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّى

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٤٠٧) (مادة: ملح).

ظَنَنَّاه في طَاثِفَةِ النَّخْلِ، فقـالَ: ﴿غَيْرُ الـدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ ﴾ إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُه دُونَكُم؛ وَإِنْ يَخْرِجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُوُّ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتي عَلى كُلِّ مُسْلِم. إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِيَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُه بِعَبْدِ العُزَّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ؛ إِنَّه خَارِجٌ خَلَّةٌ بَيْنَ الشَّام وَالعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً، وَعَاثَ شِمَالاً، يَا عِبَادَ اللهِ ا فَاثْبُتُوا ، قُلْنَا: يا رَسُولَ الله ا وَمَا لُبُثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قالَ: ﴿أَرْبَعُونَ يَوْماً: يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ا فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّـذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيـهِ صَلاةُ يَـوْم؟ قالَ: ﴿لا، أُقُـدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ! وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ؟ قالَ: (كَالغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى القَوْمِ، فَيَدْعُوهُم، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي القَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمُوالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالخَرِبَةِ، فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُـهُ كُنُوزُهَـا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَـدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ، فَيُقْبِلُ، وَيَتَهَلَّلُ وَجُهُـهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَـا هُــوَ كَذلكَ، إِذْ بَعَثَ اللهُ تَعالَى المَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ ﷺ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارة البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ

بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إِذَا طَأَطَأَ رَأْسَهُ، قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّؤْلُو، فَلاَ يَجِلُّ لِكَافِر يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ ماتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِى إِلَى حَبْثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبِابِ لُـدٍّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ﷺ قَوْماً قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجوهِهِمْ، وَيُحَدِّثُهُم بِدَرَجَاتِهمْ في الجنَّةِ، فَبَينَما هُ وَ كَذَٰلِكَ ؛ إِذْ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى ﷺ: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لَى لا يَدانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ. وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةً، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِـرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، ويُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النَّوْرِ لأَحَدِهمْ خَيْراً منْ مِثْةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ اليَسوْمَ، يَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ، وَأَصْحَابُهُ ﴿ إِلَى اللهُ تَعَالَى ، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّغَفَ في رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ الله عِيسَى ﷺ، وَأَصْحَابُهُ ﷺ إِلَى الأَرْضِ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضعَ شِبْرِ إلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنتَنَّهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ الله عِيسَى ﷺ وَأَصْحَابُهُ ﴿ إِلَى الله تعالى ، فَيُرْسِلُ اللهُ تعالى طَيْراً كَأَعْنَاقِ البُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ، فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ الله، ثُمَّ يُرْسِلُ الله عَلَى مَطَراً لاَ يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرِ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي

بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِدٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ مِنَ الرُّمَانَةِ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ في الرِّسْلِ، حَتَّى إِنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإبلِ لَتَكْفِي الفِئامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ؛ إِذْ بَعَثَ الله تَعَالَى الغَنْمِ لَتَكْفي الفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ؛ إِذْ بَعَثَ الله تَعَالَى رِيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آباطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُشْلِمٍ؛ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ مُسْلِمٍ؛ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ، رواهُ مسلمٌ.

قُوله: ﴿خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ﴾: أي: طَرِيقاً بَيْنَهُمَا.

وَقُوْلُهُ: (عاثَ) بِالعين المهملة والناء المثلثة، وَالعَيْثُ: أَشَدُّ الفَسَادِ. (وَالذُّرَا) بِضَمِّ الذَّالِ المُعْجَمَةِ، وَهُو: أَعالَي الأَسْنِمَةِ. وَهُو جَمْعُ ذِرْوَةٍ بِضَم الذَّالِ وَكَسْرِها، (وَالْيَعَاسِيبُ): ذُكُورُ النَّحْلِ. (وَجِرْلْتَيْن): أَي: قِطْعتينِ، (وَالْغَرَضُ): الْهَدَفُ الذي يُرْمَى إلَيْهِ النَّشَّابِ؛ أَيْ: يَرْمِيهِ رَمْيَةً كَرَمْي النَّشَّابِ إلى الهَدَفِ. (وَالمَهْرُودَةُ) بالنَّشَابِ؛ أَيْ: يَرْمِيهِ رَمْيَةً كَرَمْي النَّشَّابِ إلى الهَدَفِ. (وَالمَهْرُودَةُ) باللَّالِ المهملَةِ والمُعْجَمَةِ، وَهيَ: النَّوْبُ المَصْبُوغُ.

قَوْلُهُ: ﴿لاَ يَسدَانِ ﴾: أَيْ: لاَ طَاقَةَ. ﴿وَالنَّغَفُ ﴾: دُودٌ. ﴿وَالنَّغَفُ اللَّامِ وَاللَّامِ وَاللَّهِ اللَّامِ وَاللَّامِ وَاللَّمِ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ اللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّامِ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَالْمُ وَاللَّمُ وَاللْمُ وَاللَّمُ وَالْمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالِمُ اللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَا

(وَاللَّقْحَةُ): اللَّبُونُ، (وَالفِئَامُ) بكسرِ الفاء وبعدها همزة ممدُودةٌ: الجَمَاعَةُ. (وَالفَخِذُ) مِنَ النَّاس: دُونَ القَبِيلَةِ.

#### \* قوله: (الدجال):

(ن): «الدجال»: المُمَوِّهُ، يقال: دَجَل فلان: إذا مَوَّهَ، ودَجَل الحقَّ بباطِله؛ أي: غطَّاه، قال ثعلب: كلُّ كذَّابِ دَجَالٌ(۱).

(ق): وبه سُمِّي الكذابُ الأعورُ، وقيل: سُمِّي بذلك؛ لضربِ في الأرض، وقطعِه نواحيَها، يقال: دجل الرجلُ ـ بالفتح والضم ـ: إذا فعل ذلك(٢).

(قض): سُمِّي دجالاً؛ لأنه يغطي الأرض بأتباعه، من الدَجْلِ، وهو الخَلْطُ والتَّغْطِيَةُ، ودِجْلة نهر ببغداد، فإنها غطت الأرض بمائها، أو لأنه مطموس العين، من قولهم: دجل الأثرُ: إذا عفا ودرس، أو لأنه كذاب، فيكون أيضاً من الدَّجْل بمعنى: الخلط؛ فإن الدجال مُلبِّس مُخلِّط، انتهى (٣).

سبق في (الباب الرابع والأربعين بعد المئة) بيانُ تسميته بالمسيح.

(ن): مذهب أهل الحق: أنه شخص بعينه، ابتلى الله به عباده، وأَقْدَرَهُ على أشياء من مَقدُورات الله تعالى؛ من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخِصْبِ معه، وجَنَّتِه ونارِه، ونهريه، واتباع كنوز

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (٣/ ٣٥٧).

الأرض له، وأمرِه السماء أن تُمطِرَ فتمطر، والأرضَ أن تُنبِتَ فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يُعْجِزُه الله تعالى بعد ذلك، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره، ويقتله عيسى عليه السلام، ويُثبَّتُ الله الذين آمنوا، هذا مذهب أهلِ السنة، وجميع المحدثين والفقهاء والنُّظَّارِ، خلافاً لمن أنكره، وأبطل أمره من الخوارج والجهمية.

وخلافاً للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية في: أنه صحيح الوجود، ولكن الذي يفعله مَخارِفُ وخيالاتٌ لا حقائق لها، وزعموا: أن لو كان حقاً؛ لم يوثَّق بمعجزات الأنبياء صلوات الله عليهم، وهذا غلط من جميعهم؛ لأنه لم يَدَّعِ النَّبوَّة حتى يكون ما معه كالتصديق له، وإنما يدعي الإلهية، وهو في نفس دعواه مُكَدِّب لها بصورة حاله، ووجود دلائل الحُدوث [فيه]، ونقص صورته، وعجزه عن إزالة العَور الذي في عينيه، وعن إزالة الشاهدِ بكفره المكتوبِ بين عينيه، ولهذه الدلائل ولغيرها لا يغتر به إلا الرعاع من الناس؛ لشدة الحاجة والفاقة؛ رغبة في سَدِّ الرَّمق، وخوفاً من أذاه؛ لأن فتنته عظيمة، تدهش العقول، وتحير الألباب، مع سرعة مروره في الأرض، فلا يمكث بحيث يتأملُ الضعفاءُ حالَه، ولهذا حلَّرَتِ مروره في الأرض، فلا يمكث بحيث يتأملُ الضعفاءُ حالَه، ولهذا الماله.

وأما أهل التوفيق: فلا يغترون به، ولا ينخدعون بما معه؛ لما ذكرناه من الدلائل المُكذِّبة له، مع ما سبق لهم من العلم بحاله، ولهذا يقول الذي يَقْتُلُه ثم يُحييهِ: ما ازدَدْتُ فيك إلا بصيرة، هذا آخر كلام القاضي(١).

(ق): كل ما يظهره الله على يدي الدجال مِحَنِّ امتحنَ اللهُ بها عبادَه،

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۵۸).

وإبتلاهم بها؛ ليتميز أهلُ التنزيه والتوحيد بما يدل عليه العقل السديد من استحالة الإلهية على ذوي الأجسام، وفتنةُ الدجال نحوُ فتنةِ أهلِ المحشر بالصورة الهائلة التي تأتيهم فتقول لهم: (أنا ربكم)، فيقول المؤمنون: نعوذ بالله منك، انتهى(١).

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» بألفاظ زائدة قال: «معَهُ شياطينُ يتشَبَّهُون بالأَمواتِ، يقُولُونَ للحَيِّ: تعرفني؟ أنا أخوك، [أنا] أبوك، [أنا] ذو قرابة منك، ألستُ قَدْ مُتُّ؟ هذا ربُّتا فاتَّبِعْهُ، فيَقْضيي اللهُ ما يَشاء منهُ"(٢).

وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله ﷺ وكان أكثر خطبته حديثاً حَدَّثناهُ عن الدجال وحَدَّرَناهُ، فقال: «إنّه لم تكُنْ فِتنةٌ في الأرضِ منذُ ذَرَا اللهُ عَلَىٰ ذُرِيَّة آدم أعظم مِن فتنةِ الدَّجّالِ، وإنَّ الله لمْ يَبعَثْ نبياً إلاَّ حدَّر أُمته الدَّجالَ، وأنا آخِرُ الأنبياءِ، وأنتُم آخِرُ الأُممِ... إنه يَبدأُ فيقولُ: أنا نبييٌّ، ولا نبييٌّ بعدِي، ثم يُثنِّي، فيقولُ: أنا ربُّكُم، ولا تَرونَ ربَّكُم فيقولُ: أنا ربُّكُم، ولا تَرونَ ربَّكُم حتى تَمُوتُوا... وإنَّ مِن فِتنتِه أنْ يقولَ لأَعْرابِيُّ: أَرَأَيْتَ إنْ بَعَثْتُ لكَ أَباكَ وأمَّك، أتَشْهَدُ أنِّي ربُّك؟ فيقولُ: نعمْ، فيتَمَثَّلُ لهُ شيطانانِ في صُورَةِ أبيهِ وأُمِّهِ، ويَقُولانِ: يا بُنيَّ اتَبِعْهُ؛ فإنَّه ربُّكَ اللهُ أَيْ اللهُ شيطانانِ في صُورَةِ أبيهِ وأُمِّهِ، ويَقُولانِ: يا بُنيَّ اتَبِعْهُ؛ فإنَّه ربُّكَ اللهُ أَلْهُ شيطانانِ في صُورَةِ أبيهِ وأُمِّهِ، ويَقُولانِ: يا بُنيَّ اتَبِعْهُ؛ فإنَّه ربُّكَ اللهُ أَلْهُ شيطانانِ في صُورةِ أبيهِ وأُمِّهِ، ويَقُولانِ: يا بُنيَّ اتَبِعْهُ؛ فإنَّه ربُّكَ اللهُ أَلْهُ أَلِيهِ اللهُ أَلِيهُ ربُّكَ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ مُنْ للهُ أَنْهُ لِللهُ أَلْهُ أَلُهُ مُنْ لَلْهُ لَا أَنْهُ لِلْهُ أَلْهُ أَلِهُ وَيَقُولانِ: يا بُنيَّ اتَبِعْهُ؛ فإنَّه ربُكَ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ أَلُهُ اللهُ أَلَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلِهُ ويَقُولانِ: يَا بُنِيَّ اللهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قوله: (فخفض فیه ورفع):

(ن): هو بتشديد الفاء فيهما، وفي معناه قولان:

انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦٣٠٥)، من حديث سلمة بن الأكوع را

<sup>(</sup>۳) رواه ابن ماجه (٤٠٧٧). وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير»(۷۸۷۵).

أحدهما: أنَّ ﴿ خَفَّضَهُ اللهِ بمعنى: حَقَّرَهُ، و ﴿ رَفَّعَهُ اللهِ عَظَمَهُ وَفَخَمَهُ ، فَمِن تحقيرِه وهَوَانِهِ على الله تعالى: عَوَرُهُ ، وقولِه ﷺ: ﴿ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ الرجلَ ، ثم يعجز عنه ، وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجلَ ، ثم يعجز عنه ، وأنه يَضْمَحِلُ أمره ، ثم يُقتلُ بعد ذلك هو وأصحابه .

ومن تعظيمِه: هذه الأمورُ الخارقة للعادة، وأنه ما من نبي إلا وقد أنذر قومه.

والقول الثاني: أنه خفَّض من صوته في حال؛ لكثرة ما تَكلَّم به، فخفَّض بعد طول الكلام والتعب؛ ليستريح، ثم رفع ليبلغ صوته بلاغاً(١).

(ق): هو بتخفيف الفاء فيهما، وقد رُوِيَ بالتشديد، وهي للتضعيف والتكثير مفخماً<sup>(٦)</sup>.

## قوله ﷺ: (أخوفني عليكم):

(ق): هذا بتخفيف الفاء بنون الوقاية، وقد رُوِيَ «أخوفي» بغير نون، وهي قليلة.

وقد وقع في «الترمذي»: «أَخْوَفُ لِي»(١)، وهو وجه الكلام، وفيه اختصار؛ أي: غيرُ الدَّجال أخوفُ لي عليكم من الدَّجال، فحُذِفَ للعلم به(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٧٠٥)، ومسلم (٢١٥٢)، من حديث المغيرة بن شعبة رضية.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٦٣): «صوته كل أحد».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٧٦).

 <sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (۲۲٤٠)، من حديث النواس بن سمعان الله وقال: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٧٦).

(ن): هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بنون بعد الفاء.

قال شيخنا الإمام أبو عبدالله بن مالك: أضاف «أخوف» إلى ياء المتكلم مقروناً بنون الوقاية، وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية.

والجواب: أن الأصل إثباتها، ولكنه أصل متروك، [فنُبِّه عليه] في قليل من كلامهم، وأنشدوا فيه أبياتاً، منها ما أنشده الفراء:

فَمَــا أَدْرِي وظَنِّــي كُــلُّ ظَــنُّ أَمُــسْلِمَتِي إِلــى قَــومِي شَــرَاحي يعني: شراحيل، فرخَّمه في غير النداء للضرورة.

وأنشد غيره:

ولَـيسَ المُـوافِينِي لَيَرْفِـدَ خَائِبـاً فَإِنَّ لَـهُ أَضْعافَ ما كـانَ أَمَّـلا

ولأفعل التفضيل شَبَهُ بالفعل، وخصوصاً بفعل التعجُّب، فجاز أن تلحقه النون المذكورة في الحديث، كما لحقت في الأبيات المذكورة.

ويحتمل أن يكون معناه: أخوفُ لي، فأُبدِلَت النونُ من اللام، كما أبدلت في (لَعَنَّ) بمعنى: (لَعَلَّ).

وأما معنى الحديث: ففيه أوجه، أظهرها: أنه من أفعل التفضيل، وتقديره: غير الدجال أخوف مَخُوفاتي عليكم، ثم حذف المضاف إلى الياء ومثله: «أَخْوَفُ ما أَخافُ عَلى أُمَّتِي الأَيْمَّةُ المُضِلِّونَ»(١)، معناه: أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقُها بأن تخاف الأئمَّةُ المُضِلِّونَ.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٤٤١)، من حديث أبي الدرداء الله نحوه. وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» (١٥٥١).

والثاني: أن يكون (أَخْوَفُ) مِنَ: (أَخافَ) بمعنى: (خَوَّفَ)، ومعناه: غيرُ الدجال أَشَدُّ مُوجِباتِ خَوفي عليكم.

والثالث: أن يكون من باب وصف المعاني بما توصف به الأعيان على سبيل المبالغة؛ كقولهم: شِعْرٌ شَاعِرٌ، وخَوفُ فلانٍ أَخُوفُ مِن خَوفِك، وتقديره: خَوفُ غيرِ الدَّجال أَخُوفُ خَوفِي عليكم، ثم حذف المضاف الأول، ثم الثاني، هذا آخر كلام الشيخ(۱).

# \* قوله ﷺ: ﴿إِنْ يَخْرِجُ وَأَنَا فَيَكُمُ ﴾:

(ق): هذا الكلام يدل على أن النبي ﷺ لم يُبيَّنُ له وقتُ خروجه، غير أنه كان يتوقعه ويقرِّبُه؛ ولذلك كان يقرِّب أَمْرَه، حتَّى يظنوا أنه في النخل القريب منهم(٢).

(تو): فإن قيل: أو ليس قد ثبت في أحاديث الدجال: أنه يخرج بعد خروج المهدي، وأن عيسى عليه السلام يقتله، إلى غير ذلك من الوقائع الدالة على أنه لا يخرج ونبي الله بين أظهرهم، بل لا تراه القرون الأولى من هذه الأمة؟ فما وجه قوله: (إن يخرج وأنا فيكم)؟

قلنا: إنما سلك هذا المسلك من التورية؛ لإبقاء الخوف على المُكلَّفين من فتنته، والملجأ إلى الله مِن شرِّه؛ لينالوا بذلك الفضلَ من الله تعالى، ويتحقَّقُوا بالشُّحِّ على دينهم.

(نه): (فأنا حجيجه)؛ أي: مُحَاجُّهُ ومُغالِبُه بإظهار الحُجَّةِ عليه،

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٧٦).

والحُجَّة: الدليلُ والبرهانُ، يقال: حاجَجْتُه مُحاجَّة، وحِجاجاً، فأنا حَجِيجٌ، فعيل، بمعنى: مفاعل(١).

(ط): «دونكم»: فيه إرشاد إلى أنه ﷺ كان في المُحاجَّةِ معه غيرَ مُحتاج إلى مُعاونةِ مُعاونِ من أمَّتِه في غلبته عليه بالحجة (٢).

#### \* وقوله ﷺ: (فامرؤ حجيج نفسه):

(ق): أي: ليحتج كل امرئ عن نفسه بما أَعْلَمْتُه من صفته، وبما يدل العقل عليه من كذبه في دعوى الإلهية، وهو خبر بمعنى الأمر، وفيه: التنبية على النظر عند المشكلات، والتمشك بالأدلة الواضحات(٣).

## وقوله: (والله خليفتي على كل مسلم):

(ق): هذا منه على تفويضٌ إلى الله في كفاية كلِّ مسلم من تلك الفتن العظيمة، وتوكُّلُ عليه في ذلك، ولا شك في أن من صح إسلامه في ذلك الوقت أنه يُكْفَى تلك الفتن؛ لصدق النبي على في توكُّلِه وصِحَتِه؛ لضمانِ اللهِ تعالى كفاية من توكَّلَ عليه بقوله: ﴿وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ ﴿ وَالطلاق: ٣]؛ أي: كافيه مشقَّة ما تَوكَّلَ عليه فيه، ومُوصِلُه إلى ما يصلحه منه، ومع هذا فقد أرشد النبي على إلى ما يقرؤه على الدجال، فيؤُمن من فتنته، وذلك عشر آيات من أول الكهف، أو من آخرِها، على اختلاف الروايات (٤)، كما سبق في أواخر (الباب السابع بعد المئة).

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٧/ ٢٧٧).

(ن): «قطط» بفتح القاف والطاء؛ أي: شديدُ جُعودة الشَعْر.

قال القاضي: ورويناه بكسر الطاء الأولى أيضاً، و طافئة رويت بالهمز و تركه، فالمهموزة: هي التي ذهب نورها، وغير المهموزة: التي نتأت وطَفَتْ مرتفعة، وفيها ضوء (١١).

(ق): قال القاضي: هو اسم فاعل من طَفِئَتِ النارُ، تَطْفَأُ، وكأن عينَه كانت تنيرُ كالسراج، فطَفِئَتْ؛ أي: ذهب نورها، وهذا المعنى في هذه الرواية التي لم يُذْكَرْ [فيها] (عنبة) واضحٌ.

وأما رواية: (كأنها عنبة طافية)(٢) فالأُولى ترك الهمز؛ فإنه شبَّهها في استدارتها وبروزها بحبة العنب، وهو اسم فاعل من: طَفَا يَطْفُو، إذا علا عيرَ مهموز \_ فهي طافية؛ أي: فهي قائمة جاحظة.

وقد روى أبو داود من حديث عبادة الصامت عن النبي ﷺ: أنه قال: ﴿ إِنِّي قَدْ حَدَّثَتُكُم عَنِ الدَّجَّالِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لا تَعْقِلُوا، إِنَّ المَسيحَ الدَّجَّالَ رَجَلٌ قَصيرٌ أَفْحَجُ، جَعْدٌ أَعْوَرُ، مَطْمُوسُ العَينِ، ليسَتْ بنَاتِئَةٍ ولا جَحْرَاءَ (٣).

وهذا الحديث يقتضي أن عينيه ليست بالفاحشة النتوء والجحوظ، ولا غائرة حتى كأنها في جُحْر، بل هي متوسطة بحيث يصدق عليها: أنها قائمة وجاحظة، و(الفحج): تباعُد ما بين الساقين(1).

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۲۳۰) و(۱۸/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٥٦٢)، من حديث ابن عمر ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٣٢٠). وهو حديث صحيح. انظر: "صحيح الجامع الصغير" (٢٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٧٧).

# ه قوله ﷺ: (كأني أشبهه بعبد العزي):

(ط): لم يقل: كأنه عبد العزى؛ لأنه على لم يكن جازماً في تشبيهه به.

قيل: كان يهودياً، ولعل الظاهر: أنه مشرك؛ لأن (العزى) اسم صنم، يؤيده ما جاء في بعض الحواشي: هو رجل من خُزاعة ، هلك في الجاهلية (١٠).

(ن): [«خلة»: هكذا في نسخ بلادنا، بفتح الخاء المعجمة، واللام، وتنوين الهاء](٢).

قال القاضي: المشهور فيه «حلة» بالحاء المهملة، ونصبِ التاء غيرَ مُنوَّنةٍ، معناه: سَمْت ذلك وقُبالتَه، وهو ما بين البلدين.

(ق): وفي «كتاب الترمذي» من حديث أبي بكر الصديق الله قال: حدثنا رسول الله على قال: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِن أَرْضٍ بالمَشْرِقِ يُقَالُ لها: خُراسانُ، يَتْبَعُه أَفْواجٌ كَأَنَّ وجُوهَهُمُ المَجَانُّ المُطْرَقَةُ».

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة، وهذا حديث حسن غريب.

ووجه الجمع بين هذا والذي قبله: أن مبدأ خروج الدجال من خُراسان، ثم يخرج إلى الحجاز فيما بين العراق والشام.

(ن): (عاث) بعين مهملة، وثاء مثلثة مفتوحة، هو: فعلٌ ماضٍ، والعَيْثُ: الفسادُ والإسراعُ فيه، يقال منه: عاثَ يَعِيثُ، وحكى القاضي عن

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((ن): حلة، بفتح الحاء المهملة وتنوين لها ما بين البلدين، وهي خطأ ظاهر، مع ما فيها من تصحيف لا يخفى على متأمّل؛ ولذلك آثرنا إثبات عبارة «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٦٥) كما هي، وجعلناها بين معكوفتين.

بعضهم: «فعاثٍ» بكسر الثاء منوَّنةً، اسم فاعل، وهو بمعنى الأول.

(ق): يقال: عثا بالفتح، يعثو، وعَثِيَ بالكسر، يَغْثِي.

(شف): قيل: الصواب: «فعاثٍ» بصيغة اسم الفاعل؛ لكونه عطفاً على اسم فاعلِ قبلُه، وهو «خارج».

(تو): إنما قال: (يميناً وشمالاً) إشارة إلى أنه لا يكتفي بالإفساد فيما يطؤه من البلاد ويتوجه له من الأغوار والأنجاد، بل يبعث سراياه يميناً وشمالاً، فلا يأمن شرَّه مؤمنٌ، ولا يخلو من فتنة موطن.

(ط): «يا عباد الله» من الخطاب العام، أراد به من يدرك الدجال من أمته.

قيل: هذا القول منه استمالة لقلوب أمته، وتثبيتهم على ما يعاينونه من شرّ الدجال، وتوطينهم على ما هم فيه من الإيمان بالله تعالى، والاعتقاد به، والتصديق بما جاء به الرسول ﷺ.

(ق): «يا عباد الله؛ اثبتوا» أمر لمن لقي الدجال أن يثبت ويصبر؛ فإن لُبُنَّهُ في الأرض قليلٌ.

وأما من سمع به ولم يلقه: فليبعد عنه، وليفر بنفسه، كما أخرجه أبو داود من حديث عمران بن حصين [قال]: قال رسول الله على: "مَن سَمِعَ بالدَّجالِ؛ فَلْيَنْاً عنهُ، فَواللهِ؛ إنَّ الرَّجلَ ليَأْتِيهِ وهو يَحسَبُ أَنَّه مُؤمنٌ فيتُبَعُه؛ لِمَا بُعِثَ بهِ مِن الشَّبُهاتِ»(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٧٩)، والحديث رواه أبو داود (٤٣١٩). وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» (٢٣٠١).

#### 🛊 قوله ﷺ: (يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة):

(ن): هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في هذا الحديث، يدل عليه قوله ﷺ: (وسائر أيامه كأيامكم)(١).

(مظ): كما يرى أن الدورة اليومية مقسومة على أربع وعشرين ساعة، ويزيد في إحداها وينقص من الأخرى، فيمكن أن يطول الله سبحانه، فيزيد في يوم واحد أجزاء السَّنة، ويكون يومه بقَدْر سَنةٍ (٢).

(ق): ظاهر هذا الحديث: أن الله تعالى يخرق له العادة في تلك الأيام، فيُبطّئ بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام، حتى يكون أول يوم كمقدار سَنةٍ معتادة، ويُبطّئ بالشمس في اليوم الثاني حتى يكون كمقدار جمعة، وهذا حتى يكون كمقدار جمعة، وهذا ممكن، لاسيما [أن] ذلك الزمان تنخرق فيه العوائد كثيراً، لاسيما على يَدّي الدَّجال، وقد تأوَّله أبو الحسين بن المنادي ـ على ما حكاه أبو الفرج بن الجوزي عنه ـ فقال: المعنى: يهجم عليكم غَمُّ عظيم؛ لشدة البلاء، وأيام البلاء طِوال، ثم يتناقص ذلك الغمُّ في اليوم الثاني، ثم يتناقص في الثالث، ثم يُعتادُ البلاء، كما يقول الرجل: اليومُ عِندي سَنَةٌ، كما قال:

وليك ألمُحِبِ بِكِ المُحِدِ

قال أبو الفرج: وهذا التأويل يرده قولُهم: (أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟)(٢)

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووى (١٨/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (٥/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٧٩).

(تو): قد بين لنا إخبارُ الصادق المصدوق صلوات الله عليه: أن الدجال يبعث معه من المُشبِّهات، ويفيض على يديه من التَّمْويهات ما يسلب عن ذوي العقول عقولَهم، ويخطف من ذوي الأبصار أبصارهم، كمجيئه بجنة ونار، وإحياء الميت على حسب ما يدعيه، وتقويته على من يريد إضلاله، تارة بالمطر والغيث، وتارة بالأزمنة والجدب، ثم لا خفاء بأنه أسحر الناس، فلم يستقم لنا تأويل هذا القول، إلا بأن نقول: إنه يأخذ بأسماع الناس وأبصارهم حتى يُخيل إليهم أن الزمان قد استمر على حالةٍ واحدةٍ، إسفار بلا ظلام، وصباح بلا مساء، يحسبون أن الليل لا يمُدُّ عليهم رواقه، وأن الشمس لا تطوي عنهم ضياءها، فيقعون في حيرة والتباس من امتداد الزمان، وتدخل عليهم الدواخل باختفاء الآيات الظاهرة في اختلاف الليل والنهار، فأمَرَهم أن يجتهدوا عند مصادفة تلك الأحوال، ويقدروا لوقت كلِّ صلاة قدْرَها إلى إن يكشف الله تعالى عنهم تلك الغمة، انتهى.

يؤيده ما رواه ابن ماجه: قال ﷺ: "وإِنَّ أَيَامَهُ أَربِعُونَ سَنَةً، السَّنَةُ كَنِصْفِ السَّنَةِ، والسَّنَةُ كالشَّهْرِ، والشَّهْرُ كالجُمُعَةِ، وآخِرُ أَيَّامِهِ كالشَّررَةِ، يُصْبِحُ أَحَدُكُم على باب المَدِينةِ، فلا يَبْلُغُ بابَها الآخَرَ حتَّى يُمْسِيَ»، فقيلَ له: يا رَسُولَ الله؛ كيفَ نصلِّي في تلكَ الأيامِ القصارِ؟ فقال: "تَقْدُرُونَ فِيها الصَّلاَةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا في هَذِهِ الأَيَّامِ الطَّوَالِ، ثُمَّ صَلُّوا»(١).

فهذه الرواية تعضد من قال: إنه يأخذ بأسماع الناس وأبصارهم، حتى يُخيِّلَ إلى بعضهم طُولَ النَّهار، وإلى بعضهم قِصَرَهُ.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٤٠٧٧) مطولاً من حديث أبي أمامة رهذا القطعة منه صحيحة. انظر: «قصة المسيح الدجال» (ص: ٤٧).

#### غوله ﷺ: «اقدروا له قدره»:

(ن): قال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم، شرعة لنا صاحب الشرع، ولولا هذا الحديث ووُكِلنا إلى اجتهادنا؛ لاقتصرنا فيه على الصلاة عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام.

ومعنى «اقدروا قدره»: أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم؛ فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر؛ فصلوا العصر، فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب، وكذا العشاء والصبح، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم، وقد وقعت فيه فرائض سنة كلُّها فرائض مؤدّاةٌ في وقتها.

وأما الثاني الذي كشهر، والثالث الذي كجمعة: فقياس اليوم أن يُقدَّر لها كاليوم الأول على ما ذكرنا(١).

#### قوله: (وما إسراعه):

(ط): لعلهم علموا أن له إسراعاً في الأرض، فسألوا عن كيفيته كما كانوا عالمين بلبثه في الأرض، فسألوا عن كميته بقولهم: ما لبثه؛ أي: ما مدة لبثه، والمراد بـ «الغيث» هاهنا: الغيم العظيم، إطلاقاً للمسبب على السبب؛ أي: يُسرع في الأرض إسراع الغيم إذا استدبرته الريح(٢).

### غوله ﷺ: (فتروح عليهم سارحتهم):

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: اشرح المشكاة الطيبي (١١/ ٣٤٥٥).

(ن): «تروح» معناه: ترجع آخر النهار، و «السارحة»: هي الماشية التي تسرح؛ أي: تذهب أول النهار إلى المرعى، و «الذرى» بضم الذال المعجمة: هي الأعالي والأسنمة، جمع ذروة بضم الذال المعجمة وكسرها، و «أسبغه» بالسين المهملة والغين المعجمة؛ أي: أطوله؛ لكثرة اللبن، وكذا «أمده خواصر»؛ لكثرة امتلائها من الشبع (۱).

(تو): «ممحلين»، يقال: أمحلَ القوم: أصابهم المَحْلُ، وهو انقطاعَ المطر، ويَبَس الأرض من الكلام.

(ن): ﴿يعاسيبِ النحلِ ؛ هي ذكورها، كذا فسره ابن قتيبة وآخرون.

قال القاضي: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة، لكنه كنّى عن الجماعة باليعسوب، وهو أميرها(٢).

(ق): وجه التشبيه: أن يعاسيب النحل يَتْبعُ كلَّ واحد منهم طائفةٌ من النحل، فتراها جماعاتٍ في تفرقة، والكنوز تتبع الدجال كذلك(٣).

(شف): معناه يتبع الدجالَ كنوزُ الأرض كما يتبعُ اليعسوبَ النحلُ، فقوله: (كاليعاسيب) حال من الدجال، ويمكن أن يكون حالاً من الكنوز؛ أي: كاثنة كما اليعاسيب، وهي كناية عن سرعة اتباعه؛ أي: تتبعه الكنوز بالسرعة.

(قض): «الممتلئ شباباً»: هو الذي يكون في غاية الشباب ونضرة

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٨٢).

ماثه، (جزلتين) بفتح الجيم على المشهور، وحكى ابن دريد كسرها؛ أي: قطعتين، ومعنى (رمية الغرض): أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية الغرض، هذا هو الظاهر المشهور.

وحكى القاضي هذا، ثم قال: وعندي أن فيه تقديماً وتأخيراً، وتقديره: فيصيبه إصابة رمية الغرض، فيجعله جزلتين، والصحيح الأول(١٠).

(ق): (رمية الغرض) منصوب على المصدر؛ أي: كرمية الغرض في السرعة والإصابة، وقيل: جعل بين القطعتين مثل رمية الغرض، وفيه بُعدٌ<sup>(١)</sup>.

(تو): أراد (برمية الغرض)؛ إما سرعة نفوذ السيف فيه، وإما إصابة المحرر .

(ط): «يتهلل وجهه»، أي: يتلألأ ويُضيء ضاحكاً بالدجال، ويقول: كيف يصلح هذا إلها؟(٣)

(ن): «المنارة» بفتح الميم، وهذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق، بكسر الدال وفتح الميم، هذا هو المشهور، وحكى صاحب «المطالع» بكسر الميم، وهذا الحديث من فضائل دمشق، وفي (عند) ثلاث لغات: كسر العين، وضمها، وفتحها، والمشهور الكسر، وأما (المهرودتان): فروي بالدال المهملة [وبالذال المعجمة، والمهملة] أكثر، والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة، وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة،

<sup>(</sup>١) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة المبيضاوي (٣/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٤٥٦).

ومعناه: لابس ثوبين مصبوغين بالصفرة، وكأنه صُبغ بورس ثم الزعفران، وقيل: هما شُقَتان، والشُّقةُ: نصف الملاءة(١).

(ق): مأخوذ من الهَرْد، وهو القطع والشق، وقال أكثرهم: في ثوبين مصبوغين بالصفرة، وكأنه صبغ بالهردّي، وقد اجترأ القُتبيُّ وخطأ النقلة [في هذا اللفظ، وقال: هو عندي خطأ من النقلة](٢)، وأراه مهرُوَّتَين، يقال: هرّيتُ العمامةَ: إذا لبستُها صفراء، وكأن [(فَعَلْتُ) منه]: هروت.

وأنشد:

رَأَيْتُكَ هَرَّيْتَ العِمَامَةَ بَعْدَمَا أَرَاكَ زَمَاناً حَاسِراً لَمْ تَعَصَّبِ

قال: وإنما أراد أنك لبست العمامة صفراء كما يَلبسها السادة، وكان السيدُ يَعتمُ بعمامة صفراء، ولا يكون ذلك لغيره.

قلت: ولقد خُطِّئ ابنُ قُتيبة فيما خطَّاً فيه الثقاتِ؛ لأن العرب لا تقول: هَرَوتُ الثوبَ، ولكن هَرَّيتُ، ولا يقال: إلا في العمامة خاصة، فليس له أن يقيس على العمامة؛ لأن اللغةَ روايةٌ.

والأصح قول الأكثر، ويشهد له ما وقع في بعض الروايات بدل (مهرودتين): (مُمصَّرتين)، والمَمُصَّرة من الثياب: هي المصبوغة بالصُّفرة.

قوله: ﴿إِذَا طَأْطَأُ رَأْسُهُ قَطْرٌ﴾؛ أي: إذا خفض رأسه؛ سال منه ماء؛ يعني به العرق، وهذا نحو ما في الحديث الآخر: ﴿يَقُطُّرُ رَأْسُهُ مَاءً كَأَنَّمَا

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٨٣).

خَرَج من دِيمَاسٍ عني الحمَّامُ(١).

(ن): «الجمان» بضم الجيم وتخفيف الميم: هي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار، والمراد: ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه(۱).

#### \* وقوله: (لا يحل):

(ن): بكسر الحاء؛ أي: لا يمكن ولا يقع، وقال القاضي: معناه عندي حق واجب، ورواه بعضهم بضم الحاء، وهو وهم وغلط، و«نفسه» بفتح الفاء(٣).

(ط): معناه: لا يحصل أو لا يحق أن يجد من ريح نفسه وله حال من الأحوال إلا حال الموت، فقوله: (يجد) مع ما في سياقه فاعل (يحل) على تقدير أن(٤).

(ق): «لا يحل» معناه: يحق ويجب، وهو من قوله تعالى: ﴿ وَكَرَمُّ عَلَىٰ قَرْبِكَةٍ أَهْلَكُنْكُمَ ٱلْنَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [الانبياء: ٩٥]؛ أي: واجب ذلك ولازم، وقيل: معناه: لا يمكن (٩٠).

#### \* وقوله: (نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه):

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٤٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٨٤).

(ق): (نفسه) بفتح الفاء، و(طرفه) بسكون الراء، وهو عينه، ويعني بذلك: أن الله تعالى قوَّى نفَس عيسى عليه السلام حتى يصل إلى المحل الذي يصل إليه إدراك بصره، فمعناه: أن الكفار لا يَقربونه، وإنما يَهلِكونَ عند رؤيته ووصول نفسه إليهم؛ تأييداً من الله تعالى له وعصمة، وإظهار كرامة ونعمة (۱).

(ن): (باب لد) بضم اللام وتشديد الدال مصروف: هو بلدة قريبة من بيت المقدس، انتهى (٢).

ساق ابن ماجه في «سننه» حديث الدجال: «فَإِذَا انصَرَفَ عِيسَى علَيهِ السَّلاَمُ مِنَ الصَّلاةِ بِبِيتِ المَقْدِس؛ يَقُولُ: افتَحُوا البَاب، فَيفتَحُوا ووَرَاءَهُ الدَّجَالُ، ومعَهُ سَبعُونَ الفَ يَهوديِّ، كلَّهُم ذُو سَيفٍ مُحلَّى وسَاجٍ، فإذَا نظرَ إلَيهِ الدَّجَالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبِ المِلْحُ في المَاءِ، ويَنطلِقُ هَارِباً، ويَقُولُ عِيسَى علَيهِ السَّلاَمُ: إنَّ لِي فِيكَ ضَرْبةً لَن تَسبِقنِي بِهَا، فَيُدرِكهُ عندَ باب اللَّدِ عليهِ السَّلاَمُ: إنَّ لِي فِيكَ ضَرْبةً لَن تَسبِقنِي بِهَا، فَيُدرِكهُ عندَ باب اللَّدِ الشَّرقِيِّ فيَقتلُهُ، فيهزِمُ اللهُ عَلَى اليهُودَ، فلاَ يَبقى شَيءٌ ممَّا خلَقَ اللهُ عَلَى الشَّرَقِيِّ فيَقتلُهُ، فيهزِمُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءَ، لاَ حجَرٌ، ولاَ شَحجَرٌ، ولاَ شَحجَرٌ، ولاَ مَسجَرٌ، ولاَ حائِطٌ، ولاَ دابَةٌ، إلاَّ الغَرْقَدَةُ؛ فإنَّهَا من شَجَرهِم [لا تنطق]، إلاَّ قالَ: يا عبدَاللهِ المُسلِم؛ هذَا يَهودِيُّ فتَعَالَ اقتُلُهُ».

### \* قوله: (يمسح عن وجوههم):

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>۲) انظر: (شرح مسلم) للنووي (۱۸/ ۸۸).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٤٠٧٧) مطولاً من حديث أبي أمامة الذي سلف قريباً، وهذه القطعة منه صحيحة. انظر: «قصة المسيح الدجال» (ص: ٤٧).

- (ن): قال القاضي: يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره، فيمسح عن وجوههم تبركا، ويحمتل أنه إشارة إلى كشف ما يكون فيه من الشدة والخوف(١).
- (ق): أي: يزيل عن وجوههم، يمسحُ ما أصابها من غُبار سفَر الغزو ووَعْثَائِهِ؛ مبالغة في إكرامهم وفي اللطف بهم، وقيل: يَكشِفُ ما نزل بهم من الخوف، والأولى الحقيقة(٢).
- (ن): (لا يدان) بكسر النون تثنية يد، معناه: لا قدرة ولا طاقة؛ لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد، فكأن يديه معدومتان؛ لعجزه عن دفعه، ومعنى (حرّزهم إلى الطور)؛ أي: ضمّهم واجعله لهم حرزاً.

ووقع في بعض النسخ: (حزّب) بالزاي والباء؛ أي: اجمعهم، قال القاضي: وروي (حوز) بالزاي والواو<sup>(٣)</sup>.

(ق): «الطور»: الجبل بالسريانية، ويحتمل أن يكون ذلك طور سيناء(٤٠).

# \* قوله: (ويبعث الله يأجوج ومأجوج):

(ق): يهمزان ولا يهمزان، لغتان قُرِى، بهما، فمَن همزهما؛ جعلهما من أجيج النار، وهو ضوءها وحرارتها، سمُّوا بذلك لكثرتهم

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٨٥).

وشدتهم، وقيل: من الأُجَاج: وهو الماء الشديد الملوحة، وقيل: هما اسمان أعجميان غير مشتقين.

قال مقاتل: هم ولد يافث بن نوح، وقال الضحاك: من الترك، وقال كعب: احتلم آدم عليه السلام فاختلط ماؤه بالتراب فأسف، فخلقوا من ذلك، وفيه نظر؛ فإن الأنبياء لا يحتلمون.

وذكر الغزنوي في كتابه المُسمَّى بـ: «عيون المعاني»: أن النبي على قال: «يَأْجُوجُ أُمَّةٌ لَهَا أَربعُ مِئةِ أَميرٍ، وكَذَلِكَ مَأْجُوجُ، لاَ يَمُوتُ أَحدُهُم إِلَى أَنْ يَنظُرَ إِلَى أَلْفِ فَارِسٍ مِن وَلدِهِ، صِنفٌ مِنهُمْ كَالأَرزِ، طُولُهُم مِئةٌ وعشرونَ ذراعاً، وصِنفٌ يَفترِشُ أُذنةُ ويَلتَحِفُ بالأُحرَى، لاَ يَمرُّونَ بفِيلٍ ولاَ خِنزِيرٍ إلاَّ أَكلُوهُ، ويأكلُونَ مَن ماتَ منهُمْ، مُقدِّمتُهُمْ بالشَّامِ وسَاقَتهُمْ ولاَ خِنزِيرٍ إلاَّ أَكلُوهُ، ويأكلُونَ مَن ماتَ منهُمْ، مُقدِّمتُهُمْ بالشَّامِ وسَاقَتهُمْ بغُراسَانَ، يَشربُونَ أَنهارَ المَشرِقِ وبُحيرَةَ طَبَرِيَّةَ، فَيمنَعُهمُ اللهُ من مكَّة والمَدِينةَ وبيتَ المَقدِسُ اللهُ من مكَّة والمَدِينةَ وبيتَ المَقدِسُ فَاللهُ من مكَّة والمَدِينةَ وبيتَ المَقدِسُ اللهُ من مكَّة

وقال علي ﴿ وصنفٌ منهم في طول شبر، لهم مخالبُ الطير، وأنيابُ السباع، وتداعي الحمام، وتسافُدُ البهائم، وعواءُ الذئب، وشعور تقيهم الحر والبرد وأذان عظام، أحدها وبرةٌ يَشتُونَ فيها، والأخرى جلدة يُصَيتُفُونَ فيها، يحفرون السدَّ حتى كادوا ينقبونه، فيعيده الله كما كان، حتى يقولوا: نَنقبُهُ غداً إِنْ شاء الله، فيَنقبُونَ ويخرجون، انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٣٨٥٥)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ١٦٨)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ١٤٧) وقال: حديث منكر موضوع.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٠٨).

قال ابن كثير في التفسيره : إنهم من سلالة آدم عليه السلام ، بل هم من نسل نوح أيضاً ، من أولاد يافث ؛ أي : أبي الترك ، والترك شِرْذِمَةٌ منهم تُركوا من وراء السدِّ الذي بناه ذو القرنين ، ولهذا سموا تركاً (۱) .

قوله تعالى: ﴿وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ ﴾، هو المرتفع من الأرض،
 وُينسِلُون ﴾ [الانبياء: ١٩٦]؛ أي: يُسرعون في المشي إلى الفساد.

زاد مسلم في رواية له بعد قوله: «لَقَدْ كَانَ بِهِذَا مرَّةً ماءٌ، ثمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنتَهُوا إلى جَبَلِ الخَمَر، وهُو جَبَلُ بَيْتِ المَقْدِسِ، فيقُولُونَ: لَقَد قَتلْنَا مَن في الأَرضِ، هلُمَّ فَلنقتُلْ مَن في السَّماءِ، فيرَمُونَ بنِشَابِهِم إلى السَّماء، فيرَدُّ اللهُ علَيهِم نِشَابَهُم مَخضُوبَةً دَماً»(٢).

(ن): «الخمر» بخاء معجمة وميم مفتوحتين: الشَّجر المُلتَفُّ الذي يَستر مَن فيه (٣).

(ط): «هلم» معناه: تعالى، وفيه لغتان، فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد والاثنين، والجمع والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح، وبنو تميم تُثنى وتَجمع وتُؤنث، تقول: هلمً، هلمًا، هلمُّوا، هلمُّى(٤).

(تو): «رأس الثور»؛ أي: تبلغ الفاقة بهم إلى هذا الحد، وإنما ذكر رأسَ الثور؛ أي: تبلغ الفاقةُ بهم إلى هذا؛ لتقاس البقيةُ عليه في القيمة،

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (٩/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٩٣٧/ ١١١)، من حديث النواس بن سمعان ﷺ.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٤٥٧).

وذهب بعضهم إلى أنه أراد برأس الثور نفسَه؛ أي: تبلغُ قيمةُ الثَّور إلى ما فوقَ المئة؛ لاحتياجهم إليه في الزراعة، ولم يُصِب؛ لأن رأسَ الثور قلَّما يُراد به عند الإطلاق نفسَه، بل يُقال: رأسُ ثورٍ؛ أي: رأسٌ من الثور.

ثم إن في الحديث أن نبيًّ الله عيسى عليه السلام ومَن معه محصورون، وما للمحصور والزراعة، لاسيما على الطور.

# \* قوله: (فيرغَبُ نبي الله عيسي):

(قض): أي: يَرغَبون إلى الله تعالى في إهلاكم وإنجائهم من مكابدة بلائهم، ويتضرَّعون إلى الله، فيستجيبُ اللهُ لهم، فيُهلِكُهم بالنَّغَفِ<sup>(١)</sup>.

(ن): «النغف» بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاء: هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم، الواحدة نَغَفَة، و (فَرْسَى) بفتح الفاء هو مقصور؛ أي: قتلى، واحدها فَريس(٢).

(تو): كقَتِيل وقَتْلَى، من فرس الذئب الشاة: إذا كسرها وقتلها، ومنه فريسة الأسد، يُريد أنَّ القهرَ الإلهيَّ الغالبَ على كل شيء يَفترِسُهم دفعة واحدةً فيُصبِحون قتلى، وقد نبَّهَ بالكلمتين (٣) \_ أعني: (النغف) و(فرسى) \_ على أن الله سبحانه يُهلِكُهم في أدنى ساعةٍ بأهونِ شيء، وهو النغف، فيفرِسُهم فرْسَ السَّبعِ فريستَهُ بعد أن طارَت نفرةُ البَغي في رؤوسهم، فزعموا أنهم قَاتِلوا مَن في السماء.

<sup>(</sup>١) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة اللبيضاوي (٣/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (بالمتكلمين).

و «الزهم» بالتحريك مصدر قولك: زهمت يدي بالكسر من الزهومة، فهي زهمة؛ أي: دسمة، وعليه أكثر الروايات فيما أعلم، وفيه من طريق المعنى وهَن، وضم الزاي مع فتح الهاء أصحُّ معنى، وهو جمع زهمة، وهي الربح المنتنة.

(ن): ازهمهم بفتح الهاء؛ أي: دسمهم ورائحتهم الكريهة(١).

\* قوله: (طيراً كأعناق البخت):

(ط): أي: طيراً أعناقهم كأعناق البُخْت(٢).

وقوله: «فتطرحهم حيث شاء الله»، وفي رواية: «فتطرحهم بالنهبل» بنون مفتوحة وهاء بعدها باء موحدة، اسم [موضع].

(ن): (لا يكن)؛ أي: أن لا يمنع من نزول الماء، و(بيت المدر): هو الطين الصلب(٣).

(قض): أي: لا يحول بينه وبين مكان ما حائل، بل يعمُّ الأماكن كلَّها، فيغسلُها(٤٠).

(ن): كـ «الزلفة»، روي بفتح الزاي واللام وبالقاف، وروي بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء، وروي بفتح الزاي واللام وبالفاء، وكلها صحيحة.

واختلفوا في معناه، فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون: معناه كالمرآة،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: (شرح مسلم) للنووي (١٨/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة اللبيضاوي (٣/ ٣٦٦).

وحكى صاحب «المشارق» هذا عن ابن عباس أيضاً، شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها، وقيل معناه: كمصانع الماء؛ أي: أن الماء يستنقع فيها حتى تصير الأرض كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء.

وقال أبو عبيدة: معناه الإجَّانــة الخضــراء، وقيل: كالصَّحْفة، وقيل: كالرَّوضة، و«العصابة»: الجماعة، و«قحفها» بكسر القاف: هو مُقعَّر قشرها، شبهها بقحف الآدمي، وهو الذي فوق الدماغ، وقيل: هو ما انفلق من جمجمته وانفصل، و«الرسل» بكسر الراء وإسكان السين: هو اللبن، و«اللقحة» بكسر اللام وفتحها، لغتان مشهورتان، الكسر أشهر، وهي القريبةُ العهد بالولادة، وجمعها لقح بكسر اللام وفتح القاف؛ كبركة ويرك، واللَّقوح: ذات اللبن، وجمعها لقاح (۱).

(تو): (الفثام): الجماعة من الناس، لا واحد له من لفظه.

(ن): هو بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة، هي الجماعة الكثيرة، هذا هو المشهور، والمعروف في اللغة بكسر الفاء وبالهمزة.

قال القاضي: ومنهم من لا يجيز الهمز، بل يقوله بالياء.

وقال في «المشارق» وحكاه الخليل بفتح الفاء، قال: وذكره صاحب «العين» غير مهموز، وأدخله في حرف الياء.

وحكى الخطابي: أن بعضهم ذكره بفتح الفاء وتشديد الياء، وهو غلط فاحش، و«الفَخْذ»: الجماعة من الأقارب، وهم دون البطن، والبطن

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٦٩).

دون القبيلة (١).

(تو): أولها الشَّعْب، ثم القبيلة، ثم الفصيلة، ثم العِمارة، ثم البَطْن، ثم الفَخْذ.

(ن): قال القاضي: الفَخْذ هاهنا بإسكان الخاء لا غير، ولا يقال إلا بإسكانها، بخلاف الفخذ التي هي العضو؛ فإنها تُكسَر وتُسكَّن.

قوله: (وكل مسلم)، هكذا هو في جميع النسخ بالواو(٢).

(ط): أراد بالتكرار هنا الاستيعاب؛ أي: يقبض روح خيار الناس كلهم (٣).

(ن): (يتهارجون)؛ أي: يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما يفعله الحمير، ولا يكترثون لذلك.

و(الهرج) بإسكان الراء: الجماع، يقال هرج زوجته؛ أي: جامعها، يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها(٤).

#### \* \* \*

١٨٠٩ - وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِسرَاشٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى خُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ ﴿ مُنْ فَقَالَ لَهُ أَبُو مسعودٍ:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١٨/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٧٠).

حَدِّنْنِي مَا سَسِمِعْتَ مِنْ رَسُسِولِ الله ﷺ فِي الدَّجَّالِ. قَالَ: ﴿إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ، وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَاراً؛ فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً، فَنَارٌ تُحْرِقُ، وَأَمَّا الذي يَرَاهُ النَّاسُ نَاراً، فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ ناراً، فإنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَبِّبٌ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

\* قوله ﷺ: «أما الذي يراه الناس ناراً؛ فماء بارد عذب، وفي رواية لمسلم: «يَجِيءُ معَهُ مثلُ الجَنَّةِ والنَّارِ، فالَّتِي يقُولُ: إنَّهَا الجَنَّةُ هيَ النَّارُ»(١)، وفي رواية له: «معَهُ جنَّةٌ ونَارٌ، فنَارُهُ جنَّةٌ، وجنتُهُ نَارٌ»(١)، وفي رواية له: «لمعَهُ نَهْرانِ يَجْرِيانِ، وفي رواية له: «معَهُ نَهْرانِ يَجْرِيانِ، أَخَدُهُمــا رَأْيَ العَينِ نَارٌ تأجَّجُ»(١).

(ق): مقتضى هذه الروايات أن معه نهرين وجنتين؛ وأنهما مختلفان في المعنى [واللفظ]؛ لأن النهر لا يقال عليه جنة، ولا الجنة يقال عليها نهر، هذا هو الظاهر، فيحتمل أن يُقال: إن ذينك النهرين في جنة ونار، فحسن أن يعبر بأحدهما عن الآخر(٥).

(ن): هذا من جملة فتنه، امتحن الله به عباده ليُحقُّ الحق ويُبطِل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٣٦/ ١٠٩)، من حديث أبي هريرة رهيد.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٩٣٤/ ١٠٤)، من حديث حذيفة رأيه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٩٣٥/ ١٠٨)، من حديث حذيفة رهي.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٩٣٤/ ١٠٥)، من حديث حذيفة رهي.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٤٧٤).

الباطل، ثم يَفضحهُ ويُظهر للناس عجزَهُ، انتهى(١).

فإن قيل: لو كانت جنة الدجال ناراً محرقةً؛ لم يغترَّ به رعاع الناس وغوغاؤهم، وكذلك لو كانت ناره جنة؟

يُقال: إن المؤمن بسبب قوة يقينه وثباته في دينه تُجعَلُ نارُ الدجال عليه برداً وسلاماً، فيكون هذا المؤمن من جملة الأدلة القاطعة لعجز الدجال وكذبه، فكونُ جنة الدجال ناراً وناره جنة مخصوصٌ بالموحدين، يؤيده ما رواه مسلم: "فَمَن أَدرَكَ ذلِكَ منكُمْ" (٢)؛ أي: معشر المؤمنين، وفي رواية له: "فَلْيَأْتِ النَّهرَ الَّذِي يَراهُ ناراً وليُغمِضْ، ثمَّ ليُطَأْطِئُ رأسَهُ فيشربَ منهُ؛ فإنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ"، فهذا يدل على أن المؤمن الموحد يُمتحن أولاً، فإذا أكره نفسَهُ على ورود نارِه، وأغمضَ عينيه، وطأطأ رأسَهُ مُسلماً لأمر الله ومُصدقاً خبرَ نبيّه الكريم = وجدَه ماءاً بارداً عذباً.

ولابن ماجه: «مَنِ ابتُلِيَ بنَارِهِ؛ فَليستَغِثْ باللهِ ﷺ وليَقْرأُ فواتِحَ الكَهفِ؛ ليكُونَ عَليهِ بَرداً وسَلاماً كَمَا كَانَتِ النَّارُ علَى إِبرَاهِيمَ»(٤).

فأما من تابع الدجال، وعانق الضلال؛ فجنَّة الدجال له نعيمٌ ونارهُ عليه جحيمٌ حتَّى يسوقَهُ إلى العذاب الأليم المقيم، هذا هو الظاهر.

ويحتمل أن يُقال: إن كون جنة الدجال ناراً؛ أي: سبباً لدخول النار،

انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٩٣٥/ ١٠٨)، من حديث حذيفة رأله.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٩٣٤/ ١٠٥)، من حديث حذيفة رهيه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٤٠٧٧)، والحاكم في «المستدرك» (٨٦٢٠)، وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» (٧٨٧٥)، و«قصة المسيح الدجال» (ص: ٤٧).

وكون ناره جنته؛ أي: الصبر في ناره أياماً قلائل، وهي أربعون يوماً = سببٌ لدخول الجنة والفوز بالنعيم المقيم، الذي لا يَحول ولا يَزول، فيكون مجازاً.

#### \* \* \*

١٨١٠ ـ وَعَنْ عَبْدِاللهُ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي، فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ، لا أَذْرِي أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً، فَيَبْعَثُ اللهُ تَعَالَى عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ﷺ، فَيَطْلُبَهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْن عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ عَلَى ريحاً بَاردَةً مِنْ قِبَل الشَّامِ، فَلا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ أَوْ إِيمَانِ إِلاَّ قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ في كَبِيدِ جَبَل، لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ، فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ في خِفَّةِ الطَّيْرِ، وَأَحْلاَم السِّبَاع، لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، وَلا يُنْكِرُونَ مُنْكَراً، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَهُمْ في ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ في الصُّورِ، فَلا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى لِيتاً، وَرَفَعَ لِيناً، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ، فَيُصْعَقُ وَيُصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ \_ أَوْ قالَ: يُنْزِلُ الله \_ مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ، أو الظِّلُّ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمَّ إلى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِثَةِ وَتِسْعَةً وتِسْعِينَ؛ فَذَلِكَ يَوْمَ مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِثَةِ وَتِسْعَةً وتِسْعِينَ؛ فَذَلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الولْدَانَ شِيبًا، وَذَلَكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، رواه مسلمٌ.

«اللِّيتُ»: صَفْحَةُ العُنُقِ، وَمَعْنَاهُ: يَضَعُ صَفْحَةَ عُنُقِهِ، وَيَرْفَعُ صَفْحَتَهُ الأُخْرَى.

# قوله: (لا أدري أربعين يوماً أو شهراً أو عاماً»:

(ق): هذا الشك من عبدالله بن عمرو، وقد ارتفع بالخبر الصحيح أنه أربعين يوماً على التفصيل المتقدم(١).

### \* قوله ﷺ: (فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه):

(ن): أي: ينزل من السماء حاكماً بشرعنا.

قال القاضي: نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حقَّ صحيح عند أهل السنة؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك، وليس في الشرع ولا في العقل ما يبطله، فوجب إثباته، وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومَن وافقهم، وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى: ﴿وَخَاتَمَ النَّيْتِينَ ﴾ [الاحزاب: ٤٠]، وبقوله ﷺ: ﴿لاَ نَبِيَّ بَعْدِي».

وهذا الاستدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أن ينزل نبياً بشرع ينسخ شرعنا، ولا في هذه الأحاديث وغيرها شيءٌ من هذا،

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٣٠٢).

بل صحَّت الأحاديث هنا، وقوله ﷺ: ﴿لَيُوسْكَنَّ أَن يَنزِلَ فيكُمُ ابنُ مَريَمَ حَكَماً مُقْسِطاً، فَيكسِرُ الصَّلِيبَ، ويَقتُلُ الخِنزِيرَ، ويضَعُ الجِزْيةَ﴾(١).

فهذا نص في أنه حكم مقسط يحكم بشرعنا، ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس<sup>(۲)</sup>.

(ق): إنما ينزل عيسى عليه السلام لقتل الدجال ولإحياء هذه الشريعة، ويتبرأ من النصارى وإفكهم، فيقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويأتم بإمام هذه الأمة.

والحاصل: أنه لم يأت برسالة مستأنفة، وإنما يأتي عاضداً لهذه الشريعة، وملتزماً أحكامها غيرَ مُغيرِّ لشيء منها(٢).

\* قوله ﷺ: (ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام):

(ن): وجاء في حديث آخر: «ريحاً منَ اليَمَنِ أَليَنُ منَ الحَريرِ»(٤)، ويُجاب عن هذا بوجهين:

أحدهما: يحتمل أنهما ريحان: شامية ويمانية، ويحتمل أن مبتدأهما من أحد الإقليمين ثم يصل إلى الآخر وينتشر عنه (٥).

وقوله: «ألين من الحرير»، إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٠٩)، من حديث أبي هريرة رها.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١١٧/ ١٨٥)، من حديث أبي هريرة رهيد.

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٢/ ١٣٣).

(ن): (كبد جبل)؛ أي: وسطه وداخله، وكبد شيء: وسطه، ومعنى دفي خفَّةِ الطَّيرِ وأَحلاَمِ السِّبَاعِ، أي: في مسارعتهم وخفتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات كطيران الطير، وفي الإفساد والعدوان وظلم بعض لبعض في خلق السباع العادية(۱).

(قض): المراد بخفة الطير اضطرابها ونفرها بأدنى توهم، شبه حال الأشرار في تهتُّكهِم وعدمِ وقارِهم وثباتِهم واختلالِ رأيهِم وميلِهم إلى الفجور والفساد بحال الطَّير(٢).

(ن): «الليت» بكسر اللام وآخره مثناة فوق: هي صفحة العنق، وهي جانبه، و«أصغى»؛ أي: أمال(٣).

(تو): كثيراً [ما] يتوهم الناس أنه هاهنا عبارة عن تطلّب المستمع حقيقة ما ورد على سمعه من الصوت، وليس الأمر على ما توهموه؛ فإن هذا النوع إنما يوجد في استماع الأصوات التي يصحب الإنسان دون استماعها ذهن وحسّ، والأمر في استماع النفخة أعظم وأهول من ذلك، والمراد منه: أن السامع يصعق، فيصغي ليتاً ويرفع ليتاً، وكذلك شأن من تصيبه صعقة فتشق قلبه، فأول ما يظهر منه سقوط رأسه إلى أحد الشقين، فإسناد الإصغاء إليه إسناد الفعل الاختياري.

(ن): ﴿ يَلُوطُ حُوضُ إِبِلَهُ ؟ أَي: يُطينه ويُصلحه، وقوله: ﴿ الطُّلُّ أُو

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١٨/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (٣/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٧٦).

الظل»، الأصح الطل بالمهملة، وهو الموافق للحديث الآخر «أنهُ كَمَنِيٍّ الرِّجَالِ»(١).

(ق): «هلموا»؛ أي: تعالوا وأقبلوا، وقد تقدم في الحديث السابق أن فيه لغتين، وقد روي هاهنا بالوجهين: هلموا، هلم (٢).

(ط): ﴿ وَقِفُوكُمْ ۗ [الصافات: ٢٤] عطف على قوله: (يقال) على سبيل التقدير؛ أي: يُقال للناس: هلم، ويقال للملائكة: ﴿ وَقِفُوكُمْ ۗ ﴾، وفي بعض النسخ بدون العاطف، فهو على الاستثناف (٣).

\* قوله: «أخرجوا بعث النار»، ذكر مسلم في (كتاب الإيمان) أن الذي يقال له: آدم عليه الصلاة والسلام، والجمع بينهما بأن المأمور أولا آدم وهو يأمر الملائكة بالإخراج، ومعنى الإخراج هاهنا: تمييز بعضهم من بعض، وإلحاق كل طائفة بما أعد لها من الجنة أو النار.

(ط): (بعث النار)؛ أي: مبعوثها، فيقال: (من كم؟)؛ أي: يسأل المخاطَبون عن كمية العدد المبعوث إلى النار، فيقولون: كم عدداً نخرجه من كم عدد؟ فيقال لهم: أخرجوا من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين (٤).

(ق): «الولدان» جمع وليد، وهو الصغير، يُقال عليه من حين الولادة إلى أن يرجع جَفْراً، و شيباً جمع أشيب؛ أي: يصير أشيب؛ لشدة هول ذلك اليوم.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

وقيل: هذا على التهويل والتمثيل، كما قال أبو تمام: خُطُ ـــوبٌ تُــيشيِّبُ رأسَ الوَلِيـــــدِ(١)

(ط): يحتمل أن يكون (يوم) مرفوعاً و(يجعل الولدان) صفة له، فيكون الإسناد مجازياً، وأن يكون مضافاً مفتوحاً، فيكون الإسناد حينتل حقيقياً، والأول أبلغ وأوفق؛ لما ورد في التنزيل(٢٠).

(ن): ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم: ٤٦]، معناه ومعنى ما في القرآن: يوم يكشف عن شدة وهول عظيم؛ أي: يظهر ذلك، يُقال: كشفَتِ الحربُ عن ساقها: إذا اشتدَّت، وأصله: [أن] مَن جدَّ في أمره؛ كشفَ عن ساقه مُشمِّراً في الخِفَّة وفي النشاط(٣).

(ق): قال الشاعر:

قَدْ حَلَّتِ الحَرِبُ بِكُمْ فَجِدُّوا وكَشَفَتْ عَنْ سَاقِها فَـشُدُّوا وكَـشَفَتْ عَـنْ سَـاقِها فَـشُدُّوا وقال آخر:

كَ شَفَتْ لَكُ مَ عَ نَ سَاقِهَا فَبَ اللهِ السَّرِّ السَّرِّ السَّرِّ السَّرِّ السَّرَاحُ عن قال قتادة: يقال للواقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجدِّ: قد كشف عن ساقِهِ.

قال الشاعر:

في سَنَةٍ قَـدْ كَشَفَتْ عَـنْ سَـاقِهَا حَمْراءَ تَبْرِي اللَّحْمَ عَـنْ عُراقِهـا

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٧٧).

وهذا المعنى بيئنٌ في هذا الحديث، فتأمل(١).

(مظ): هذا مما تهيّب القول فيه شيوخُنا وأجرَوهُ على ظاهر لفظه، ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقُف عن تفسير [كل] ما [لا] يحيط العلم بكنهه من هذا الباب(٢)، أما مَن تأوّله فقال: ذلك يوم يكشف عن شدة عظيمة وأمر فظيع، وهو إقبال الآخرة وظهورها، وذهاب الدنيا، يُقال للأمر إذا اشتدَّ وتفاقمَ وظهر وزالَ خفاؤه: كشف عن ساقه، وهذا جائز في اللغة وإن لم يكن للأمر ساق(٣).

\* \* \*

المَدينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، يُخْرِجُ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقِ، وَلَيْسَ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلاَّ مَكَّةَ والمَدِينَةَ؛ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلاَّ مَكَّةَ والمَدِينَةَ؛ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلاَّ عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ صَافِينَ تَحْرُسُهُمَا، فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، رواه المَدينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، يُخْرِجُ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، رواه مسلمٌ.

\* قوله ﷺ: «ليس من بلد إلا سيطؤه» [قوله: «إلا سيطؤه»] خبر ليس؛

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) وهذا ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين، فإنهم يسلّمون ويؤمنون بكل ما جاء في هذا الباب من غير تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ويكلون علم ذلك إلى الباري سبحانه وتعالى، مع اعتقاد المعنى اللائق بذي الجلال والإكرام، 

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى \* وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (٥/ ٤٦٥).

أي: ليس بلد من البلاد يسكن الناس فيه وله شأن إلا سيدخله الدجال

وقوله: ﴿ إِلَّا مُكَةً ؛ مُستثنى من المستثنى.

(نه): (الأنقاب) جمع قلة للنقب، وهو الطريق بين الجبلين، و«السبخة»: هي الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا يكاد تُنبت إلا بعضَ الشجر، وجمعها [سباخ](١).

#### \* قوله ﷺ: (فترجف المدينة ثلاث رجفات):

(ط): أي: تتزلزل وتضطرب؛ لينفَضَّ إلى الدجال الكافرُ والمنافقُ(١).

(مظ): أي: تَتحرَّكُ وتُلقي ميلَ الدجال في قلب مَن ليس بمؤمن خالص(٣).

#### \* \* \*

١٨١٢ ـ وَعَنْهُ ﷺ : أَنَّ رَسُــولَ الله ﷺ قَالَ: «يَتْبَعُ الدَّجَّالَ
 مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفاً عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ » رَوَاهَ مسلمٌ.

## قوله: (سبعون ألفاً):

(ن): هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا؛ بسين ثم باء موحدة، وفي رواية ابن ماهان: (تسعون ألفاً) بالتاء المثناة قبل السين، والصحيح المشهور الأول، وقاصبهان، بفتح الهمزة وكسرها، وبالباء والفاء(1).

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٥/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٦/ ٢٠٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (٣/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٨٦).

(ق): «الطيالسة» جمع طيلسان بفتح اللام، ولا تكسره العرب في المشهور، وحكاه البكري بكسر اللام، وهو أعجمي معرَّب، والهاء في جمعه للعجمة، وهذا يدل على أن اليهود أكثر أتباع الدجال ومَن يعتقد التجسيم(۱).

#### \* \* \*

١٨١٣ ـ وعَنْ أُمِّ شَريكٍ رَضيِ الله عَنْهَا: أَنَّهَا سَمِعَتِ النبيَّ ﷺ يَشُولُ: «لَيَنْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ في الجِبَالِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

\* قوله ﷺ: (ليفرن الناس من الدجال في الجبال)، وخرجه ابن ماجه وزاد: قالت أم شَرِيك: يا رسول الله؛ فأين العرب يومئذ؟ قال: (هُمْ قَلِيلٌ، وجُلُّهُم بِبَيْتِ المَقدِسِ، وإمامُهُم رَجُلٌ صَالِحٌ، فَبينَمَا إمَامُهُم قَد تقدَّم يُصَلِّي بهِمُ الصُّبحَ إِذْ نزَلَ عِيسَى بنُ مَريَمَ الصُّبحَ، فرَجَعَ ذَلِكَ الإِمَامُ يَنكُصُ يَمشِي القَهْقَرى؛ لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّي بالنَّاسِ، فَيضَعُ يدَهُ بينَ كَتِفَيهِ يَنكُصُ يَمشِي القَهْقَرى؛ لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّي بالنَّاسِ، فَيضَعُ يدَهُ بينَ كَتِفَيهِ ثَمَّ يقُولُ: تقدَّمْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّهَا لكَ أُقِيمَتْ، فيُصَلِّي بهِمْ إِمَامُهُمْ اللهَ أَقِيمَتْ، فيُصَلِّي بهِمْ إِمَامُهُمْ اللهَ أَقِيمَتْ، فيُصَلِّي بهِمْ إِمَامُهُمْ اللهُ أَقِيمَتْ، فيُصَلِّي بهِمْ إِمَامُهُمْ اللهُ أَقِيمَتْ، فيُصَلِّي بهِمْ إِمَامُهُمْ اللهُ أَقِيمَتْ، فيصَلِّي بهِمْ إِمَامُهُمْ اللهَ أَقِيمَتْ، فيصَلِّي بهِمْ إِمَامُهُمْ اللهَ أَقِيمَتْ، فيصَلِّي بهِمْ إِمَامُهُمْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

النفار من الدجال والفرار منه في الشَّعاب ورؤوس الجبال مأمورٌ به كما ثبت في «سنن أبي داود»: «مَنْ سَمِعَ بالدَّجَّالِ؛ فَلْيناً عَنهُ»(٣)، وقد سبق

انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٤٠٧٧) مطولاً، وهذه القطعة منه صحيحة. انظر: «صحيح الجامع الصغير» (٧٨٧٥)، و«قصة المسيح الدجال» (ص: ٤٧).

في أول حديث هذا الباب: أنه يجيء بفتنة عظيمة تُدهش العــقــولَ، ولا يثبت على دين الحق إلا الأفراد.

\* \* \*

١٨١٤ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: (مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ، رواه مسلمٌ.

\* قوله ﷺ: (ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال)، وفي رواية لمسلم: (خَلقٌ أَكبَرُ)(١).

(ن): المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة (٢).

(ق): ظاهر هذا كبر الخِلْقة والجسم؛ إذ ورد في الحديث: أنه يركب حماراً عَرْضُ ما بين أذنيه سبعون ذراعاً، [وهذا يقتضي أن يكون هذا] الحمار أكبرَ حمار في الدنيا، فراكبه ينبغي أن يكون أكبرَ إنسان في الدنيا، وكذا قال تميم الداري في خبر الجساسة: فإذا أعظمُ إنسان رأيناه، وقد تقدم في وصف الدجال أنه "قصيرٌ أفحجُ" كما ورد في "سنن أبي داود"، وإنما يكون قصيراً بالنسبة إلى نوع الإنسان، فلهذا قيل: إن وصفة الدجال بالأكبرية إنما يريد بذلك عظمَ فتنته وكبرَ محنته؛ إذ ليس بين يدي الساعة أكبر ولا أعظم منها.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٩٤٦/ ١٢٦)، من حديث عمران بن حصين ١٤٥

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۸۷).

ويحتمل أن يريد أنه ينتفخ أحياناً حتى يكون في عين الناظر أكبر من كل نوع الإنسان؛ كما ورد في شأن ابن صياد: أنه انتفخ من غضبة حتى ملأ الطريق، والله أعلم بحقيقة ذلك(١).

\* \* \*

١٨١٥ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: ﴿ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ، فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَه رَجُلٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ، فَيَتَلَقَّاهُ المَسَالِحُ: مَسَالِحُ الدَّجَّالِ، فَيَقُولُونَ له: إِلَى أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُول: أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ، فيقولُونَ له: أَوَ مَا تُؤْمِنُ برَبِّنا؟ فيقولُ: مَا بِرِبِّنَا خَفَاءً ! فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوه، فيقُولُ بَعْضهُمْ لِبَعْض: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُم رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَداً دونَهُ، فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ، فَإِذا رآهُ المُؤْمِنُ، قالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ، فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ، فَيُشَبَّحُ؛ فَيَقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّوهُ، فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْباً، فيقولُ: أَوَمَا تُؤْمِنُ بى؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ المَسِيحُ الكَذَّابُ! فَيُؤْمَرُ بِهِ، فَيُؤْشَرُ بِالمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفْرَقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ القِطْعَتَيْن، ثُمَّ يقولُ لَهُ: قُمْ، فَيَسْتَوي قَائماً. ثُمَّ يقولُ لهُ: أَتَّوْمِنُ بي؟ فيقولُ: مَا ازْدَدْتَ فِيكَ إِلاَّ بَصِيرَةً. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ، فَيَجْعَلُ اللهُ مَا

انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٩١).

بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُورِتِهِ نُحَاساً، فَلا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً، فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ، فَيَقْذِفُ بِهِ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إلى النَّار، وإِنَّمَا أُلْقِيَ في الجَنَّةِ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿هَذَا أَعظُمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ العَالَمينَ ﴾. رواه مسلمٌ. وروى البخاريُ بَعْضَهُ بمَعْنَاهُ.

(المَسَالِحُ): هُمُ الخُفَرَاءُ وَالطَّلائِعُ.

### ع قوله: (فيتلقاه المسالح):

(ن): هم قوم معهم سلاح يُرتَّبون في المراكز كالخَفْر، أُسمُوا بذلك لحملهم السلاح(١).

(قض): «المسالح» جمع مسلحة، وهم قوم ذو سلاح، ولعل المراد هنا مقدمة جيشه، وأصلها موضع السلاح، ثم استعمل للثّغر؛ فإنه تعدُّ فيه الأسلحة، ثم للجند المُتَرصدِين، ثم لمقدِّمة الجيش؛ فإنها من الجيش كأصحاب الثغور فيمن وراءهم من المسلمين(٢).

(ط): (ما بربنا خفاء) تكذيبٌ لهم، وبيانٌ لتمويههم وتلبيسهم: «أَوَمَا تَوْمَنَ بربنا؟»، كما قال ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَخْفَى عَلَيكُم، إِنَّ اللهَ لَيسَ بأَعْورَ»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: اتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة اللبيضاوي (٣/ ٣٤٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: •شرح المشكاة، للطيبي (١١/ ٣٤٥٩)، والحديث رواه البخاري (٤١٤١)
 من حديث ابن عمر .

- (ن): (يُشبَّح) بشين معجمة، ثم باء موحدة وحاء مهملة؛ أي: مَدُّوهُ على بطنه، و(شجوه) بجيم مشددة من الشجِّ، هذه الرواية أصح عندنا(۱).
- (ق): (فَيُشَجَّه؛ أي: يُمَدُّ، ومنه قولهم: الحَرباء تشبَّحُ على الأعواد؛ أي: تمتدُّ، وروى السمرقندي وابن ماهان: (فشجُّوه في رأسه بشجاج)، وليس هذا بشيء؛ لأنه قد جاء بعده ما يُبعده ويُبيتُن أن المراد خلافُ ذلك (٢).
  - (ن): (يوسع) بإسكان الواو وفتح السين(٣).
- (ق): أي: يُعمَّم جميعةُ حتى لا يُتركَ منه موضعٌ إلا يُضرَبُ، وهو مأخوذ من السعة والاتساع<sup>(1)</sup>.
- (ن): «يؤشر»: [هكذا] الرواية فيه بالهمز، والمتشار بهمزة بعد الميم، وهو الأفصح، ويجوز تخفيف الهمزة فيهما، فيجعل في الأول واو، وفي الثاني ياء، ويجوز المنشار [بالنون]، وعلى هذا يقال: نشرت الخشبة، وعلى الأول يقال: أشرتها(٥).
- (ق): هذا يدل على أن الرجل المكذّب للدجال يَنشُره الدجال بالمنشار، وقد تقدم في حديث النواس أنه قطعه بالسيف جَزْلتين كرمية

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۷۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٧٣).

الغَرض، فيحتمل أن يكون كل واحد منهما غير الآخر، ويحتمل أن يكون جمعهما عليه، والأول أمكن وأظهر(١).

(ن): «مفرق الرأس» بكسر الراء، و«الترقوة» بفتح التاء وضم القاف: هي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق، قال المازري: إظهار المعجزة على يدي الكذاب ليس بممكن بحال أن يشهد بتصديقه في تلك الدعوى؛ لقيام الأدلة القطعية العقلية التي هي حَدثُه وافتقارُهُ ونقصُهُ على استحالة الإلهية، فكيف ظهرت هذه الخوارق للعادة على يده؟

الجواب: أنه إنما يدعي الربوبية، وأدلة الحدوث تكذب ما ادعاه، وأما النبي؛ فإنما يدَّعي النبوة، وليست مستحيلةً في البشر، فإذا أتى بدليل ولم يعارضه بشيء؛ صُدِّق(٢).

(ق): اقتران الخوارق بدعوى [الربوبية مُحال أن يشهد بتصديقه في دعوى الإلهية؛ لقيام الأدلة العقلية القطعية على استحالة] (١) الإلهية عليه، فلم يبق معها دلالة [للأدلة] الاقترانية؛ لأن اقتران المعجزة بالتحدي في حق النبي إنما دلَّ على صدقه من حيث إنه تنزلَّت منزلة التصديق بالقول، أو منزلة قرائن الأحوال، على اختلاف العلماء في ذلك، وذلك لا يحصل إلا إذا سَلِمت عما يَشهد بنقيضها، ولم يسلم [في] حقِّ الدجال؛ إذ المكذِّب لدعواه ملازمٌ له عقلاً، فلا دلالة لذلك الاقتران على صدقه.

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي.

وحاصل البحث: أن ما يدلُّ بذاته لا يُعارضه ما يدلُّ بغير عينه، وبهذا يعلم قطعاً أن إظهار هذه الخوارق على يد الدجال لم يُقصد بها تصديقه، إنما قُصِد بها أمر آخر، وهو ما أخبرنا به الصادق و أنها فتنٌ ومحنٌ امتحن الله بها عباده، ليُمحِّص الله الذين آمنوا ويَمحَق الكافرين، وذلك على ما سبق به علمه، ونفذَ به حكمه ، ﴿ لا يُسْتَلُ عَمَّا يَقْعَلُ ﴾ [الأنباء: ٢٣](١).

\* قوله: (أيها الناس! إنه لا يفعل بعدي بأحد):

(ط): مفعوله محذوف؛ أي: ما فعَل بي (٢).

\* قوله: (نحاساً)؛ أي: كالنحاس لا يعمل فيه السيف.

(حس): قال معمر: بلغني أنه يجعل على حلقه صفحة نحاس(٣).

#### \* قوله: (فيحسب الناس):

(ط): أي: يحسبون أن الدجال قذفه فيما زعم أنها ناره، وإنما أُلقي في الجنة، وهي دار الثواب، يدلُّ عليه قوله: «هَذَا أعظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً»؛ نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِيسَبِيلِ ٱللّهِ أَمْوَاتًا بَلَ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْدَقُونَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٩ ـ ١٧٠]؛ أي: يسرحون في ثمار الجنة، انتهى (١).

في «سنن ابن ماجه»: قال أبو سعيد: والله؛ ما كنا نرى ذلك الرجل

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح السنة» للبغوي (١٥/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٤٦٠).

إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله(١).

(ن): قال أبو إسحاق: يقال: إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام، وأبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم، وكذا قال معمر في «جامعه»، وهذا تصريح منهم بحياة الخضر عليه السلام، وهو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، وأنه حيَّ بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح، وحكاياتهم في رؤيته، والاجتماع به، والأخذ عنه، وسؤاله وجوابه، ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير = أكثر من أن تحصر حتماً، وأشهر من أن تذكر (٢).

قال الشيخ [أبو] عمرو بن الصلاح: هو حيٌّ عند جماهير العلماء والصالحين، والعامة معهم في ذلك، قال: وإنما شدَّ بإنكاره بعضُ المحدثين (٣)، وقد سبق في (الباب الرابع والعشرين بعد المئتين) الجوابُ عما استدلوا به.

\* \* \*

١٨١٦ ـ وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُـعْبَةَ ﴿ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ رَسُولَ اللهِ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَتُهُ؛ وَإِنَّهُ قَالَ لَي: ﴿ مَا يَضُرُّكَ؟ ﴾ ، قلتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزِ، وَنَهْرَ مَاءٍ!

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۰۷۷). وهو حدیث واهِ. انظر: «تخریج أحادیث المشكاة» (۲۰٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٥/ ١٣٦).

قَالَ: ﴿ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ \* مَتْفَقٌ عليه .

## \* قوله ﷺ: (هو أهون على الله من ذلك):

(ن): أي: من أن يَجعل ما خلقهُ اللهُ تعالى على يده مُضلاً للمؤمنين ومُشككاً لقلوبهم، بل إنما جعله الله تعالى له ليزداد الذين آمنوا [إيماناً]،

ويُثبت الحجة على الكافرين والمنافقين، وليس معناه أنه معه شيء من ذلك(١).

#### \* \* \*

١٨١٧ \_ وعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيعٍ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّنَهُ الأَعْوَرَ الكَذَّابَ، أَلا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ ﴿ فَا لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: ك ف ر، متفقٌ عليه.

## \* قوله ﷺ: (ما من نبى الله إلا وقد أنذر أمته الأعور):

(ق): هذا من الأنبياء لما علِمُوا من عظَم فتنته وشدَّة محنته، ولأنهم لمَّا لم يعين لواحد منهم زمان خروجه؛ توقَّع كلُّ منهم خروجَهُ في زمان أمته، فبالغ في التحذير، وفائدة هذا الإنذار الإيماء بوجوده، والعزم على معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته، ولقد زاد النبي على الأنبياء عليهم السلام في علامات الدجال من ثلاثة [أوجه]:

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٧٤).

أحدها: قوله: «أَقُولُ لَكُم [فيهِ قَولاً] لَم يَقُلهُ نَبِيٍّ لأَمَّتهِ: إنه لأعور ١٠٠٠. وثانيها: قوله: «مَكتُوبٌ بَيْنَ عَينيهِ: ك ف ر».

وثالثها: قوله: «اعلَمُوا أنَّهُ لَن يَرَى أحدٌ منكُمْ ربَّهُ حتَّى يَمُوتَ»(٢)، وهذا نصَّ جليٌّ في أن الله لا يُرى في هذه الدار، والدجال يَراه الناس، فليس بإله.

وهذا منه ﷺ نزول إلى غاية البيان؛ بحيث لا يبقى معه ريبة لإنسان(٣).

(ن): (إن ربكم ليس بأعور) بيان لعلامة بينة تدل على كذب الدجال دلالة قطيعة بديهية يُدركها كل أحد، ولم يقتصر على كونه جسما وغير ذلك من الدلائل القطعية؛ لكون بعض العوام لا يهتدي إليها(٤).

(ق): وفي هذا تنبيهٌ للعقول القاصرة على أن مَن كان ناقصاً في ذاته، عاجزاً عن إزالة نقصه؛ كان أعجز عن نفع غيره ومضرَّته (٥).

قوله ﷺ: (مكتوب بين عينيه ك ف ر)، وفي رواية لمسلم: (يقرؤه كلُّ مؤمن كاتب وغير كاتب)(١).

(ن): الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٩٢)، من حديث ابن عمر ١١١٠

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (۲۹۳٤/ ۱۰۵).

1

وأنها كتابة حقيقية جعلها الله تعالى آيةً وعلامةً من جملة العلامات القاطعة بكذبه وكفره وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مؤمن كاتبٍ وغير كاتبٍ، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته، ولا امتناع في ذلك.

وذكر القاضي أن منهم من قال: هي مجاز وإشارة إلى سِمَاتِ الحُدوث عليه، واحتجَّ بقوله: «يقرؤه كل مؤمن كاتبٍ وغير كاتبٍ»، وهذا مذهب ضعيف(١).

(ق): الذهابُ إلى المجاز عدولٌ عن حقيقة الحديث من غير موجب لذلك، وما ذكره من لزوم المساواة بين المؤمن والكافر في قراءة ذلك، لا يلزم لوجهين:

أحدهما: أن الله تعالى يمنع عن إدراكه لاسيما وذلك الزمان قد انخرقت فيه عوائد، فليكن هذا منها، وقد نص على هذا: "يقرؤه كل مؤمن كاتبٍ وغير كاتبٍ»، وقراءة غير الكاتب خارقة للعادة.

ثانيهما: أن المؤمن إنما يُدركه لتثبيّهِ ولسوء ظنه بالدجال، وتخوُّفه من فتنته، فهو في كل حال يستعيد النظرَ في أمره، ويستزيد بصيرةً في كذبه، فينظر في تفاصيل أحواله، ويقرأ سطور كفره وضلاله، ويتبيَّن عينَ محاله، وأما الكافر: فمصروف عن ذلك كله بغفلته وجهله، وكما انصرف عن إدراك نقص عوره وشواهد عجزه كذلك يُصرف عن قراءة سطور كفره وزوره (٢).

(مظ): فإن قيل: ما الحكمة في أنه خلق أعور؟

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٦٨).

قلنا: لو كان مَؤُوفاً بآفة أخرى غير العور؛ لم يظهر ظهور العور، فخلق أعور؛ ليكون أمارةً ظاهرةً على كذبه.

فإن قيل: لو كان أعمى؛ لكان أظهر؟

قيل: قيد الله به إضلال قوم، ولو كان أعمى؛ لم يكن منه إغواءً وإضلالٌ (١).

#### \* \* \*

١٨١٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ الله ﷺ: ﴿ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً عِنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبَيٌّ قَوْمَهُ ؟ إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الجَنَّةِ والنَّارِ، فالَّتِي يَقُولُ: إِنَّهَا الجَنَّةُ، هِيَ النَّارُ ﴾ متفقٌ عليه .

\* قوله ﷺ: (يجيء معه بمثال الجنة والنار)، سبق شرحه في الحديث الثاني من هذا الباب.

#### \* \* \*

الدَّجَّالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* قوله ﷺ في صفة الدجال: إنه (أعور العين اليمني):

<sup>(</sup>١) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (٥/ ٤١١).

(ن): في رواية: (اليسرى)، وكلاهما صحيح، والعور في اللغة العيب، وعيناه معيبتان عوراوان، أحدهما طافئة ـ بالهمز ـ لا ضوء فيها، والأخرى طافية ـ بلا همز ـ ظاهرة ناتئة(۱).

(ق): لكن يُبعد هذا التأويلَ أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في الروايات بمثل ما وُصِفت به الأخرى من العور، فتأمله؛ فإن تَتبُّع تلكَ الألفاظ يطولُ(٢).

(تو): يُقدر أن إحدى عينيه ذاهبة والأخرى معيبة، فيصح أن يقال لكل واحدة: عوراء؛ إذ الأصل في العور العيب.

(مظ): هذا ليس بتناقض، بل [يكون] بالنسبة إلى أشخاص متفرقة، فقوم يرونه أعور العين اليمنى؛ ليدل على تخييل أمره وبطلانه؛ لأنه إذا لم تُر خلقتُهُ كما هي؛ دلَّ على أنه ساحر كذاب، وقيل: كل واحدة في زمان، فاختص أحدُ الحديثين بزمان (٣).

#### \* \* \*

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (١٨/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (٥/ ٤١٤).

# شَجَرِ اليَهُودِ) مَتْفَقٌ عليه.

### \* قوله ﷺ: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون البهود):

(ق): هذا إنما يكون \_ والله أعلم \_ بعد قتل الدجال؛ فإن اليهود هم أكثر أتباعه كما تقدم(١).

(ن): (الغَرْقَد): نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود.

وقال أبو حنيفة الدينوري: إذا عظُمَت العَوسَجَة؛ صارت غَرْقَدَة (٢).

#### \* \* \*

الله عَنْهُ هُمْ الله قَالَ: قالَ رَسُولُ الله عَلَى: اوالَّذِي الله عَلَى: اوالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ اللَّ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالقَبْرِ، فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ، ويقولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَ صَاحِبِ هذا القَبْرِ، وَلَيس بِهِ الدِّيْنُ، مَا بِهِ إِلاَّ البَلاءُ مَنْفَقٌ عليه.

### قوله: «يا ليتني مكان صاحب هذا القبر»:

[(ق)]: يعني من شدة [المحن]، وكثرة الفتن، والأنكاد اللاحقة للإنسان في نفسه وماله وولده، ولذلك قال: «ليس به الدين إلا البلاء»؛ وكأن هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن والمشقات قد أذهبَتْ الدِّين من أكثر

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٤٥).

الناس، أو قلَّلتِ الاعتناءَ به، فمَنِ الذي يتمسَّك بالدِّين عند هجوم الفتن؟ ولذلك عظُم قدرُ العبادة في حالة الفتن حتى قال ﷺ: «العِبَادَةُ في الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ الْأَنْ.

(مظ): «الدين»: هاهنا: العادة، و(ليس) [منصوب في] موضع الحال من الضمير في (يتمرغ)؛ يعني يتمرغ على رأس القبر ويتمنى الموت في حالة ليس التمرُّغُ من عادته، وإنما حَمل عليه البلاءُ(٢).

(ط): يجوز أن يُحمل الدِّين على حقيقته؛ أي: ليس ذلك التمرُّغ والتمني لأمر أصابه من جهة الدين، لكن من جهة الدنيا، فيقيدُ البلاء المطلق بالدنيا بوسائط القرينة السابقة (٣).

#### \* \* \*

السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ، فَلُقْتَلُ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ مِنْ هُمْ: لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ أَنْ أَكُونَ أَنْ أَنْهُو».

وفي روايةٍ: ﴿ يُوشِكُ أَنْ يَحْسَرِ الفُرَاتُ عَنْ كَنْزِ مِنْ ذَهَبٍ،

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (٥/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٤٣٩).

# فَمَنْ حَضَرَهُ، فَلا يَأْخُذْ منْهُ شَيْئاً) متفقّ عليه.

## \* قوله ﷺ: ﴿ يُوشِكُ أَنْ يحسر الفرات ؛

(ن): (يحسر) بفتح الياء المثناة تحت وكسر السين؛ أي: يكشف لذهاب ما به(۱).

(ق): ومنه حسرت المرأة عن وجهها؛ أي: كشفت، والحاسر: الذي لا سلاح عليه، وكأن هذا إنما يكون إذا أخذت الأرض تقيءُ ما في جوفها(٢).

(ط): في قوله: «أنا أنسجو» كنساية؛ لأن الأصل أن يُقسال: أنا الذي أفوز به، فعدل إلى أنجو؛ لأنه إذا نجا من القتل؛ يفوز بالمال وملكه(٣).

# \* قوله ﷺ: افمَن حضره؛ فلا يأخذ منه شيئاً):

(ق): هو على أصله من التحريم؛ لأنه ليس مِلكاً لأحد، ليس بمعدن ولا ركاز، فحقه أن يكون في بيت المال، ولأنه لا يُوصل إليه إلا بقتل النفوس، فيحرم الإقدام على أخذه (١٠).

. . .

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٢٩).

المَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ العَوَافي - يُرِيدُ: السِّبَاعَ المَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ العَوَافي - يُرِيدُ: السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ: رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ المَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فَيَجِدَانِهَا وُحُوشاً، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ، خَرًا عَلَى وُجُوهِهِمَا، متفقٌ عليه.

### \* قوله ﷺ: (تتركون المدينة على خير ما كانت):

(ق): «تتركون» بتاء الخطاب، ومرادُه غيرُ المُخاطَبين، لكن فرعُهم من أهل المدينة، أو نسلُهم، (على خير [ما كانت)؛ أي على أحسن] حال كانت عليه فيما قبل، وقد وُجِد هذا الذي قاله النبي على وذلك أنها صارت بعده مَعدِنَ الخلافة ومَوضِعَها، ومَقصِدَ الناس ومَلجاًهم ومَعقِلَهم، حتى تنافس الناسُ فيها وتوسَّعَوا في خُطَطِها، وغرسوا وسكنوا فيها ما لم يُسكن آمن] قبل، وبنوا فيها وشيَّدوا حتى بلغَتِ المساكنُ إهاب، وجُلِبت إليها خيراتُ الأرض كلُّها، فلمَّا انتهت حالُها كمالاً وحسناً؛ انتقلت الخلافة عنها إلى الشام، فغلَبت عليها الأعرابُ، وتعاورتها الفتنُ، فخافَ أهلُها وارتحلوا عنها، وذكر الأخباريون أنها خلَت من أهلها، وبقيَت ثمارُها للعوافى؛ الطير والسباع، كما قال على: «ثمَّ تراجَعَ النَّاسُ إلَيها» (١٠).

(ن): «العوافي» فسَّرها في الحديث بالطير والسباع، وهو الصحيح في اللغة، مأخوذٌ من عفَوتُه: إذا أتيتَهُ تطلُبُ معروفَه، والمختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، وهما آخر من يُحشر.

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٣/ ٥٠١).

وقال القاضي عياض: وهذا مما جرى في العصر الأول وانقضى، وكانت المدينة أحسن ما كانت للدين والدنيا، أما الدين: فلكثرة العلماء وكمالهم، وأما للدنيا: فلعمارتها، وغرسها، واتساع أهلها(۱).

(ن): «ينعقان بغنمهما»: يصيحان [بها]، «فيجدانها وحشاً»، وفي رواية البخاري: «وحوشاً»<sup>(۲)</sup>، قيل: معناها يجدانها خلاءً؛ أي: خالية ليس بها أحد، والوحش من الأرض هو الخلاء.

والصحيح: أن معناه يجدانها ذات وحوش كما في رواية البخاري، وكما في قوله ﷺ: «لا يَغْشَاهَا إِلاَّ العَوَافِي»، ويكون (وحشا) بمعنى (وحوشا)، وأصل الوحش: كل ما توحَّش من الحيوان، وجمعه وحوش، وقد يعبَّر بواحده عن جمعه.

وحكى القاضي عن ابن المرابط: معناها: أن تصير غنمهما وحوشاً، إما أن تَنقلِب ذاتُها فتصيرَ وحوشاً، وإما تتَوحش وتَنفِرَ من أصواتهما.

وأنكر القاضي هذا، واختار أن الضمير في «يجدانها» عائد إلى المدينة لا إلى الغنم، وهذا هو الصواب، وقول ابن المرابط غلطٌ (٣).

(ق): «خرَّا على وجوههما»؛ أي: سقطا ميتين، وهذا إنما يكون عند انقراض الدنيا، بدليل ما في «البخاري» في آخر هذا الحديث: «وآخِرُ مَن يُحشَرُ رَاعِيانِ من مُزَينَةً»(٤)، ويحتمل أن يكون معناه: آخر من يحشر إلى

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٩/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٩/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٧٧٥)، من حديث أبي هريرة رهيد.

المدينة؛ أي: يُساق إليها كما في لفظ «كتاب مسلم»(١).

#### \* \* \*

١٨٢٤ ـ وعَنْ أَبِي سَعيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ يَكُونُ خَلِيفَةٌ مِنْ خُلَفَائِكُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانَ يَحْثُو المَالَ وَلا يَعُدُّهُ ﴾ رواه مسلمٌ.

### \* قوله ﷺ: (يحثو المال ولا يعده):

(ق): أي: يصبُّهُ صبَّا، وقد روى الترمذي وأبو داود أحاديث صحيحة في هذا الخليفة، وسمَّياهُ بالمهدي، فروى الترمذي عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ تَذَهَبُ الدُّنيا حتَّى يَملِكَ العرَبَ رَجُلٌ مِن أَهلِ بَيتِي، يُواطِئُ اسمُهُ اسمِي"، قال: حديث حسن صحيح (٢)، وخرَّجه أبو داود وزاد: "يَمْلاُ الأَرضَ قِسْطاً وعَدْلاً كمَا مُلِئتُ ظُلْماً وجُوراً".

ومن حديث أبي هريرة: «لَو لَم يَبقَ مِنَ الدُّنْيا إِلاَّ يَومٌ؛ لطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ اللهُ ذَلِكَ اللهُ ذَلِكَ اللهُ وَلِكَ عَلَى مَا الْيَومَ حَتَّى يَلِيَ رَجُلٌ مِن أَهلِ بَيتِي، يُواطِئُ اسمُهُ اسمِي»، قال: حديث حسن صحيح<sup>(1)</sup>.

ومن حديث أبي سعيد قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألناه

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٣/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۲۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٢٨٢). وهو حديث صحيح. انظر: "صحيح الجامع الصغير" (٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٢٣١).

فقال: ﴿إِنَّ فِي أُمتِي المَهدِيَّ، يَخرُج يَعِيشُ خُمْساً أَو سَبْعاً [أَو تسعاً]»، زيدٌ الشَّاكُ، قال: ﴿فَيجِيءُ [إِلَيهِ] الرَّجُلُ الشَّاكُ، قال: ﴿فَيجِيءُ [إِلَيهِ] الرَّجُلُ فَي قُوبِهِ مَا اسستَطَاعَ أَن فَيقُولُ: يَا مَهدِيُّ ؛ أَعطِنِي قال: ﴿فَيَحِثِي لَهُ فِي ثُوبِهِ مَا اسستَطَاعَ أَن يَحمِلَهُ »، قال هذا حديث حسن(۱).

وروى أبو داود عن أم سلمة قال: «يكُونُ اختَلافٌ عندَ مَوتِ خَليفَةٍ، فيَاتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهلِ مكَة فيَخرِجُ رَجُلٌ مِن أَهلِ المَدِينةِ هَارِباً إلى مَكَّة، فيَاتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهلِ مكَة فيُخرِجُونة وهُو كارة، فيبايعُونة بَينَ الرُّكْنِ والمَقَامِ، ويُبعَثُ إليهِ بَعْثٌ مِن أَهْلِ الشَّامِ، فيُخسَفُ بهِمْ بالبَيداء بينَ مكَة والمَدِينة، فإذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ اتَّهُ أَبدَالُ أَهلِ الشَّامِ وعَصَائِبُ أَهْلِ العِرَاقِ فَيبايعُونة، ثم يَنشأُ رجُلٌ مِن قُريشٍ أَخوالُه كَلْبُ؛ فيبَعثُ إليهِم بَعْثاً فيظهرُونَ عليهِمْ، وذَلِك بَعْثُ كَلْبٍ، وَالخَيبَةُ لِمَنْ لَم يَشهَدْ غَنِيمة كَلْبٍ، فيقسِمُ المَالَ، ويَعمَلُ في النَّاس بِسُنَة والخَيبَةُ لِمَنْ لَم يَشهَدْ غَنِيمة كَلْبٍ، فيقسِمُ المَالَ، ويَعمَلُ في النَّاس بِسُنَة نبيعَمْ، ويُلقي الإسلامُ بِجرانهِ في الأَرْضِ، فيَلْبَثُ سَبعَ سِنِينَ ثُمَّ يُتوفَى، ويُصلِّي عليهِ المُسلِمُونَ (٢٠)، وفي رواية: «تِسْعَ سِنِينَ اللهَ المُسلِمُونَ (٢٠)، وفي رواية: «تِسْعَ سِنِينَ اللهَ المُسلِمُونَ (٢٠)، وفي رواية: «تِسْعَ سِنِينَ اللهَ المُسلِمُونَ (٢٠)، وفي رواية: «تِسْعَ سِنِينَ أَلْهُ أَلَالًى اللهُ المُسلِمُونَ (٢٠)، وفي رواية: «تِسْعَ سِنِينَ (٣).

فهذه أخبار صحيحة مشهورة عن النبي على خروج هذا الخليفة الصالح في آخر الزمان، وهو منتظر؛ إذ لم يُسمَع بمن كَمَلَت له جميعُ تلك الأوصاف التي تضمَّنتها تلك الأخبارُ (١).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۲۳۲). وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (۱۹۰۵).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٢٨٦). وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٦٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٢٨٧). وهو كسابقه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٥٢\_ ٢٥٤).

(ن): الحشو الذي يفعله هذا الخليفة؛ لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه(١).

#### . .

١٨٢٥ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ قال: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، فَلا يَجِدُ أَحَداً يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ؛ مِنْ قِلَّةِ الرِّجالِ، وَكَثْرَةِ النِّسَاء اواه مسلم.

### \* قوله ﷺ: (فلا يجد أحداً يأخذها منه):

(ق): حضٌّ على المبادرة إلى إخراج الصدقة(٢).

(ن): سبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان؛ لكثرة الأموال، وظهور كنوز الأرض، ووضع البركات فيها ـ كما ثبت في الصحيح ـ بعد هلاك يأجوج ومأجوج، وقلة الناس وقلة آمالهم، وقرب الساعة، وعدم ادخارهم المال، وكثرة الصدقات.

وفي قوله: «يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب»: إشارة إلى أنه يتردد بها بين الناس، فلا يجد من يقبلها، فتحصل المبالغة، والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء: كونه يعرضها، وكونه يطوف بها، وكونها ذهباً، فإذا كان الذهب لا يقبله أحد؛ فكيف الظن بغيره؟ انتهى(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٣/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٩٦).

- \* قوله ﷺ: «ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة)، وفي «صحيح البخاري»: «خَمْسُونَ امْرَأَةً»(١)، وجه الجمع: أن الأقل لا ينافي الأكثر، أو المراد أكثره مجازاً.
- (ن): «يرى» بضم الياء المثناة تحت، وفي رواية ابن براد: بفتح المثناة فوق.

ومعنى «يَلُذن به»: ينتمين إليه؛ ليقوم بحوائجهن، ويذُبَّ عنهن؛ كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤها، فيلُذْنَ بذلك الرجل ليقومَ بحوائجهن، ولا يطمع فيهن أحد بسببه.

وسببُ قلة الرجال وكثرة النساء الحروبُ والقتالُ التي تقع في آخر الزمان وتراكمُ الملاحم، كما قال ﷺ: ﴿وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ ﴾(٢)؛ أي: القتل(٣).

(ك): ويكفي كثرتهن في قلة العلم وظهور الجهل والزنا؛ لأن النساء حبائل الشيطان، وهنَّ ناقصات العقل والدين كما في "صحيح البخاري» عن أنس مرفوعاً: "من أَشرَاطِ السَّاعَةِ أَن يَقِلَّ العِلْمُ و[يَظهَرَ] الجَهْلُ، ويَظْهَرَ الزِّنَا، وتَكُثُرَ النِّسَاءُ، ويَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمسِينَ امرَأَةً القيَّمُ الوَاحِدُ»، فيحتمل أن يراد بها حقيقة هذا العدد، أو يراد بها كونها مجازاً عن الكثرة (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩٣٣)، من حديث أنس بن مالك رضية.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٥)، من حديث أبي هريرة 🐞 .

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٩٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكواكب الدرارى» للكرماني (٢/ ٦١).

وهذا الحديث مشعرٌ بأن علامة الساعة اختلال الضرورات الخمس الواجبة رعايتُها في جميع الأديان، التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد ونظام أحوال الدارين، وهي: الدين، والعقل، والنفس، والنسب، والمال، فرفع العلم مخل بحفظ الدين، وشرب الخمر بالعقل وبالمال أيضاً، وقلة الرجال بسبب الفتن بالنفس، وظهور الزنا بالنسب، وكذا بالمال.

وإنما كان اختلال هذه الأمور من علاماتها؛ لأن الخلائق يُتركون سُدَى، ولا نبي بعد هذا الزمان، فيتعين خراب العالم.

. .

الشَّرَى النَّبِيِّ اللَّهِ، قَالَ: الشُّرَى النَّبِيِّ اللَّهِ، قَالَ: الشُّرَى المَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ ، فقالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ ذَهَبُ ، فقالَ لَهُ الأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهَبَ، وقالَ الذي لَهُ الأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فقالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فقالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى مُجُلٍ، فقالَ الآخَرُ: لي جَارِيَةٌ، قالَ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قالَ أَحَدُهُمَا: لي غُلامٌ، وقالَ الآخَرُ: لي جَارِيَةٌ، قالَ: أَنْكُمَا وَلَدٌ؟ قالَ أَجَدُهُمَا: في غُلامٌ، وقالَ الآخَرُ: لي جَارِيَةٌ، قالَ: أَنْكُمَا الغُلامَ الجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَتَصَدَّقَا، مَنْقُ عَليه.

\* قوله ﷺ: «اشترى رجل من رجل عقاراً»:

(ن): (العقار): هو الأرض وما يتصل بها، وحقيقة العقار الأصل،

مأخوذ من العُقر بضم العين وفتحها، وهو الأصل، ومنه: (عقر الدار) بالضم والفتح.

وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين المتنازعين، وأن القاضي يُستحب له ذلك كما يُستحب لغيره(١).

#### \* قوله: (فتحاكما إلى رجل):

[(ق)]: ظاهره أنهما حكَّماه في ذلك، وأنَّه لم يكن حاكماً منصوباً للناس، مع أنه يحتمل ذلك.

وعلى ظاهره يكون فيه حجة لمالك في قوله: إن المتداعيين إذا حكما بينهما من له أهليةُ الحُكْم؛ صحَّ، ولزمهما حكمه ما لم يكن جوراً، سواء وافق ذلك الحكمُ رأي قاضي البلد أو خالفه.

وقال أبو حنيفة: إن وافق رأيهُ رأيَ قاضي البلد؛ نفذ، وإلا؛ فلا.

واختلف قول الشافعي، فقال: مثل قول مالك، وقال أيضاً: لا يلزم حكمه، ويكون ذلك كالفتوى منه، وبه قال شريح.

وهذا الرجل المحكّم لم يحكم على أحد منهما، وإنما أصلح بينهما؛ بأن يُنفقا ذلك المالَ على ولديهما ويتصدَّقا، وذلك أن هذا المال ضائعٌ؛ إذا لم يدَّعهِ أحدٌ لنفسه.

ولعلهم لم يكن لهم بيت مال، فظهر لهذا المحكَّم أنهما أحق بذلك المال من غيرهما من المستحقين؛ لزهدهما وورعهما، ولما ارتُجِي من طيب فعلهما.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ١٩).

قال الشيخ أبو عبدالله المازَري: واختلف عندنا فيمن باع أرضاً فوجد فيها شيئاً مدفوناً، فهل ذلك للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان.

قلت: ويعني بذلك ما [يكون من] أنواع الأرض؛ كالحجارة والرخام، ولم يكن خِلقة فيها، وأما ما يكون من غير أنواع الأرض كالذهب والفضة؛ فإن كان من دَفْن الجاهلية؛ كان رِكَازاً، وإن كان من دَفْن المسلمين؛ فهو لقطة، وإن جهل ذلك؛ كان مالاً ضائعاً.

فإن كان هناك بيت مال؛ حُفِظ فيه، وإن لم يكن؛ صُرِف في الفقراء والمساكين، وفيمن يستعين به على أمور الدين، وفيما أمكن من مصالح المسلمين(۱).

\* \* \*

امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّنْبُ، فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فقالَتْ الْمُرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّنْبُ، فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فقالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وقالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فقالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْ، فَقَضَى بِهِ للكُبْرى، فَخَرَجَتَا عَلى سُلَيْمَانَ بْنِ فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْ ، فَقَضَى بِهِ للكُبْرى، فَخَرَجَتَا عَلى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ عَلَيْ ، فَقَالَ: اثْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَكُما. فقالَتِ داودَ عَلَيْ ، فَأَخْبَرَتَاهُ، فقالَ: اثْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَكُما. فقالَتِ الشَّعْرَى: لا تَفْعَلْ، رَحِمَكَ الله، هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ للصَّغْرَى، مِنفَقٌ عليه.

(ن): استدل سليمان عليه السلام بشفقة الصُّغرى على أنها أمه، وأما

انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ١٧٩).

الكبرى: فما كرهت ذلك، بل أرادته؛ لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها، ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة، وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز الأم.

قال العلماء: يحتمل أن داود عليه السلام قضى به للكبرى لشبه رآه فيهما، أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبير، أو لكونه في يدها، وكان ذلك مرجحاً في شرعه.

وأما سليمان عليه السلام: فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية، فأوهمهما أنه يريد قطعه؛ ليعرف مَن يَشُق عليها قطعه فتكون هي أمه، ولعله استقرَّ الكبرى فأقرَّت بعد ذلك به للصغرى، فحكم بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة.

قال العلماء: ومثل ذلك يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب<sup>(1)</sup>.

(ق): الذي ينبغي أن يقال: إن داود عليه السلام إنما حكم به للكبرى لسبب اقتضى عنده ترجيح قولها، ولم يذكره في الحديث بعينه؛ إذ لم تدع حاجة إليه، فيحتمل أن الولد كان في يد الكبرى، وعلم عجز الأخرى عن إقامة البينة، فقضى [به] لها؛ إبقاءً لما كان على ما كان، وهذا تأويل حسن لا يمنعه اللفظ، وتشهد له قاعدة الدعاوي الشرعية التي يبعد اختلاف الشرائع فيها(۱).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ١٧٥).

(ن): فإن قيل: كيف حكم سليمان بعد حكم داود عليه السلام في القصة الواحدة ونقض، والمجتهد لا ينقض حكم مجتهد؟

فالجواب من أوجه:

أحدها: أن داود عليه السلام لم يكن حكم بالحكم.

والثاني: أن يكون ذلك فتوى من داود لا حكماً.

والثالث: لعله كان في شرعهم فسخُ الحكم إذا رفعه الخصمُ إلى حاكم آخر يرى خلافه.

الرابع: أن سليمان عليه السلام فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدق، فلما أقرَّت به الكبرى؛ عمل بإقرارها وإن كان بعد الحكم؛ كما إذا اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحكم لخصمه(١).

(ق): فعلى هذا لا يكون من باب نقض الحكم، بل من باب تبدُّل الأسباب.

وفي هذا الحديث أن الأنبياء عليهم السلام يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد، وهو مذهب المحققين، ولا يلتفت لقول من يقول: إن الاجتهاد إنما يَسوغ عند فقدِ النص، وإنهم مُتمكِّنون من استطلاع الوحي؛ لأنهم إذا لم يأتهم الوحي في الواقعة؛ تعيَّنَ عليهم البحثُ عن معاني النصوص، والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين، أنهم معصومون من الغلط والخطأ، وعن التقصير في اجتهادهم، وغيرُهم ليس كذلك.

وفيه استعمال الحكام الحِيلَ التي تُستخرج بها الحقوقُ بقوة الذكاء

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۱۸).

والفطنة وممارسة أحوال الخليقة، وقد يكون في أهل التقوى فراسةٌ دينيةٌ وتوسُّمات نُوريَّةٌ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وفيه حجة لمن يقول: إن الأم تَستَلحِقُ، وليس مشهور مذهب [مالك](١).

قولها: «لا تفعل رحمــك الله»، وفي رواية مســـلم قالت: «لا ـــ يَرحمُكَ اللهُ ــ هُوَ ابنهُا» (٢).

(ن): قال العلماء: ويستحب أن يقال في مثل هذا بالواو، فيقال: لا ويرحمك الله(٣).

(ق): حتى يتبين أن ما بعده كلام مستأنف؛ أي: لا تفعل، ثم دعت له بقولها: يرحمك الله؛ لأنَّ وصلَه بما بعده يوهم السامع أنه دعاء عليه، وهو دعاء له.

وقد روي عن أبي بكر الصديق الله أنه قال لرجل سمعه يقول مثل ذلك القول: لا تفعل هكذا، وقل: يرحمك الله لا.

قلت: وقد يزول ذلك الإبهام بزيادة واو أيضاً ١٠٠٠.

(ن): و (السكين) يذكر ويؤنث لغتان، ويقال: لها سكّينة أيضاً؛ لأنها تُسكن حركة الحيوان.

ويقال لها: المدية، بضم الميم وكسرها وفتحها، سميت به؛ لأنها

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (١٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٢٠/ ٢٠)، من حديث أبي هريرة رهيد.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ١٧٧).

١٨٢٨ ـ وعَنْ مِرْدَاسِ الأَسْلَمِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ النبيُّ ﷺ: ﴿ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَتَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعيرِ أَوْ التَّمْرِ، لا يُبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةً ﴾ رواه البخاريُّ.

### عوله ﷺ: ﴿يذهب الصالحون الأول فالأول›:

(ط): الفاء للتعقيب، ولا بد من تقدير؛ أي: الأول منهم فالأول من الباقين منهم، حتى ينتهى إلى الحثالة، مثل الأفضل فالأفضل، و(الأول) بدل من (الصالحون)(۲).

• قوله: (ويبقى حثالة)، وفي رواية: (نخالة)، وفي رواية: (حفالة).

(نه): «الحثالة» بحاء مهملة وثاء مثلثة: الرديء من كل شيء، ومنه حثالة الشعير، والتمر، والأرز، وكل ذي قشر، وفي الحديث: «لا تقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ علَى حُثَالَةٍ منَ النَّاسِ»(٣)، وفي حديث أنسس: «كَيفَ أَنتَ إِذَا بَقِيتَ في حُثَالَةٍ منَ النَّاس»(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۱۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٣٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٤٩٩)، والحاكم في «المستدرك» (٨٥١٧)، من حديث عِلْباءَ السُّلمي ﷺ. وإسناده صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة).

<sup>(</sup>٤) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/ ٣٣٩)، والحديث رواه البخاري (٤٦٦)، من حديث عبدالله بن عمرو الله.

(قض): «الحفالة»: رذالة الشيء، وكذا الحثالة، والفاء والثاء يتعاقبان كثيراً.

«لا يبالهم الله»؛ أي: لا يَرفع لهم قدراً ولا يُقيم لهم وزناً، وأصل بالة: بالية؛ مثل عافاه الله عافية، فحذفوا الياء منها تخفيفاً، كما حذفوا [الألف] من (لم أُبَل)، يقال: ما باليته وما باليت به؛ أي: لم أكترث(١).

(ك): فإن قلت لفظ (البالية) ليس مصدراً لـ (باليت)، فما وجهه؟

قلت: هو اسم لمصدره، وقيل: هو مصدر باليت، فحذفت الياء تخفيفاً(٢).

(ط): التنكير في (حفالة) للتحقير (٣).

#### \* \* \*

١٨٢٩ ـ وعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ ﴿ ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «مِنْ أَفْضَلِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «مِنْ أَفْضَلِ المُسْلِمِينَ» ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. قَالَ: «وَكَذَلكَ مَنْ شَهِد بَدْراً مِنَ المَسْلِمِينَ» ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. قَالَ: «وَكَذَلكَ مَنْ شَهِد بَدْراً مِنَ المَلائِكَةِ ، رواه البخاريُ .

عدون أهل بدر؟»:

(ط): (ما تعدون)؛ أي: ممَّن تعدُّون؛ ليطابقه الجواب، وهو: (من

<sup>(</sup>١) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (٣/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكواكب الدرارى» للكرماني (٢٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٣٩١).

أفضل المسلمين، وإنما أتى بـ (ما) بدل (من)؛ تعظيماً لشأنهم؛ نحو قولهم: سبحان ما سخَّركن لنا.

وقوله: (وكذلك من شهد بدراً من الملائكة)؛ [أي]: فإنهم مِن أفضل الملائكة، انتهى(١).

أهل بدر من الصحابة كانوا بضعة عشرة وثلاث مثة عِدَّة أصحاب طالوت، الذين جاوزوا معه النهر، والملائكة الذين حضروا ألف على أصحِّ الوجهين من التفسير، وقيل: خمسة آلاف.

قال الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِٱلْفِيِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرَّدِفِينَ ﴾[الأنفال: ٩]، قال ابن عباس: أي: متتابعين، كان جبريل في خمس مئة من الملائكة مُجَنِّبة، وميكائيل في خمس مئة.

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية، وبين قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَاَنتُمْ اَذِلَةٌ فَا تَقُولُ اللّهُ فَا اللّهُ عَلَاكُمْ مَتَ مُكُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ اللّهُ مِنكَ أَن يَكُونِكُمْ أَن لَي لَي اللّهُ عِن الْمَلْتِ كَمْ مَن الْمَلْتِ كَمْ مَن الْمَلْتِ كَمْ مَن الْمَلْتِ كَمْ مَن الْمَلْتِ كَوْرَ اللّهِ مِن الْمَلْتِ كَمْ مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن الله مُن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُن الله مِن ا

فالجواب: أن التنصيص بالألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها؛ لقوله: ﴿مُرِّدِفِينِ ﴾ بمعنى: يَرْدُفُهم غيرُهم، ويتبعهم ألوفٌ أُخَرُ مثلهم.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، (١٢/ ٣٩٤٠).

وعن ابن عباس في قوله: ﴿مُرْدِفِيرَ ﴾، قال: وراء كل ملك [مَلَك]. وعن علي ﷺ قال: نزل جبريل في ألف من الملائكة عن مَيْمَنة النبيِّ ﷺ، وفيها أبو بكر، ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن مَيْسَرة النبيِّ ﷺ، وأنا في المَيْسَرة(١).

قال ابن كثير الحافظ: وهذا يقتضي \_ إن صحَّ إسنادُه \_ أن الألف مُرْدَفَةٌ بمثلها؛ ولهذا قرأ بعضُهم: (مردفين) بفتح الدال.

الوجه الثاني: أن هذا الوعد متعلق بقوله: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ آَهْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٢١]، وذلك يوم أُحُد، وهو قول مجاهد، وعكرمة، والضَّحَّاك، والزُّهريِّ، وغيرهم.

لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة، ولا بالثلاثة؛ لقوله: ﴿ بَلَيْ اللهُ وَمَدُوا مِلَا اللهُ ال

وعن ابن عباس: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر، وفي غيره يكونون عدداً وإمداداً لا يضربون(٢).

#### . . .

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير ابن كثير» (٣/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (٣/ ١٧٥).

\* قوله ﷺ: (ثم بعثوا على أعمالهم)، سبق في (الباب الأول).

#### \* \* \*

الله النّبيُ عَلَى المُحْابِرِ هَ الله عَالَ: كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النّبيُ عَلَى اللّهِ النّبيُ عَلَى المُخْطِبة \_، فَلَمّا وُضعَ المِنْبَرُ، سَمِعْنَا لِلجِدْعِ مِثْلَ صَوْتِ العِشَارِ حَتّى نزَلَ النّبيُ عَلَى الْمَوْضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَسَكَنَ.

وفي روايةٍ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الجمعَـة، قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ على المِنْبَرِ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ التي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَها حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَ.

وفي روايةٍ: فَصَاحَتْ صِبَاحَ الصَّبِيِّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَثِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى الْخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَثِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قالَ: (بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ) رَواه البخاريُّ.

### \* قوله: (مثل [صوت] العشار):

(ك): بكسر العين، جمع العُشَراء، كما يقال: امرأة نُفَساء، وهي الناقة التي أتت عليها من يوم أُرسل فيها الفحلُ عشرةُ أشهر.

قال التَّيْميُّ: وكان المنبر ثلاث درجات، وفي الحديث عَلَمٌ عظيم من أعلام نبوته، وهو حنين الجذع، انتهى(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكواكب الدرارى» للكرماني (٦/ ٣١).

لله درُّ عبد الصمد بن خليل البغداديِّ رحمة الله عليه ؛ حيث يقول :

لا تُسسَّطَاعُ وشَانُهَا لا يُكُتَمُ مَفْهُومَةِ والجَذْعُ أَخْرَسُ أَبْكَمُ لأَجَابَهُمْ لَوْ أَنَّهُ يَستَكَلَّمُ يُبْلَى بفُرْقَتِكُمْ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمُ

والجَذْعُ حَنَّ لِفَقْدِهِ وهِيَ النَّوَى نَطَقَتْ لَوَاعِجُ شَوْقِه بِعِبَارَةٍ لَطَقَتْ لَوَاعِجُ شَوْقِه بِعِبَارَةٍ لَلَوْ عَاتَبُوهُ على إِذَاعَةِ سِرِّهِ لَيُطِيقُ كِثْمَانَ السَصَّبَابَةِ عَاشِقٌ لَيُطِيقُ كِثْمَانَ السَصَّبَابَةِ عَاشِقٌ

\* \* \*

المَّدُ اللهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِر هُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ تَعَالَى فَرَضَ فَرائِضَ فَلا تُنْتَهِكُوهَا ، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ وَحَدَّ مُ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ ، فَلا تَبْحَثُوا عَنْها » حديثٌ حسنٌ ، وَاه الدَّارَقُطْنِيُّ وغَيْرُهُ .

\* قوله ﷺ: ﴿إِنَ اللهُ فَرَضَ فَرَائضَ ﴾، اختُلف هل الواجب والفرض بمعنى واحد أم لا؟

فذهب الشافعيُّ إلى أن كل واجب فرضٌ.

وذهب أبو حنيفة إلى أن الفرض: ما ثبت بدليل قطعي، والواجب: ما ثبت بغيره.

وأكثر النصوص عن أحمد: أنه يُفرِّق بين الفرض والواجب، فيقول: الفرض: ما كان في الكتاب، والواجب: ما ثبت بالسنة. وأما المحارم: فهي التي حماها الله تعالى، ومنع من قُربانها، وارتكابها، وانتهاكها، ممَّا ثبت بالكتاب والسنة.

أما حدودُ الله التي نهى عن اعتدائها: فالمراد بها جملة ما أذن في فعله، سواء كان على طريق الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، واعتداؤها: هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نُهى عنه.

وليس وراء ما حَدَّ الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه، ولهذا مدح سبحانه الحافظين لحدوده، وذمَّ مَن لا يعرف حدَّ الحلال من الحرام؛ كما قال: ﴿ ٱلْأَعْرَابُ ٱشَدُّكُ فَرَا وَنِفَ اقَا وَأَجَدُرُ أَلَّا يَمْ لَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ ﴾ [التوبة: ٩٧]، وقد تطلق الحُدود، ويراد بها نفس المحارم، وحينتذ؛ فيقال: لا تقربوا حدود الله.

وأما المسكوت عنه: فهو ما لم يذكر حكمُه بتحليل، ولا إيجاب، ولا تحريم، فيكون مَعْفُواً عنه، لا حرجَ على فاعله.

لكن ينبغي أن يُعلم: أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل ممّا قد يخفى فهمُه من نصوص الكتاب والسنة؛ فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بالتصريح، وبالعُموم والشُّمول، وقد تكون بطريق الفحوى(١) والتنبيه؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُ مَا أُتِ ﴾ [الإسراء: ٣٣]؛ فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى، ويُسمَّى ذلك مفهومَ المُوافقة.

وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة، كما [في]: «في الغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ»؛ فإنه يدل مفهومُه على أنه لا زكاة في غير السائمة.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «التحري»، والتصويب من «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: ۲۸۲).

وقد تكون دلالته من باب القياس، فإذا نصَّ الشارع على حكم في شيء لمعنى من المعاني، وكان ذلك المعنى موجوداً في غيره؛ فإنه يتعدَّى الحكمُ إلى كل ما وُجد فيه.

وهذا من باب العَدْل والميزان الذي أنزله الله، وأمر بالاعتبار به، فأما ما انتفى فيه ذلك كلُّه: فهو مما سَكتَ عنه.

واعلم أن هذه المسألة [غير مسألة] حكم الأعيان قبل ورود الشرع: هل هو الحَظْر، أو الإباحة، أو لا حكم فيها؟

فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع، فأما بعد وروده: فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذلك الأصل زال، واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وغَلَّطوا من سوَّى بين المسألتين.

قوله ﷺ: ﴿وسكت عن أشياء رحمة لكم› ؛ يعني: لم يُحرِّمُها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، بل جعلها عفواً، فإن فعلوها ؛ فلا حرجَ عليهم، وإن تركوها ؛ فكذلك .

خرَّج البزَّار في «مسنده»، والحاكم في «صحيحه» عن أبي الدَّرْدَاء عن البيِّ اللَّرْدَاء عن البيِّ عَنْهُ؛ فهُوَ حَلالٌ، وما سَكَتَ عَنْهُ؛ فهُوَ عَلالٌ، وما سَكَتَ عَنْهُ؛ فهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيتَهُ؛ فإنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئاً»، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴾ [مريم: ٢٤](١).

وقوله: (فلا تبحثوا عنها) يحتمل اختصاصَ هذا النهى بزمن النبيِّ عِلَيْهُ،

<sup>(</sup>۱) رواه البزار (۲۰۸۷)، والحاكم في «المستدرك» (۳۲۳٦). وهو حديث حسن. انظر: «غاية المرام» (ص: ۱٤).

لأن كثرة البحث والسؤال عمًّا لم يذكر قد يكون سبباً لنزول التشديد فيه بإيجاب أو تحريم، وهذا البحث مثل أن يُدقِّق الناظر فِكْرَه في وجود الفروق المُستبعدة، فيفرق بين متماثلين بمُجرَّد فرق لا يظهر له أثرٌ في الشرع، مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع، أو يجمع بين متفرقين بمُجرَّد الأوصاف الطَّرْدية التي هي غير مناسبة، ولا يدل دليلٌ على تأثيرها في الشرع، فهذا النظر والبحث غير مَرْضيُّ ولا محمود، ولعل هذا مُرادُ ابن مسعود بقوله: إياكم والتعمُّق، وعليكم بالعَتيق؛ يعني: بما كانت عليه الصحابة.

ومما يدخل في النهي عن التعمَّق والبحث عنه أمورُ الغَيْب الخبرية التي أُمِر بالإيمان بها، وبعضُها قد لا يكون له شاهدٌ في هذا العالم المحسوس، فالبحث عن كيفية ذلك هو مما ينهى عنه، وقد يوجب الحَيْرة والشَّكَ، وينتهي إلى التكذيب.

وهذا الحديث يجمع أحكام الدِّين كلَّها، قال أبو بكر بن السَّمْعانيِّ: هذا الحديث من أصول الدِّين.

قال بعضُهم: ليس في أحاديث النبيِّ عَلَيْ حديثٌ واحدُ أجمعُ بإنفراده لأصول الدِّين وفروعه من حديث أبي ثَعْلَبة ؛ لأن مَن أدَّى الفرائض، واجتنب المحارم، ووقف عند الحُدود، وترك البحث عمًا غاب عنه ؛ فقد استوفى أحكامَ الفَضْل، وأوفى حُقوقَ الدِّين، انتهى شرحُ حديث أبي ثعلبة مُلخَّصاً من كلام الحافظ ابن رجب الحَنْبليِّ رحمه الله(۱).

\* \* \*

انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (١/ ٢٨٤ ـ ٢٨٦).

١٨٣٣ ـ وعَنْ عَبْـــدِالله بْنِ أَبِي أَوْفى ، قالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ.

وفي روايةٍ: نَأْكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ. مَتَفَقُّ عليه.

## عوله: (نأكل الجراد):

(ن): فيه: إباحة الجراد، وأجمع المسلمون على إباحته، ثم قال الشافعيُّ، وأبو حنيفة، والجماهير: يَحِلُّ، سواء مات بذكاة، أو باصطياد مسلم، أو مَجُوسيُّ، أو مات حَتْفَ أَنْفِه، سواء قُطِعَ بعضُه، أو أُحدث فيه سببٌ.

وقال مالك في المشهور عنه، وأحمد في رواية: يجِلُّ إذا مات بسبب؛ بأن يُقطع بعضُه، أو يُسْلَق، أو يُقْلَى في النار حيّا، أو يُشوى، فإن مات حَتْفَ أَنْفِه، أو في وعاء؛ لم يَجِلُّ(١).

(ق): الجمهور تمسَّكوا بظاهر هذا الحديث، وبما ذكره ابنُ المُنذر: أن أزواج النبيِّ عَلَيْ كُنَّ يتهاديّنَ الجرادَ فيما بينهن، وبما ذكره الدارقطني عن ابن عمر: أن رسول الله على قال: «أُحِلَّتُ لنا مَيْتَتَانِ: الحُوتُ والجَرَادُ، ودَمَانِ: الكَبِدُ والطِّحَالُ»(۱)، على أنه لا يصِحُّ؛ لأنه من رواية عبدالله، وعبد الرحمن ابني زيد بن أَسْلَمَ، ولا يُحْتجُ بحديثهما.

ومن الجمهور من رأى: أنها من صيد البحر، وعلى هذا: فيجوز

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۰۳).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في (سننه) (٤/ ٢٧١). وإسناده جيـد. انظر: «تخريج أحاديث المشكاة» (٢٣٢).

للمحرم صَيْدُها من غير جزاء.

وأما مالك واللَّيْثُ: فرأيا أن الجراد من حيوان البَرِّ، فمَيْتُهُ مُحرَّمة ؛ لأنها داخلة في عموم قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣]، ولم يصِحَّ عندهم «أُحِلَّت لنا مَيْتَتَانِ»، وقالا بمُوجَب حديث ابن أبي أوفى، وبما ذكره ابن المُنذر، بشرط الذكاة ؛ إذ ليسا بنصَّين، وإذا كان كذلك ؛ فلا بُدَّ فيها من ذكاة، إلا أن ذكاة كل شيء بحسب ما يتأتى فيه، فرأى مالك: أنه لا بُدَّ فيها من فِعْل تموت بسببه(۱).

(تو): رواية من روى: (نأكل معه الجراد) مُؤوَّل على أنهم أكلوه وهم معه، فلم يُنكِر عليهم، وهذا يدل على إباحته، ولو صرفه مُؤوِّلٌ على الأكل؛ فإنه محتمل، وإنما رجَّحنا التأويلَ الأول؛ لخُلُوِّ أكثر الروايات من هذه الزيادة، ثم لِما ورد في الحديث أن النبيَّ عَلَيُهُ لم يكن يأكل الجراد، وذلك من حديث سُليمان بن صُرك(٢) عن النبيُّ عَلَيْهُ وقد سئل عن الجراد فقال: «أَكْثَرُ جُنُودِ الله، لا آكلُه ولا أُحَرِّمُهُ» (٣).

فإن قيل: كيف يترك الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث؟

قلنا: لم نتركه، وإنما أولناه؛ لما فيه من الاحتمال؛ كي يوافق سائر الروايات، ولا نرُدُّ الحديثَ الذي أوردناه، وهو من الواضح الجَلِيِّ بما فيه خفاءٌ والتباس.

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والذي في كتب التخريج: أنه من حديث سلمان الفارسي رها وكذا نقله الطيبي في «شرح المشكاة» (٩/ ٢٨١٩) عن التوريشتي.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٣٢١٩). وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (١٥٣٣).

(ط): التأويل الأول، وهو قوله: أكلوه وهم معه، بعيد؛ لأن المَعِيَّة تقتضي المشاركة في الفعل، كما في قوله: غزونا مع رسول الله على مرّح به صاحبُ «الكشاف»، والرواية الخالية عنه مطلقة، فيحمل على المُقيَّد، وحديث سُليمانَ بن صُرَد(١) ضعَّفه مُحيى السُّنَّة(٢).

#### \* \* \*

١٨٣٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يُلْدَغُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ ﴾ متفقٌ عليهِ.

## قوله ﷺ: (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين):

(ق): هذا مَثَلٌ صحيح، وقولٌ بليغ، ابتكره النيُّ ﷺ من فَوْره، ولم يُسمع من غيره، وذلك أن أبا عزة بن عُمير الشاعر أخا مُصعب بن عُمير كان يهجو النبيَّ ﷺ، ويُؤذيه، ويُؤذي المسلمين، فأمكن اللهُ منه يوم بدر، فأخذ أسيراً، وجيء به إلى النبيِّ ﷺ، فسأله أن يَمُنَّ عليه ولا يعود إلى شيء ممّا كان يفعله، فمنَّ عليه النبيُّ ﷺ، فأطلقه، فرجع إلى مكة وعاد إلى أشدَّ ممّا كان يفعله، فلما كان يومُ أحد؛ أمكن اللهُ منه، فأسر، وأحضر بين يدي النبيِّ ﷺ، فسأله أن يمُنَّ عليه، فقال النبيُّ ﷺ: ﴿لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحدٍ مرَّتين، والله؛ لا تَمْسَحُ عَارِضَيْكَ بِمَكَةً أَبَداً»، فأمر بقتله.

وأصل هذا المثل: أن الذي يُلدغ من جُحْر لا يُعيد يدَه إليه أبداً إذا كان فَطِناً حَذِراً، بل ولا لما يُشبهه، فكذلك المؤمن لكِيَاسَته، وفَطانته،

<sup>(</sup>١) فيه ما مر في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٩/ ٢٨١٩).

وحَذرِه إذا وقع في شيء مما يضرُّه في دينه ودنياه؛ لا يعود إليه.

والرواية المعروفة: (لا يلدغ) بضم الغين \_ وكذلك قرأته \_ على الخبر، وهو الذي يشهد له سببُ الحديث ومَسَاقُه، وقد قيَّده بعضُهم بسكون الغين على النهي، وفيه بُعْدُ(١١).

(خط): رواية الخبر معناه: أن المؤمن الممدوح هو المُتيقِّظ الحازم الذي لا يُؤتى من ناحية الغَفْلة، فيُخدع مَرّةً بعد أُخرى، ولا يَفْطُنُ هو به.

وقيل: هو الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا.

ورواية النهي معناها: لا يُخدعنَّ المُؤمنُ، ولا يُؤتيَنَّ من ناحية الغفلة، فيقع في مكروه، وهذا يصلُح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة، انتهى (٢).

قال الترمذيُّ الحكيم في «نوادر الأصول»: المؤمن إذا أصاب الذنب؛ تألم قلبُه، وتلك هي لَدْغة المعصية، فلا يُلْدَغ من جُحْر واحد مرتين؛ أي: أن هذا الأمر لدغه مرة، فأوجعه، فوجع ذلك تذكرةٌ له من الغفلة حتى [لا] يقع فيه ثانية (٣).

(تو): أرى هذا الحديث لم يبلغ الخطابيَّ على ما كان عليه، وهو مشهور عند أهل السِّير، وهذا السببُ يُضعِّف الوجه الثاني.

(ط): إذا ذهب إلى النهى؛ خُيسًل أنه على لمَّا رأى من نفسه الزكية

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٦/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (١/ ٢٨٢).

الميلَ إلى الحِلْم والعفو عنه؛ جرَّد منها مؤمناً كاملاً حازماً ذا شهامة، فنهاه عن ذلك تأنيباً.

يعني: ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله، ويَذُبُّ عن دين الله، أن ينخدع من مثل هذا الغادر المُتمرِّد مرة بعد أخرى، فانته عن حديث الحِلْم، وامض لشأنك في الانتقام منه، والانتصار من عدوِّ الله؛ فإن مقام الغضب لله يأبى التحلم والعفو، وإلى هذا المقام ينظر قوله على: «الحَلِيمُ ذو عَثْرَةٍ، والحَكِيمُ ذو تَجْرِبَةٍ»(۱)، وأنشد النابغة في هذا المعنى:

ولا خَيْسِرَ في حِلْم إذا لَسمْ يَكُسنْ له

بَـوادِرُ تَحْمِـي صَـفُوهُ أَنْ يُكَـدّرا

ولا خَيْسرَ فسي أمْسرِ إذا لسم يَكُسنُ لسهُ

حَكِيمٌ إذا ما أَوْرَدَ الأَمْرَ أَصْدَرا

ومن أوصافه ﷺ على ما روت أُمُّ المؤمنين الصَّدِّيقة بنت الصديق: ما انتقم رسولُ الله ﷺ لنفسه في شيء قَطُّ، إلا أَن تُنتُهَكَ حُرْمَةُ الله، فينتقم لله بها.

فظهر من هذا أن الحِلْمَ مطلقاً غيرُ محمود، كما أن الجُودَ كذلك. وقد قيل:

فَوَضْعُ النَّدَى في مَوْضعِ السَّيْفِ بالعُلا

منضرِ كُوْضَعِ السَّيْفِ في مَوْضعِ النَّدَى وَفُهِم منه أن هناك مقاماً التحلُّم والتساهل فيه محمودٌ، بل مندوبٌ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٠٣٣) من حديث أبي سعيد الخدري رفيه، وقال: حديث حسن.

إليه، وذلك مع المؤمنين من استعمال الجِلْم، والعفو، وخَفْض الجناح، قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٧]، فيجتمع لهم لِينُ الجانب مع الأولياء، والغِلْظة مع الأعداء، قال تعالى: ﴿أَشِدَآهُ عَلَى الْكُفّارِ ﴾ [الفتح: ٢٩]، ﴿أَوْلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكُفْلِينَ ﴾ [المائدة: ٥٤].

قال:

# حَلِيمٌ إذا ما زَيَّنَ الحِلْمُ أَهْلَهُ

مع الحِلْمِ في عَـيْنِ العَـدُوَّ مَهِيبُ وَإِذَا ذُهِبِ إِلَى مُجرَّد الإخبار؛ لم يكن هذا التأنيبُ والتعيير، فلم يفهم منه أن التحلُّم والتساهل في بعض المواضع مندوبٌ إليه؛ فإن الانتقام والانتصار من أعداء الدِّين مأمورٌ به، فظهر من هذا أن القولَ بالنهي أَوْلى، والمَقامَ له أدعى، وسلوك ما ذهب إليه الإمام الخطابيُّ أَوْضَحُ، وأَهْدَى، وأَحَقُ أن يُتَبعَ وأَحْرَى، انتهى (۱).

قال المَيْدانيُّ في «الأمثال»: معناه: أن الشرع يمنع المؤمن من الإصرار، فلا يأتي ما يستوجب به تضاعفَ العُقوبة، يُضرب لمن أُصيب ونُكِبَ مرَّةً بعد أُخرى.

قاله النبي ﷺ لأبي عَزَّة الشاعر؛ أي: لو كنت مؤمناً؛ لم تعد لقتالنا(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١٠/ ٣٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (٢/ ٢١٥).

١٨٣٥ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ، وَلاَ يُزكِّيهمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ مَاءِ بِالفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُل بَابَعَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ باللهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِـدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا، وَهَى مَنْقَ عليهِ.

\* قوله ﷺ: (ثلاثة لا يكلمهم الله . . . إلى آخره)، سبق شرحه في
 (الباب الثاني والسبعين).

## قوله: (رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل):

(ن): لا شكَّ في غِلَظ تحريم ما فعل وشِدَّة قبحه، فإذا كان مَن يمنع فَضْلَ الماء الماشية عاصياً؛ فكيف مَن يمنعه الآدميَّ المُحترمَ؟! (١)

(ق): جاء في «صحيح البخاري»: «يقول الله لمانع الماء: اليومَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي؛ كما مَنَعْتَ فَضْلَ ما لم تَعْمَل يَدَاكَ»(٢).

و (ابن السبيل) هذا: هو المسافر، و (السبيل): الطريق، وسُمِّي المسافر بذلك؛ لأن الطريق تُبْرزُه وتظهره، فكأنها ولدته.

وقيل: سُمِّي بذلك؛ لملازمته إياه، كما يقال في الغُراب: ابن دَأْيةً، لَمُلازمته دَأْيةَ البعير الدَّبر؛ ليَنْقُرَها.

انظر: «شرح مسلم» للنووي (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٤٠)، من حديث أبي هريرة ﴿ ٢٠٤٠

و (الفلاة): القَفْر.

وقد أجمع المسلمون على تحريم مَنْع الماء على هذه الحالة؛ لأنه مَنْعُ ما لا حقّ له فيه من مُستَحِقه، وربما أتلفه، أو أتلف ماله وبهائمه، فلو منعه هذا الماء حتى مات عطشاً؛ أُقِيدَ منه عند مالك، كما لو قتله بالجوع أو بالسّلاح(١).

## وقوله: (بایع رجلاً بسلعة):

(ق): رويناه [«سلعة»] بغير باء، ورويناه بالباء، فعلى الباء: يكون «بايع» بمعنى: ساوم، كما جاء في الرواية الأخرى، وتكون الباء بمعنى (عن)؛ كما قال الشاعر:

فإِنْ تَـسْأَلُونِي بِالنَّـسَاءِ فَـإِنَّنِي بَـصِيرٌ بِـأَدْوَاءِ النَّـسَاءِ طَبـيِبُ أي: عن النساء.

وعلى إسقاطها: يكون [معنى (بايع) باع فيتعدى بنفسه، و «سلعة»](٢) مفعول (بايع)(٢).

\* وقوله ﷺ: (حلف بالله لأخذها بكذا)؛ يعني: بذلك: أنه كذب، فزاد في الثمن، وحلف على كذبه، وأخذ مالَ غيره ظلماً، فقد جمع بين كبائر، فاستحق هذا الوعيد الشديد.

وتخصيصه بما بعد العصر يدلُّ على أن لهذا الوقت من الفَضْل والحُرمة

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>۲) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

ما ليس لغيره من ساعات اليوم.

قلت: ويظهر لي أنه إنما كان ذلك؛ لأنه عقيب الصلاة الوسطى \_ كما ورد النص عليه \_ ولمّا كانت هذه الصلاة لها من الفَضْل وعظيم القَدْر أكثرُ مما لغيرها؛ فينبغي لمُصلّيها أن يظهر عليه عقيبها من التحفُّظ لدينه، والتحرُّز على إيمانه، أكثرُ ممّا ينبغي له عقيب غيرها؛ لأن الصلاة حقُّها أن تنهى عن الفحشاء والمُنكر، كما في التنزيل؛ أي: تَحْمِل على الامتناع من ذلك بما يحدُث في قلب المصلي بسببها من النور والانشراح، والخوف من الله تعالى، والحياء منه، ولهذا أشار النبيُّ ﷺ بقوله: "مَنْ لم تَنْهَهُ صَلاتُه عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنكر؛ لم يَزْدَدْ منَ اللهِ إلاَّ بُعْداً" (١).

فإذا كان هذا في الصلوات كلِّها؛ كانت الوُسطى بذلك أَوْلى، وحقُّها من ذلك أكثرَ وأَوْفى، فمَن اجترأ بعدها على اليمين الغَمُوس التي يأكل بها مالَ الغير؛ كان إثمُه أشدَّ، وقلبُه أفسدَ، وهذا أَوْلى ممَّا قاله القاضي أبو الفضل؛ فإنه قال: إنما كان لاجتماع ملائكة الليل والنهار في ذلك الوقت لوجهين:

أحدهما: أن هذا المعنى موجودٌ في صلاة الفجر، فتبطل خُصوصية العصر.

وثانيها: أن حضور الملائكة واجتماعَهم إنما هو في فعل هاتين الصلاتين لا بعدهما، كما نصَّ عليه في الحديث بقوله: "تَقُولُ المَلائِكَةُ:

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١٠٢٥)، من حديث ابن عباس ، وهو حديث باطل. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٢).

أَتَيْنَاهُمْ وهُمْ يُصَلُّونَ، وتَرَكْنَاهُم وهُمْ يُصَلُّونَ (١١).

وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا يشاهدون من أعمال العباد إلا الصلاة فقط، وبها يشهدون، فتدبّر ما ذكرته؛ فإنه الأنسبُ الأسلم(٢).

### ه قوله ﷺ: (لا يبايعه إلا للدنيا):

(ق): إنما استحق هذا الوعيد الشديد؛ لأنه لم يَقُم لله تعالى بما وجب عليه من البَيْعة الدِّينية؛ فإنها من العبادات التي تجب فيها النية والإخلاص.

فإذا فعلها لغير الله؛ من دنيا يقصدها، أو غرض عاجل؛ بقيت عُهدَتُها عليه؛ لأنه منافق مراء غاشٌ للإمام وللمسلمين، غيرُ ناصح [لهم، ومن كان هكذا؛ كان] مُثيراً للفتن بين المسلمين، يَسْفِك دماءَهم، ويستبيح أموالهم، ويَهْتِك بلادهم؛ لأنه إنما يكون مع مَن يُبلِّغُه إلى أغراضه، فيبايعه لذلك، ويَنْصُره، ويغضب له، ويقاتل مُخالفه، فينشأ من ذلك تلك المفاسد.

وقد يكون هذا مخالفة في بعض أغراضه، فيَنْكُث بيعتَه، ويطلب هَلَكَتَهُ، كما هو حال أكثر هذه الأزمان؛ فإنهم قد عَمَّهم الغَدُرُ<sup>(٣)</sup>.

وقوله: «فإن أعطاه منها؛ وفي»، وهكذا الرواية «وفي» مخفف الفاء، و«يف» محذوف الواو والياء، مُخَفَّفاً، وهو الصحيح، يقال: وفي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٠)، ومسلم (٦٣٢)، من حديث أبي هريرة را

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١/ ٣٠٨).

يفي وفاء، والوفاء ممدود: ضدُّ الغدر، وأما المشدد: فهو بمعنى توفية الحق وإعطائه، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ﴾ [النجم: ٣٧]؛ أي: قام بما كُلِّفه من الأعمال؛ كخِصَال الفطرة، وغيرها؛ كما قال تعالى: ﴿ فَأَنْتُهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٢٤] (١).

#### \* \*

١٨٣٦ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ)، قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الرَّبَعُونَ يَوْماً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، (وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ قَالَ: أَبَيْتُ، (وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ قَالَ: أَبَيْتُ، (وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مَنَ الإِنْسَانِ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنبِ، فِيهِ يُرَكَّبُ الخَلْقُ، ثُمَّ يُنَزِّلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ البَقْلُ، مَتفقٌ عليه.

### \* قوله: (ما بين النفختين):

(ق): يعني: نفختي الصَّعْق والبَعْث، يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ٱُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنَظُـرُونَ﴾[الزمر: ٦٨](٢).

### \* قوله: ﴿أَبِيتِ):

(ن): معناه: أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوماً، أو سنة، أو شهراً، بل الذي أجزم [به] أنها أربعون مُجملةً، وقد جاءت مُفسَّرة من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٣٠٦).

رواية غيره في غير «مسلم»: «أربعون سنة»(١).

(ق): ويحتمل أنه كان عنده علمٌ وامتنع من بَثِّه؛ لأنه لا يُرْهِقُ إليه حاجةٌ، ولا يتعلق به عمل (٢).

## قوله ﷺ: (ويبلى كل شيء من الإنسان):

(ق): وفي رواية: «كُلُّ ابنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الأَرْضُ (٣)؛ أي: تُبْليه وتُصيِّره إلى أصله الذي هو التراب، وهذا عامٌ مخصوصٌ بقوله: «إنَّ اللهَ حَرَّمَ على الأَرْضِ أَجْسادَ الأَنْسِياءِ (٤)، وبقوله عليه الصلاة والسلام: «المُؤَذَّنُ اللهُ حُتَسِبُ كالمُتَشَخِّطِ في دَمِهِ، وإن مَاتَ لَمْ يُدَوِّدْ في قَبْرِهِ (٥).

وظاهر هذا أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء، والمؤذنين المُحتسبين، وقد شُوهد هذا فيمن اطلع عليه من الشهداء، فوُجدوا كما دُفنوا بعد أيام طويلة، كما ذكر في السَّير وغيرها(١٠).

(ن): «عجب الذنب» بفتح العين وإسكان الجيم: العظم اللطيف الذي في أسفل الصُّلْب، وهو رأس العُصْعُص، وهو أول ما يُخلق من

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٧٣)، من حديث أبي هريرة رها.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (۱۰٤۷)، وابن ماجه (۱۰۸۵)، من حدیث شداد بن أوس الله ... وهو حدیث صحیح. انظر: «السلسلة الصحیحة» (٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٣٥٥٤)، من حديث ابن عمر ، وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٨٥٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٣٠٧).

الآدمي، وهو الذي يبقى منه؛ ليُعاد تركيبُ الخلق عليه(١).

(ق): روى ابن أبي الدنيا من حديث أبي سعيد الخُدْريِّ، وذكر عَجْبَ النَّذَب، قيل: يا رســولَ الله؛ وما هــو؟ قال: "مِثْلُ حَبَّةٍ خَــرْدَلٍ، ومنه يَنْشَؤُونَ"(۱).

(مظ): المراد طول بقائه، لا أنه لا يبلى أصلاً؛ لأنه خلاف المحسوس، وأنه ورد: «أوَّلُ ما يُخْلَقُ وآخِرُ ما يَبْلَى».

والحكمة فيه: أنه قاعدة بدن الإنسان، وأُسُّه الذي يُبنى عليه، فبالحَرِيِّ أن يكون أصلبَ من الجميع، كقاعدة الجدار وأُسُّه، وإذا كان أطولَ بقاء، انتهى (٣).

في "صحيح مسلم": "إنَّ في الإِنْسَانِ عَظْماً لا تَأْكُلُهُ الأَرْضُ أَبَداً (١٠)، وهذا يُؤيدُ ما ذكره النوويُّ.

## \* قوله ﷺ: (ثم ينزل الله من السماء ماء):

(ق): يعني به: بعد نفخة الصَّعْق ينزل هذا الماء الذي هو كمَنيًّ الرجال، فتتكون منه الأجساد بقُدرة الله تعالى، وعن ذلك عبَّر بقوله:

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ٩٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۳۰۷)، والحديث رواه ابن حبان في «صحيحه» (۲) انظر: (۳۱٤۰)، من حديث أبي سعيد الخدري في . وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» (۲۰۸۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (٥/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٩٥٥/ ١٤٣)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

(فينبتون كما ينبت البقل)، فإذا تهيأت الأجسام، وكمَلت؛ نُفخ في الصور نفخةُ البَعْث، فخرجت الأرواح من المَحالِّ التي هي فيها.

قال بعضُهم: فتأتي كلُّ روح إلى جسدها، فيحييها الله تعالى، كلُّ ذلك في لحظة؛ بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨]، انتهى(١٠).

عن أبي مُريَّة ، [عن النبي ﷺ]، أو عن عبدالله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: «النَّافِخَانِ في السَّمَاءِ الثَّانيةِ، رَأْسُ أَحَدِهما بالمَشْرِق، ورِجْلاهُ بالمَشْرِق، يَنتُظِرُونَ بالمَغْرِبِ، ورِجْلاهُ بالمَشْرِقِ، يَنتُظِرُونَ متى يُؤْمَرانِ أَنْ يَنْفُخَا في الصُّورِ، فيَنْفُخَانِ»، رواه أحمد بإسناد جيد، هكذا على الشَّكِ في إرساله واتصاله، قاله المُنذِريُّ (٢).

وفي «صحيح البخاري» في ترجمة باب: عن ابن عباس على في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴾ [المدثر: ٨]: الصور، قال: و ﴿ ٱلرَّادِهَ لَهُ ﴾: النفخة الأولى، و ﴿ ٱلرَّادِهَ لَهُ ﴾: الثانية (٣).

وعن أبي سعيد قال: ذكر رسول الله ﷺ صاحبَ الصُّور، فقال: «عَنْ يَمِينِه جِبْريلُ، وعَنْ يَسَارِه مِيكَائِيلُ»، رواه رَزِينٌ(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٩٢). وهو حديث منكر. انظر: "ضعيف الترغيب والترهيب» (٢٠٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٦٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٩٩٩)، والإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٩)، وهو حديث ضعيف كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) من حديث أبي سعيد الخدري د

القَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ في مَجْلِسِ بُحَدِّثُ القَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ الله ﷺ فَيُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَرِهَ ما قَالَ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَةُ، قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَةُ، قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟»، قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "إِذَا ضُيتَعَتِ الأَمَانَةُ، فَانتُظِرِ السَّاعَةَ»، قَالَ: كَيْفَ إضَاعَتُهَا؟ قَالَ: "إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانتُظِرِ السَّاعَةَ» رَواهُ البُخارِيُّ.

\* قوله: (بينما ﷺ في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي):
(بينما) سبق معناه في (الباب الخامس)، و(الأعرابي) في (الباب الثاني).

(ك): معنى الحديث: جاء أعرابيٌّ وقتَ حديث الرسول ﷺ.

وقوله: «يحدث، خبر المبتدأ، وحُذف مفعولاه الأخيران، و«القوم»:
هم الرجال دون النساء، قال تعالى: ﴿لَا يَسْخُرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْراً
مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَامٍ ﴾ [الحجرات: ١١].

وقال الشاعر:

أَفَّ وَمُ آلُ حِ صَنْ أَمْ نِ سَمَاءُ

وقد يدخل النساء فيه على سبيل التبع؛ لأن قوم كل نبيِّ رجال ونساء، وجمعه: أقوام، وجمع الجمع: أقاوم.

وقوله: «متى الساعة؟ ؛ أي: يوم القيامة، وقد سبق في (الباب

الخامس) بيانُ تسميتها بالساعة.

وقوله: «سمع»؛ أي: رسول الله ﷺ ما قال الأعرابيُّ، فكره سؤاله؛ ولهذا لم يلتفت إلى الجواب.

وقوله: «حتى إذا قضى» يتعلق بقوله: «فمضى»، لا بقوله: «لم يسمع»، ولفظ «فقال» إلى هنا، جملة معترضة بالفاء، وذلك جائز.

فإن قلت: علام عطف «بل لم يسمع»؛ إذ لا يصِحُّ أن يُعطفَ على ما تقدَّم؛ إذ الإضراب إنما يكون عن كلام نفسه، بل لا يصِحُّ عطفٌ أصلاً على كلام غير العاطف؟!

قلت: لا نسلم امتناع صِحَّة العطف والإضراب بين كلام المتكلمين، وما الدليل عليه سلَّمنا، لكن يكون الكل من كلام البعض الأول على طريقة عطف التلقين، كأنه قال البعض الآخر للبعض الأول: قل: بل لم يسمع، أو من كلام البعض الآخر؛ بأن يُقدَّر لفظ (سمع) قبله، كأنه قال: سمع، بل لم يسمع.

وقوله: «ها أنا» مبتدأ، وخبره محذوف، وهو السائل، و(ها) حرف تنبيه.

(الجوهريُّ): و(ها) قد تكون جوابَ النداء، تُمَدُّ وتُقْصَر، وأيضا مقصور للتقريب، إذا قيل لك: أين أنت؟ فتقول: ها أنا ذا.

فإن قلت: هل يجوز تأخير الجواب عن السؤال فيما يتعلق بالدِّين؟

قلت: المسألة ليست مما يجب تعلَّمُها، بل هي ممَّا لا يكون العلم بها إلا لله تعالى، ولئن سلَّمنا فلعل الذي كان ﷺ مُشتغلاً به كان أهمَّ منه، أو لعله أخَّره؛ انتظاراً للوحي، أو أراد أن يُتمِّمَ حديثه؛ لئلا يختلط على

## السامعين، أو أراد تعليم فوائد:

منها: أنه يجب على القاضي والمُدرِّس والمُفتي تقديمُ الأسبق.

ومنها: أن من أدب التعلم أن لا يُسألَ العالمُ ما دام مشتغلاً بحديث أوغيره؛ لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم أن لا يُقطع عنهم حتى يُتِمّه.

وفيه: الرِّفق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله أو جهل؛ لأن النبيَّ ﷺ لم يؤنِّبه على سؤاله قبل إكمال حديثه.

قلت: ذلك مُتضمِّن للجواب؛ إذ يلزم منه بيانُ أن كَيْفِيَّتها هي بالتوشُّد المذكور.

فإن قلت: ﴿إِذَا هاهنا، هل يتضمَّن معنى المُجازاة أم لا؟

قلت: الظاهر لا، والفاء في «فانتظر الساعة» للتفريع، أو جواب شرط محذوف؛ يعنى: إذا كان كذلك؛ فانتظر الساعة.

قال ابن بَطَّال: وفيه: وجوبُ تعليم السائل، وقال: معنى «إذا وسد الأمر إلى غير أهله»: أن الأئمة قد اثتمنهم الله على عباده، وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدِّين النظرَ في أُمور الأئمة، فإذا قلدوا غير أهل الدِّين؛ فقد ضيَّعوا الأمانة التي فرض الله عليهم.

وقد جاء عن النبي ﷺ: ﴿لا تُقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يُؤْتَمَنَ الخَائِنُ ﴾(١)،

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٦٢)، من حديث عبدالله بن عمرو كا. =

وهذا إنما يكون إذا غلب الجُهَّال، وضَعُف أهلُ الحق عن القيام به، نعوذ بالله مما نحن فيه من ذلك(١).

### قوله ﷺ: (إذا ضيعت الأمانة):

(قض): أخرج الجوابين مُخْرجَ الاستثناف؛ للتأكيد، ولأن السؤال الأول لمَّا لم يكن [مما يمكن] أن يجيب عنه بجواب حقيقي يطابقه؛ فإن تأقيت الساعة غَيْبٌ لا يعلمه مَلَكٌ مُقرَّبٌ، ولا نبيٌّ مُرسل = عدل عن الجواب إلى ذكر ما يدل على المسؤول عنه دلالة ما من أمّارتها، وسلك في الجواب الثاني مسلك الأول؛ ليتَّسِق الكلام(٢).

و «التوسيد» في الأصل: أن يجعل للرجل وسادة، ويُسنده إليها، ثم استعمل في تفويض الأمر وإسناده إلى غيره، وإنما دل ذلك على دُنُوُّ الساعة؛ لإفضائه إلى اختلال الأمر، ووَهَن الدِّين، وضعف الإسلام.

(تو): معناه: أن يلي الأمرَ مَنْ ليس له بأهل، فيُلقى له وِسادةُ المَلِك، وأراد بالأمر الخلافة، وما ينضمُّ إليها؛ من قضاء، وإمارة، ونُحوهما.

و «الوسد»: أخذ من الوسادة، يقال: وَسدته الشيء بالتخفيف فتوسّده: إذا جعله تحت رأسه، ولفظة (إلى) فيها إشكالٌ؛ إذ كان من حقه أن يقال: وُسِّد الأمر لغير أهله، فلعله أتى بها؛ ليدل على إسناد الأمر إليه، وأكبر ظُنِّي أني وجدت في بعض الروايات: «إذا أُسْنِدَ الأمرُ إلى غَيْرِ أَهْلهِ»(٣).

<sup>=</sup> وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة) (٣٢١١).

<sup>(</sup>١) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (٢/ ٤ \_ ٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة اللبيضاوي (٣/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦١٣١)، من حديث أبي هريرة 😸.

(ط): في قوله: (فانتظر) تنبية على أن قوله: (إذا ضيعت الأمانة) ليس إبَّانَ الساعة، بل من أماراتها، فلا تكون (إذا) شرطية حينئذ، وإنما دل ذلك على دُنُو الساعة؛ لأن تغيّر الوُلاة وفسادَهم مُستلزمٌ لتغيّر الرَّعِيّة، وقد قيل: الناسُ على دِين مُلوكهم(۱).

#### \* \* \*

١٨٣٨ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، رواهُ البُخاريُّ.

### قوله ﷺ: (يصلون):

(ك): أي: الأئمة «لكم»؛ أي: لأجلكم، فإن أصابوا في الأركان، والسُّنن؛ فلكم.

فإن قلت: الثواب لا يختصُّ بالمأموم، بل للأئمة أيضاً.

قلت: بيان كونه لهم مفروعٌ عنه لا يحتاج إلى ذكر؛ إذ معلومٌ أن مَن أتى إلى طاعة؛ فثوابها له.

وقوله: (عليهم)؛ أي: عقابُها عليهم؛ لأن (على) تستعمل في الشرّ، و(اللام) في الخير.

فإن قلت: الخطأ عقابُه مرفوعٌ عن المُكلَّفين، فكيف يكون عليهم؟ قلت: الخطأ هاهنا في مقابلة الإصابة، لا في مقابلة العمد، والذي في مقابلة العمد: هو المرفوع، لا ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٤٣٧).

فإن قلت: ما معنى كون غير الصواب لهم؛ إذ لا خير فيه حتى يكون لهم؟

قلت: معناه: صلاتكم لكم، وكذا ثواب الجماعة لكم.

قال: في «شرح السنة»: فيه دليلٌ على أن مَن صلى بقوم مُحْدِثاً أن صلاة القوم صحيحة، وعلى الإمام الإعادةُ، سواء كان الإمام عالماً أو جاهلاً.

(التَّيْميُّ): فيه جواز الصلاة خلف البَرِّ والفاجر إذا خِيفَ منه، وأن الإمام إذا نقص شيئاً؛ لا تفسد صلاة من خلفه، إلا أن يَنْقُص فرضَ الصلاة، فلا يجوز اتباعه(۱).

#### \* \* \*

١٨٣٩ ـ وَعَنْهُ ﴿ النَّاسِ لِلنَّاسِ، يَأْتُونَ بِهِمْ في السَّلاَسِلِ في أَعْناقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا في الإَسْلاَمِ. حَتَّى يَدْخُلُوا في الإِسْلاَمِ.

\* قوله تعالى: ﴿ كُشتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]،
 قال: خير الناس للناس):

(ك): أي: خيرُ بعض الناس لبعضهم، وأنفعُهم لهم مَن يأتي بأسير مُقيَّد في السلسلة إلى دار الإسلام، فيُسلم، وإنما كان خيراً؛ لأنه بسببه صار مُسلماً، وحصل له أصلُ جميع السعادات الدُّنيوية والأُخروية(٢).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكواكب الدرارى» للكرماني (٥/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، (١٧/ ٥٩).

١٨٤٠ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «عَجِبَ اللهُ ﷺ مِنْ قَوْمٍ يَدُخُلُونَ الجَنَّةَ في السَّلاسِلِ، رواهُما البُخاريُّ.

معناهُ: يُؤْسَرُونَ، وَيُقَيَّدُونَ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ.

## \* قوله ﷺ: (عجب الله من قوم):

(قض): صفات العباد إذا أطلقت على الله تعالى؛ أُريد بها غاياتُها، فغاية المُتعجِّب: الاستبشار بالشيء، والرِّضا به، واستعظامُ شأنه، والمعنى: عظَّم الله تعالى شَأْنَ قوم يُؤخذون عَنْوةً في السلاسل، فيدخلون في الإسلام، فيصيرون من أهل الجنة، ورضي عنهم، وأحلَّهم محلَّ ما يُتعَجَّبُ منه.

وقيل: أراد بالسلاسل ما يُرادون به من قتل الأنفس، وسَبْي الأزواج والأولاد، وتخريب الديار، وسائر ما يُلجِئهم إلى الدخول في الإسلام، وهو سبب دخول الجنة، فأقام المُسبَّب مُقامَ السبب.

ويحتمل أن يكون المراد جَذَباتِ الحق التي يَجْذِبُ بها خالصة عباده من الضلالة إلى الهُدى، ومن الهُبوط في مَهَاوي الطبيعة إلى العُروج بالدرجات العُلى إلى جنة المأوى(١).

(تو): «يدخلون الجنة في السلاسل»؛ أي: يُؤتى بهم في السلاسل والقُيود، وهم الأسارى، ومراد الله منهم: أن يهديَهم سواء السبيل، فيدخلون الجنة، فأُحِلَّ الدخولُ في الإسلام محلَّ دخول الجنة؛ لكونه المُفْضِيَ بهم إلى الجنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (٣/ ٢٦).

١٨٤١ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿ أَحَبُّ البِلاَدِ إلى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلاَدِ إلى اللهُ أَسْوَاقُهَا » رَوَاهُ مُسلمٌ.

## \* قوله ﷺ: ﴿أحب البلاد إلى الله مساجدها):

(ن): لأنها بيوت الطاعات، وأساسها على التقوى، وأبغضُ البلاد الأسواق؛ لأنها محَلُ الغِشِّ، والخِداع، والرِّياء، والأَيْمَان الكاذبة، وإخلاف الوعد، والإعراض عن ذكر الله تعالى، وغير ذلك، والحبُّ والبُغْضُ من الله تعالى: إرادتُه الخيرَ والشرَّ، وفعل ذلك بمن أسعده وأشقاه، والمساجد: محلُّ نزول الرحمة، والأسواق ضِدُّها(۱).

(ط): لعل تسمية المساجد والأسواق بالبلاد خُصوصاً تلميحٌ إلى قوله تعالى: ﴿وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغْرُجُ نِبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدُا ﴾ [الأعراف: ٥٨].

قال قتادة: المؤمن سمع كتابَ الله تعالى بعقله، فوعاه، وانتفع به؛ كالأرض الطيبة أصابها الغيث، فأنبتت، والكافر بخلافه؛ وذلك لأن زُوَّار المساجد: ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِمِهُمْ يَجَنَرُهُ ۗ وَكَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكُوةِ ﴾ المساجد: ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِمِهُمْ يَجَنَرُهُ ۗ وَكَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكُوةِ ﴾ [النور: ٣٧] الآية.

وقُصَّادُ الأسواقِ شياطينُ الجِنِّ والإِنْس من الغَفَلَةِ الذين غلبهم الجِرْصُ والشَّرِهُ، وذلك لا يزيد إلا قرباً من الله، ومن أوليائه، وهذا لا يُورِثُ إلا دُنُوًّا من الشيطان وحِزْبه، إلا مَن تعمَّد إلى طلب الحلال الذي يصون به دينه وعِرْضَه، ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهً ﴾ [البقرة: ١٧٣]، ويجوز أن

انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ١٧١).

يُقدَّر مضافٌ، فيرجع الضمير في (مساجدها)، و(أسواقها) إليه؛ أي: أحب بقاع البلاد مساجدها(١).

#### \* \* \*

١٨٤٢ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ ﴿ مِنْ قَوْلِهِ، قَالَ: لاَ تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. رواهُ مسلمٌ هَكَذا.

وَرَوَاهُ البَرْقَانِيُّ في صحيحه عَنْ سَالْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

\* قوله: (باض الشيطان فيها وفرخ):

(نه): أي: اتخذها مَقَرّاً ومسكناً لا يفارقها؛ كما يلازم الطائر موضع بَيْضِه وأفراخه(٢).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٣/ ٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (٣/ ٤٢٥).

نَعَــمْ، وَلَكَ، ثُــمَّ تَـلا هَــذِهِ الآيَةَ: ﴿وَالسَّتَغَفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [محمد: ١٩]. رَواهُ مُسلمٌ.

### \* قوله: (غفر الله لك):

فدعاؤه ﷺ له بقوله: «ولك»، فظنَّ عاصمٌ أن هذا الاستغفار منه ﷺ خِصِّيصَةٌ خُصَّ عبدالله بها، فسأله عن ذلك.

فقال عبدالله: إن استغفاره على عامٌ لجميع من مُنِح الإيمان من أُمَّته، فيستفاد منه التحريض على التحلّي بحِلْية الإيمان، والتحقُّق بحقائقه؛ فإن مَن أُوتي الإيمان؛ فقد فاز وأفلح كلَّ الفلاح.

ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «حسن الظن بالله» عن يحيى بن عمر بن شداد التَّيْميِّ قال: قال لي سُفيان بن عُيينة، وكنت طلبت الغزو، فأخفقت وأنفقت ما كان معي، فأتاني حين بلغه خبري، وكان قد عرفني قبل ذلك بطول مُجالسته، فقال لي: لا تأسَ على ما فاتك، واعلم أنك لو رزقت شيئاً؛ لأتاك.

ثم قال لي: أبشر؛ فإنك على خير، تدري من دعا لك؟ قلت: ومَن دعا لي حملة العرش؟! قال: دعا لي؟ قال: دعا لك حَمَلةُ العَرْش، قلتُ: دعا لي حملة العرش، ودعا لي نبيُّ الله نعم، ودعا لك نبيُّ الله نوحٌ، قلت: دعا لي حملة العرش، ودعا لي نبيُّ الله نوح؟! قال: نعم، ودعا لك خليلُ الله إبراهيم، قال: قلت: دعا لي هؤلاء كلهم؟! قال: نعم، ودعا لك محمدٌ على قلت: فأين دعاء هؤلاء لي؟ قال: في كتاب الله، أما سمعت قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَحِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوّلُهُ وَلَهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ الله

قال: فأين دعا لي نوحٌ نبيُّ الله؟ قال: أما سمعت: ﴿ رَّبِ آغْفِرُ لِي وَلِهَا الله؟ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قلت: فأين دعا لي خليلُ الله إبراهيم؟ قال: أما سمعت قوله: ﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: ٤١]؟

قلت: فأين دعا لي مُحمَّدٌ ﷺ؟ قال: فَهزَّ رأسَهُ، ثم قال: أما سمعت إلى قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْلِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [محمد: ١٩]؟ فكان أطوعَ لله وأبرَّ بأُمَّته، وأَرْأَفَ بها، وأرحمَ مِنْ أن يأمره الله بشيء فيهم، ثم لا يفعله(١).

#### • • •

النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إذَا لَمْ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إذَا لَمْ تَسْتَح، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ﴾ رواهُ البُخَارِيُّ.

## \* قوله ﷺ: (إن مما أدرك الناس):

(ط): (من) في «مما ابتدائية، وهو خبر «إن»، واسمه قوله: «إذا لم تستحي» على تأويل أن هذا القول حاصل ممّا أدرك الناس، والراجع إلى (ما) محذوفٌ، و«الناس» فاعل «أدرك»، وعليه كلام الشيخ التُّورِبِشْتِيً ؛ حيث قال: المعنى: أن مما بقي بين الناس فأدركوه من كلام الأنبياء، ويجوز أن يكون فاعل (أدرك) ضميراً راجعاً إلى (ما)، و(الناس) مفعوله، وعليه كلام القاضي؛ أي: ممّا بلغ الناس من كلام الأنبياء المتقدمين أن

<sup>(</sup>١) انظر: "حسن الظن بالله" لابن أبي الدنيا (ص: ٩٢)، الحديث رقم (٧٩).

الحياء هو المانع عن اقتراف القبائح، والاشتغال بمنهيات الشرع، ومُسْتَهْجَنات العقل.

فَمَن لَم يَسْتَحْيِ مِن الله، ولا مِن الخلق؛ كان مطلقاً خليعَ العِذار [لا] وازعَ له، ولا مانع مِن أن يفعل ما شاء.

وقوله: «إذا لم تستحي» الجملة الشرطية اسم (إن) على الحكاية(١).

(مظ): «من كلام النبوة الأولى» معناه: اتفاق كلام الأنبياء عليهم السلام على استحسان الحياء، فما من نبي؛ إلا وقد ندب إليه، وبَعث عليه، ولم يُنسخ فيما نسخ من شرائعهم، ولم يُبدَّل فيما بُدِّل منها؛ وذلك أنه أمر قد عُلم صوابُه، وبان فضلُه، واتفقت العقول على حُسنه، وما كان هذا صفته؛ لم يَجُز عليه النسخ والتبديل.

وقيل: (النبوة الأولى) للإرشاد إلى اتفاق كلمة الأنبياء عليهم السلام، وعلى استحسانه من أولهم إلى آخرهم(٢).

(حس): (فاصنع ما شئت) فيه أقاويل:

أحدها: أن معناه: الخبر، وإن كان لفظه لفظ الأمر، كأنه يقول: إذا لم يمنعك الحياء؛ فعلت ما شئت ممّا تدعوك نفسُك إليه من القبيح، وإلى هذا المعنى ذهب أبو عُبيد.

ثانيها: أن معناه: الوعيد؛ كقوله تعالى: ﴿أَغْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ ﴾ [فصلت: ٤٠]؛ أي: اصنع ما شئت؛ فإن الله مُجازيك، وإليه ذهب أبو العباس.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١٠/ ٣٢٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (٥/ ٢٥٠).

ثالثها: أن معناه: أن تنظر إلى ما تريد أن تفعله، فإن كان ذلك ممَّا لا تستحي منه؛ فافعله، وإن كان مما تستحي منه؛ فدعه، وإليه ذهب أبو إسحاق المَرُوزيُّ.

وروى هذا جريرٌ عن منصور بإسناده، ثم قال جرير: معناه: أن يريد الرجل أن يعمل الخيرَ، فيدعه حياءً من الناس، كأنه يخاف الرِّياء، يقول: فلا يمنعك الحياءُ من المُضيِّ لما أردت.

فقال أبو عُبيد: هو شبيه بالحديث الآخر: «إذا جَاءكَ الشَّيْطَانُ وأَنْتَ تُصَلِّي، فقال: إنَّكَ تُرَائي؛ فَزِدْها طُولاً».

إن قانون الشرع في معنى الحياء يحتاج إلى اكتساب ونية، فينبغي أن يُحمل الحديث على هذا المعنى، فالقانون فيه: أنك إذا أردت أمراً، أو اكتسبت فعلاً، وأنت بين الإقدام والإحجام فيه؛ فانظر إلى ما تريد أن تفعله، فإن كان ذلك مما لا تَسْتَحْيي فيه من الله تعالى، ولا من الناس وأنبيائه قديماً وحديثاً؛ فافعله، ولا تُبالِ من الخلق، وإن استحييت من الخلق، وإن كان مما يُسْتَحْيى فيه من الله تعالى ومنهم؛ فدعه، وإن لم يُسْتَحْيَ من الخلق فيه.

ومن ثُمَّ صرح ﷺ بقوله: «إن ممَّا أدرك الناسُ من كلام النبوة الأولى»، فدخل الحديثُ في جوامع الكلم، انتهى(١).

أنشد بعض الأدباء:

إذا لَمْ تَصُنْ عِرْضاً ولَمْ تَخْسُ خَالِقاً

وتَـسْتَحْيِ مَخْلُوقًا فمَا شِــثْتَ فَاصْـنَعِ

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح السنة» للبغوي (١٣/ ١٧٤).

ويروى عن ابن مسعود فله قال: آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: [...](۱)، وآخر ما نزل في التوراة: إذا لم تستحي؛ فاصنع ما شئت، وآخر ما نزل في الإنجيل: شرُّ الناس مَن لا يبالي أن يراه الناس مُسيئاً، وآخر ما نزل في الزَّبور: مَن يزرع خَيْراً؛ يَحْصُد غِبْطةً.

#### . .

النَّبِيُّ النَّبِ مَسْعُودٍ ﴿ مَالَ : قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْوَلَ مَا النَّبِيُّ اللَّهِ الْوَلَ مَا الْفَضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ في الدِّمَاءِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### \* قوله ﷺ: «أول ما يقضى»:

(ن): هذا لتعظيم أمر الدِّماء وتكثير خطرها، وليس هذا الحديث مخالفاً لقوله ﷺ: «أَوَّلُ ما يُحَاسَبُ به العَبْدُ صَلاتُه»(٢)؛ لأن ذلك في حق الله، وهذا فيما بين العباد(٣).

(ق): هذا يدل على أنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدِّماء(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل:

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۳۲۵)، والإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٦٥). وهـو حـديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (۳۷٦) و(۳۷۷) و (۳۷۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ٤٢).

الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الحُلِقَتِ المَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِنَّا وُصِفَ لَكُمْ، رواهُ مسلمٌ.

### \* قوله ﷺ: (خلقت الملائكة من نور):

(ق): أي: من أجرام مُضيئة نيئرة، فكانوا خيراً مَحْضاً ١١٠.

(ن): «الجان»: الجن، و «المارج»: اللهب المختلط بسواد النار (٢).

(ق): فكانوا شراً مَحْضاً، والخير فيهم قليلٌ (٣).

وقوله: «مما وصف لكم»؛ أي: من تراب صُيرٌ طيناً، ثم فَخَاراً، و«الفخار»: الطين اليابس، وفي الخبر: «إن الله تعالى لمَّا أَرادَ خَلْقَ آدمَ؛ أَمرَ مَنْ قَبَضَ قَبْضَةً من جَميعِ أَجْزَاءِ تُرَابِ الأَرْضِ، فأخذَ مِنْ حَزْنِها وسَهْلِها، وأَحْمَرِها وأَسْوَدِها، فجاء ولدُه كذلك».

#### \* \* \*

١٨٤٧ \_ وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ خُلُقُ نَبِيِّ الله ﷺ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قوله: «كان خلق نبى الله القرآن»:

(ن): معناه: العمل به، والوقوف عند حدوده، والتأدُّب بآدابه،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٧/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٨/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٣١٥).

والاعتبار بأمثاله وقَصَصه، وتدبُّره، وحُسْن تلاوته، انتهى(١).

قال الإمام الغزاليُّ رحمه الله: أرادت عائشةُ رضي الله عنها مِثْلَ قوله: ﴿ خُدِ ٱلْعَنْوَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩] الآية، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدَٰلِ وَالْعَرَٰدِنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرُفِ ﴾ [النحل: ٩٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَاصْبِرَ عَلَى مَآ اَصَابِكَ ﴾ [لقمان: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ ﴾ [المائدة: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَالْمَعْنِ اللهِ مَا اللهِ عَالَى: ﴿ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

قال الشيخ شهاب الدِّين عمر السُّهْرَوَرْدِيُّ: قولها: (كان خلقه القرآن) فيه سِرُّ كبير غامض؛ وذلك لأن النفوس مجبولة على طبائع وغرائز من البَهيمية، والسَّبُعية، والشيطانية، وأنه تعالى بعِظَم عنايته نزع نصيب الشيطان منه صلوات الله عليه؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الانشراح: الشيطان منه صلوات الله عليه؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الانشراح: الصدر.

وبعد هذا النزع بقيت للنفس الزكية النبوية بقايا صفات البشرية؛ رحمةً للخلق، فاستمدَّت البقايا من الصفات؛ لظهورها فيه صلوات الله عليه تنزيلَ الآيات المُحْكَمات بإزائها لقَمْعها؛ تأديباً من الله تعالى، رحمة له خاصَّة، وللأُمَّة عامَّة، مُوزَّعاً نزولُ الآيات على الأيام والأوقات عند ظهور الصَّفات، قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَيَهِدَانًا لَهُ اللهُ الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَيَهِدَةً كَاللهُ الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَيَهِدَةً كَاللهُ الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَيَعِدَةً اللهُ الله الله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى اله تعالى الله تع

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٦/ ٢٦).

الشريفة عند كسر رَبَاعِيَتِه، وقال: «كيف يفلح قوم خَضَبُوا وجهَ نبيهم؟»(١) فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّةً ﴾ [آل عمران: ١٢٨]، فاكتسى القلب لباسَ الاصطبار(٢).

فلما توزَّعت الآياتُ على ظهور الصفات؛ صَفَتِ الأخلاق النبوية بالقرآن؛ ليكون خلقُه القرآنَ؛ ولهذا ورد: ﴿أَنَا أَنْسَى؛ لأَسُنَّ ﴾؛ تأديباً لنفوس الأمة، وتهذيباً ورحمة.

ووجه آخر: أن قولها رضي الله عنها: (كان خلقه القرآن) إيماءً إلى التخلُّق بأخلاق الله، فعبَّرت عن المعنى بقولها [(كان خلقه القرآن)]؛ استحياء من سُبُحَات الجلال، وستراً للحال بلُطف المَقال، وهذا من وُفور علمها، وكمال أدبها.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (٤٠٢٧)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١١٠٧٧)، من حديث أنس بن مالك فيه. وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح ابن ماجه» (٣٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: ﴿إحياء علوم الدين الغزالي (٢/ ٣٥٨).

### \* قوله ﷺ: (من أحب لقاء الله؛ أحب الله لقاءه):

(ن): هذا الحديث يبين آخرُه أوَّلَه، ويُبيئن المراد بباقي الأحاديث المطلقة.

ومعنى الحديث: أن الكراهية المعتبرة هي التي تكون عند النَّزع في حالة لا تقبل توبة ولا غيرها، فحينئذ يُبشَّر كل إنسان بما هو صائر إليه، وبما أُعِدَّ إليه، وبما يكشف له عن ذلك، فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله؛ ليُتقلوا إلى ما أُعِدَّ لهم، ويُحِبُّ لقاءَهم؛ أي: فيُجْزلُ لهم العطاء والكرامة.

وأهل الشَّقاوة يكرهون لقاء الله؛ لما علموا من سُوء ما ينتقلون إليه، ويكره الله لقاءهم؛ أي: يبعدهم عن رحمته وكرامته، ولا يريد ذلك بهم، وهذا معنى كراهته سبحانه وتعالى لقاءَهم، وليس معنى الحديث: أن سبب كراهة الله لقاءَهم كراهتُهم ذلك، ولا أن حُبَّه لقاء الآخرين حُبُّهم لذلك، بل هو صفة لهم(۱).

### \* قولها: (كلنا نكره الموت):

(ق): هذا قول مَن ظَنَّ أنه قد عبَّر عن الموت بلقاء الله توسُّعاً، فأجيبت بما يقتضي أن لقاء الله بعد الموت، وقد نصَّ على ذلك في طريق آخر، فقال: «ولِقَاءُ الله بعدَ المَوْتِ»(٢).

وفي هذا الحديث ما يدُلُّ على أنه لا يخرج أحدُّ من هذه الدار حتى يعلم

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (١٧/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الحميدي في (مسنده) (٢٢٥)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

وهذه الكراهِيةُ للموت هي الكراهة الطبيعية التي هي راجعة إلى النفوس، فلا شكَّ في النَّفْرة عن المكروه والضَّرر، واستصعاب ذلك على النفوس، فلا شكَّ في وجدانها لكل أحد، غير أن من رزقه الله تعالى ذَوْقاً من محبته، أو انكشف له شيءٌ من جمال حضرته؛ غلب عليه ما يجده من خالص محبته، فقال: عند أُزوف رِحْلَته، مخاطباً للموت وسَكْرته، كما قال معاذ: حبيبٌ جاء على فاقة، لا أفلح اليوم مَنْ ندم، وكان يقول عند اشتداد السَّكرات: اختقنى خَنْقَكَ، فوَحقِّكَ؛ إن قلبي لَيُحِبُّك، انتهى (۱).

ذكر الإمام فخر الدِّين الرازيُّ في «تفسيره»: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لمَلَك الموت وهو يقبض رُوحَه: هل رأيت خليلاً يُمِيتُ خليلَه؟! فأوحى الله إليه: هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله؟

فقال: يا مَلَكَ المَوْت؛ أما الآن: فاقبض (٢).

(نه): الموتُ مُعترضٌ من دون الغرض المطلوب، فيجب أن يصبر عليه، ويحتمل مَشاقَّه حتى يصل إلى الفوز باللقاء، وفي الحديث: «المَوْتُ قبل لقاء الله»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٢/ ٦٤٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الرازي» (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٤/ ٢٦٦).

الله الله الله الله المؤمنين صفيّة بنت حُيّ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ النّبيُ ﷺ مُعْتَكِفاً، فَاتَبْتُهُ أَزُورُهُ لَبُلاً، فَحَدَّنْتُهُ، ثُمَّ قُلتْ: كَانَ النّبيُ ﷺ مُعْتَكِفاً، فَاتَبْتُهُ أَزُورُهُ لَبُلاً، فَحَدَّنْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأنْقلِب، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبني، فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ الله فَلَمَّا رَأَيَا النّبيَّ ﷺ، أَسْرَعَا، فقالَ ﷺ: (عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّها صَفِيّةُ بِنْتُ حُينٌ، فَقَالاً: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ: ﴿إِنَّ الشَّبْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ. وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ. وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ. وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا شَرَّا أَوْ قَالَ: شَيْئاً مَنفقٌ عليه.

(ن): (ليقلبني) بفتح الياء؛ أي: يردني إلى منزلي، و(رسلكما) بكسر الراء وفتحها، لغتان، الكسر أفصح وأشهر؛ أي: هَيْنَتِكُما في المشى، فما هنا شيءٌ تكرهانه(۱).

(ق): «الرسل» بكسر الراء: الرفق واللّين، ومعنى «سبحان الله» في أصلها: البراءة لله من السُّوء، لكنها قد كثر إطلاقها في التعجُّب والتفخيم، أو الإنكار؛ كما في القرآن ﴿سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ٢٦]، وكقوله ﷺ: «سُبْحَانَ الله؛ إنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ» (٢)، ومثله كثير، وهذا الموضع منها، فكأنهما قالا: البراءة لله تعالى من أن يخلق في نفوسنا ظنَّ سُوء بنبيته ﷺ؛ ولذلك قال في الرواية الأخرى: «ومَن كُنتُ أَظُنُّ به، فلم أَكُن أَظُنُّ بكَ!» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨١)، من حديث أبي هريرة رهيد.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/٤٠٥).

## ع قوله ﷺ: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم):

(ن): قال القاضي وغيره: قيل: هو ظاهره، وأن الله تعالى جعل له قوة على الجَرْي في باطن الإنسان مجاري دَمِه، وقيل: هو على الاستعارة؛ لكثرة إغوائه ووَسُوسَته في مَسامَّ لطيفة من البدن، فتصل الوسوسة إلى القلب(١).

(ط): عدى «يجري» بـ «من» على تضمين معنى التمكُّن؛ أي: يتمكن من الإنسان في جريانه في عُروقه مجرى الدم، و«مجرى» يجوز أن يكون مصدراً ميمياً، وأن يكون اسم مكان، وعلى الأول تشبيه، شُبَّه كيد الشيطان، وجريان وساوسه في الإنسان بجريان دمه في عروقه وجميع أعضائه.

والمعنى: أن الشيطان يتمكَّن من إغواء الإنسان وإضلاله تمكُّناً تامّاً.

وعلى الثاني: يجوز أن يكون حقيقة؛ فإنا لا ننكر أن الله تعالى قادر على أن يخلق أجساماً لطيفة تسري في بدن الإنسان سريان الدم فيه؛ فإن الشياطين مخلوقة من نار السَّمُوم، والإنسان من صَلْصَال وحَمَا مَسْنُون، والطَّلْصَال فيه نارية، وبه يتمكَّن من الجريان في أعضائه.

يدل عليه ما رواه البخاريُّ تعليقاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ على قَلْبِ ابن آدَمَ، فإذا ذَكـرَ اللهَ؟ خَنَــسَ، وإذا لم يَذْكُرُ؟ وَسُوسَ».

وأن يكون مجازاً؛ كما قال التُّورِبِشْتِيُّ: إن كيد الشيطان ووساوسه تجري في الإنسان حيث يجري الدم في عُروقه وأَبْشَاره، فالشيطان إنما يَسْتَحْوِذُ على النفوس، ويَنْفُثُ وساوسه في القلوب بواسطة النفس الأمَّارة

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ١٥٧).

بالسُّوء، ومركبها الدم، ومنشأ قواها منه.

فعلاجه: سَدُّ المجاري بالجُوع والصَّوْم؛ لأنه يقمَعُ الهوى، ويردع الشهوات التي هي من أسلحة الشيطان، فالشَّبَعُ مَجْلَبَةٌ للآثام مَنْقَصَةٌ للإيمان، مُشَوِّشَةٌ للأفكار(١).

### (ن): في هذا الحديث فوائد:

منها: بيان كمال شفقته على أُمَّته، ومراعاته لمصالحهم، وصيانة قلوبهم وجوارحهم، وكان بالمؤمنين رحيماً، فخاف على أن يلقي الشيطان في قلوبهما فيهلكا؛ فإنَّ ظَنَّ السُّوء بالأنبياء عليهم السلام كُفْرٌ بالإجماع، والكبائر غير جائزة عليهم.

وفيه: أن مَن ظنَّ شيئاً من نحو هذا بالنبيِّ ﷺ؛ كفر.

وفيه: جواز زيارة المرأة لزوجها المُعتكف في ليل أو نهار، وأنه لا يضرُّ اعتكافَه، لكن يُكره الإكثار من مُجالستها والاستلذاذ بحديثها؛ لئلا يصير ذريعة إلى الوقاع، أو إلى القُبْلة ونحوها مما يضرُّ الاعتكاف(٢).

(ق): ولئلا يشتغل عمَّا دخل له من التفرُّغ لعبادة الله تعالى، على أنه لا يكره الخَلْوةُ مع أهله في مُعتكَفِه، وإنما الممنوع المُباشرةُ، لكن هذا للأقوياء.

وأما مَن يخاف على نفسه غلبةَ الشهوة: فلا يجوز؛ لثلا يفسُدَ اعتكافهُ.

وقد كان كثير من الفضلاء يمنعون دخول منازلهم في نهار رمضان؛ مخافة الوقوع فيما يفسد الصوم، أو يَنْقُص ثوابَه (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٢/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/٤٠٥).

(ن): وفيه: جواز مشي المعتكف معها ما لم يخرج من المسجد، وليس في الحديث أنه خرج من المسجد.

وفيه: استحباب التحرُّز عن التعرض لسوء ظنَّ الناس في الإنسان، وطلب السلامة، والاعتذار بالأعذار الواضحة، وأنه متى فعل ما يُنكر ظاهرُه مما هو حقُّ، وقد يخفى أن يبين حاله؛ ليدفع ظنَّ السوء فيه.

وفيه: الاستعداد للتحفُّظ من مكائد الشيطان؛ فإنه يجري في الإنسان مجرى الدم(١).

(ق): وإذا كان النبي ﷺ يتّقي مواقع التُّهَم مع قيام الأدلة القاطعة على عِصْمَته ؛ كان غيرُه أولى بذلك(٢).

(ق): كانت غزوة حُنين بعد فتح مكة بأيام؛ وذلك أن مَكَّة فُتحت لعشر بقين من رمضان سنة ثمان من الهجرة، وكانت وَقْعَةُ هَوَازِنَ يوم حُنين في أول شوال من تلك السنة.

و (حنين): موضع معروف، سُمِّي باسم رجل لازمه، يُصرف ولا يُصرف، وأنشد في (الصحاح):

نَـصَرُوا نبِــيَّهُمُ وشَـدُّوا أَزْرَهُ بحُنَـيْنَ يَـوْمَ تَواكُـلِ الأَبْطَـالِ والأَعْلَبِ عليه الصَّرْف (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣/ ٦١٣).

(ش): وتُسمَّى غزوة أَوْطَاس، وحُنين وأَوْطاس: موضعان بين مكة والطائف، فسُمِّيت الغزوة باسم مكانها، وتُسمَّى غزوة هَوَازن(١).

(ن): ﴿أَبُو سَفِيانَ هَذَا: هُو ابنُ عُمَّ رَسُولَ الله ﷺ، اسمُه كُنْيُتُه.

وقيل: اسمُه المُغِيرةُ، وفي هذا عَطْفُ الأقارب بعضهم على بعض عند الشدائد، وذَبُّ بعضهم عن بعض (٢).

#### \* \* \*

مَعُ رَسُولِ الله عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْنِ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْنِ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ المحارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَلِبِ رَسُولَ الله عَلَيْ، فَلَمْ نَفَارِقْهُ، وَرَسُولُ الله عَلَيْ مَنْكَم نَفَارِقُهُ، وَرَسُولُ الله عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، فَلَمَّا التَقَى المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ، وَلَى المُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَرْكُضُ بَعْلَتَهُ قِبَلَ الكُفَّارِ، وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَعْلَةٍ رَسُولِ الله عَلَيْ ، أَكُفُّهَا؛ إرَادَةَ أَنْ لاَ نُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ، أَكُفُّهَا؛ إرَادَةَ أَنْ لاَ نُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ﴿ أَيْ مَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ الله عَلَى أَوْلاَدِهَا وَكَانَ رَجُلاً صَيتًا ـ: مُتَاسُلُ وَكَانَ رَجُلاً صَيتًا ـ: عَلْفَتَهُمْ عَبْسُ المَعْرَةِ؟ فَوَاللهِ الكَانَ عَطْفَتَهُمْ عَبْسُ المَعْرَةِ؟ فَوَاللهِ الكَانَ عَطْفَتَهُمْ عَلْمَ أَنْ المَعْرَةِ؟ فَوَاللهِ الكَانَ مَعْلَقَ البَعْرَ عَلَى أَوْلاَدِهَا، فَقَالُوا: يا لَبَيْكَ عَطْفَتُهُمْ وَالكُفَ عَلْقُهُ البَقِرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا، فَقَالُوا: يا لَبَيْكَ عِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ البَقَرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا، فَقَالُوا: يا لَبَيْكَ عِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ البَقَرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا، فَقَالُوا: يا لَبَيْكَ عَلْولُونَ: يَا لَبَيْكَ، فَاقْتَنْلُوا هُمْ وَالكُفَ الدَّهُ وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ يَقُولُونَ: يَا لَبَيْكَ، فَالْتَعْمَ مَا وَلَاكُولُونَ اللهِ اللهُ عَلَى أَوْلاَدِهَا، فَقَالُوا: يا لَبَيْكَ

<sup>(</sup>١) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (٣/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ١١٣).

يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! ثُمَّ تُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَعْلَتِهِ الحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ، فَنَظَرَ رَسُولُ الله ﷺ، وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ كَالمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ، فَقَالَ: ﴿هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ ، ثُمَّ أَلَّهُ وَسُولُ الله ﷺ حَصَيَاتٍ ، فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الكُفَّارِ، ثُمَّ قَال: الْخَذَ رَسُولُ الله ﷺ حَصَيَاتٍ ، فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الكُفَّارِ، ثُمَّ قَال: ﴿انْهُزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ ، فَإِذَا القِتَالُ عَلَى هَيْتَتِهِ فِيمَا أَرَى حَدَّهُمْ أَرَى عَدَّهُمْ كَلِيلاً ، وَأَمْرَهُمْ مُدْبِراً. رواه مسلمٌ .

«الوَطِيسُ»: التَّنُّورُ، وَمَعْنَاهُ: اشْتَدَّتِ الحَرْبُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ حَدَّهُمْ ﴾ : هُوَ بِالحَاءِ المُهْمَلَةِ : أَي : بَأْسَهُمْ .

\* قوله: (ورسول الله ﷺ على بغلة له بيضاء):

(ن): هذه البغلة هي التي أهداها له فَرُوة بن نُفَاثة، بنون مضمومة ثم فاء مخففة ثم ثاء مثلثة، اختلفوا في إسلامه، وعُمَّر عُمُراً طويلاً.

وقيل: أهداها له مَلِك أَيْلَةَ، واسمُه يُحَنَّةُ بن رُؤْبة، فالله أعلـــم، ولا يعرف له ﷺ بغلة سواها، وهي التي يقال لها: دُلْدُل(١٠).

(ش): أكثر مراكب النبي على الخيل، وأما البغال: فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة، أهداها له بعضُ الملوك، ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب، بل لمّا أُهديت له البغلة؛ قيل له: ألا نُنْزي الخيلَ على

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

الحُمُر؟ فقال: ﴿إِنَّمَا يَفْعَلُ ذلك الذين لا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠.

وقيل: كانت له من البغال دُلْدُل، وكانت شَهْباء، أهداها له المُقَوقس، وبغلة أخرى يقال لها: فضة، أهداها له فَرْوةُ الجُذاميّ، وبغلة شَهْباء، أهداها له صاحبُ أَيْلَةَ، وأخرى أهداها له صاحب دَوْمَةِ الجَنْدل.

وقد قيل: إن النَّجَاشيَ أهدى للنبيِّ ﷺ بغلةً، وكان يركبها(٢).

(ن): فإن قيل: ففي هذا الحديث قَبوله ﷺ هدية الكافر، وفي الحديث الآخر: «هَدَايا العُمَّالِ غُلُولٌ»(٣) مع حديث ابن اللَّتْبيَّة عامل الصدقات(٤).

وفي الحديث الآخر: أنه ﷺ رَدَّ بعض هدايا المشركين، وقال: ﴿إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ المُشْرِكِينَ ﴾ أي: رِفْدَهم، فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ قال القاضى: إن هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية.

وقال الجمهور: لا نسخ، بل سببُ القَبول: أنه على طمع في إسلام المُهدي، فتألَّفه بذلك لمصلحة يرجوها للمسلمين.

ورَدَّ هدية مَن لم يطمع في إسلامه، ولم يكن في قُبولها مصلحةٌ؛

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۵۲۵)، والإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۷۸) من حديث علي ظلم نحوه. وهو حديث حسن كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة).

<sup>(</sup>٢) انظر: «زاد المعاد؛ لابن القيم (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٨٣٢/ ٢٦)، من حديث أبي حميد الساعدي ركا

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٦٢)، من حديث عياض بن حمار ﷺ. وهو حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة).

لأن الهدية توجب المَحبَّةَ والمَودَّة.

وأما غير النبيِّ ﷺ من الوُلاة والعُمَّال: فلا يجِلُّ لهم قَبولُها لنفسه عند جمهور العلماء، فإن قبلها؛ كانت فيئاً للمسلمين؛ لأنه لم يُهْدِها إليه إلا لكونه إمامَهم.

وإن كانت من قوم هو يحاصرهم؛ فهي غنيمةً، قال القاضي: وهذا قول الأوزاعيّ، ومحمد بن الحسن، وابن القاسم، وابن حبيب، وحكاه ابنُ حبيب عمّن لقيه من أهل العلم.

وقال آخرون: هي للإمام خاصّة، وبه قال أبو يوسف، وأشهب، وسُخنون.

وقال الطبريُّ: إنما ردَّ النبيُّ ﷺ من هدايا المشركين ما علم أنه أُهدي له في خاصَّة نفسه، وقبل ما كان خلافَ ذلك مما فيه استئلافُ المسلمين، قال: ولا يصح قولُ من ادعى النسخ.

قال: وحكم الأثمة بعده إجراؤها مُجْرى مال الكفار من الفَيْء والغنيمة بحسب اختلاف الحال، وهذا معنى: «هَدَايا العُمَّالِ عُلُولٌ»؛ أي: إذا خَصُّوا بها أنفسَهم؛ لأنها لجماعة المسلمين بحكم الفَيْء والغنيمة.

قال القاضي: وقيل: إنما قبل النبيُّ عَلَيْهُ هدايا الكُفَّار من أهل الكتاب ممَّن كان على النصرانية؛ كالمُقَوْقِس، وملوك الشام، فلا مُعارضة بينه وبين قوله: «لا نَقْبَلُ زَبْدَ المُشْرِكِينَ»، وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب ومُناكحتهم، بخلاف عَبَدَةِ الأَوْثان.

قال أصحابنا: متى أخذ القاضي أو العامل هدية محرمة؛ لزمه ردُّها إلى مُهديها، فإن لم يعرفه؛ وجب له أن يجعلها في بيت المال. قال العلماء: ركوبه إلى البغلة في موطن الحرب، وعند اشتداد البأس هو النهاية في الشجاعة والثبات؛ لأنه أيضاً يكون مُعْتَمَداً يرجع إليه المسلمون، وتطمئن قلوبُهم بمكانه، وإنما فعل هذا عمداً، وإلا؛ فقد كانت له هذا أفراس معروفة.

ومما ذكره في هذا الحديث في شجاعته على تقدُّمُه برَكْضِ بغلته إلى جمع المشركين، وقد فرَّ الناس عنه.

وفي رواية: أنه نزل إلى الأرض حين غَشُوهٌ(١)، وهذا مبالغة في الثبات والصبر والشجاعة.

وقيل: فعل ذلك؛ مُواساةً بمَن كان نازلاً بالأرض من المسلمين، وقد أخبرت الصحابة بشجاعته في جميع المواطن.

وفي «صحيح مسلم»: إنَّ الشُّجَاعِ مِنَّا، الذي يُحاذي به، وإنهم كانوا يتَّقون به (۱).

### \* قوله ﷺ: «أي عباس! ناد أصحاب السمرة»:

(ن): هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرِّضوان، ومعناه: ناد أهلَ بيعة الرضوان يوم الحديبية، انتهى (٣).

خصَّ أصحابَ السمرة بالنداء؛ إذ هم الذين شرح الله صدورهم،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧٧٧/ ٨١)، من حديث سلمة 🚓.

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۱۱۶)، والحديث رواه مسلم (۱۷۷۱/ ۷۹)، من حديث البراء ﷺ.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ١١٥).

وبذلوا أنفسهم وأموالهم لله، ولم يبالوا بالخَوْض في غَمَرات الحُتُوف، وعلموا أن الجنة تحت ظلال الشَّيوف.

(ق): خصَّهم بالذِّكر؛ لأنهم كانوا بايعوه على أن لا يفِرُّوا، فلما سمعوا النداء؛ تذكروا العهدَ، فارتجعوا رجعة واحدة (١).

### قوله: (وكان العباس رجلاً صيتاً):

(ن): ذكر الحازميُّ أن العباس كان يقف على سَلْع، فينادي غِلمانه في آخر الليل، وهم بالغابة، فيُسمِعُهم، قال: وبين سَلْع والغابة ثمانية أميال(٢).

(ق): لسرعة رَجْعَتِهم واجتماعهم شبِّههم بعَطْفَة البقر على أولادها(٣).

(ن): هذا يدل على أن فرارهم لم يكن بعيداً، وأنه لم يحصل من جميعهم، وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرضٌ من مُسْلِمة أهل مكة المُؤلفة، ومُشركيها الذين لم يكونوا أسلموا.

وإنما كانت هزيمتُهم فَجْأةً؛ لانصبابهم دفعة واحدة، ورَشْقِهم بالسهام، ولاختلاط أهل مكة معهم ممّن لم يستقرَّ الإيمانُ في قلبه، وممّن يتربّص بالمسلمين الدَّواثرَ، وفيهم نساء، وصِبيان خرجوا للغنيمة، فتقدم أخِفًاؤُهم، فلما رشقوهم بالنَّبُل؛ وَلَّوا، فانقلبت أُولاهم على أُخراهم إلى أن أنزل الله سَكِينتَه على المؤمنين، كما ذكر في القرآن(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٣/ ٦١٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٣/ ٦١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ١١٥).

#### • قوله: (يا لبيك):

(ط): المنادي محذوف؛ أي: يا قوم، كقوله تعالى: (ألا يا اسجدوا)(١٠).

قوله: (فاقتتلوا والكفار) بنصب الراء، أي: مع الكفار.

(ق): الواو بمعنى (مع)، وهو أولى؛ لما يلزم في الضم من توكيد الضمير المرفوع حين يعطف [عليه](٢).

### عوله: (والدعوة في الأنصار):

(ش): لما ناداهم العباس؛ توجَّه كلَّ منهم يَوُمُّ الصوتَ حتى ينتهيَ إلى رسول الله ﷺ، حتى إذا اجتمع إليه مثةٌ؛ استقبلوا الناسَ، فاقتتلوا، فكانت الدعوة أوَّلَ ما كانت: يا للأنصار، ثم خَلِصَت آخراً، يا للخروج، وكانوا صُبُراً عند الحرب، فأشرف رسول الله ﷺ في ركابيه، فنظر إلى مُجْتَلَدِ القوم، فقال: «الآن حَمِىَ الوَطِيسُ»(٣)، انتهى(١).

# \* قوله ﷺ: (هذا حين حمي الوطيس):

(ق): يجوز في «حين» البناء على الفتح؛ لأنه مضاف إلى جملة مبنية، ويجوز فيه الضم على أن يكون خبر المبتدأ، وهذا على نحو قول الشاعر:

# على حِينَ عَاتَبْتُ المَشِيبَ على الصّبا

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١٢/ ٣٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٣/ ٦١٦).

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧/ ٢٩٨) من حديث شيبة بن عثمان ...
 وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» (٢٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: ((اد المعاد) لابن القيم (٣/ ٤٧١).

روي بالخفض والفتح، و(حمى) استعر واتَّقد(١١).

(ن): «الوطيس» بفتح الواو وكسر الطاء المهملة، قال الأكثرون: هو شبه التنُّور يُخبز فيه، ويُضرب مثلاً لشِدَّة الحرب التي يُشْبِهُ حرُّها حرَّه.

وقال آخرون: (الوطيس): هو التنُّور نفسُه.

وقال الأَصْمعيُّ: هي حجارة مُدَوَّرةٌ إذا حَمِيَتْ؛ لم يقدر أحدٌ يَطَأُ عليها.

ويقال: هو الضُّرَّابُ في الحرب.

وقيل: هو الوَطْءُ الذي يَطِيسُ الناس؛ أي: يَدُقُهم، وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يُسمَعْ من أحد قَبْلَ النبيِّ ﷺ (٢).

(ق): ومنه تُلُقِّيَت فصُيِّرت مثلاً في الأمر إذا اشتد، ورميه ﷺ في وجوه الكفار بالتراب، وإصابة أَعْيُن جميعهم من أعظم معجزاته؛ إذ ليس في قوة البشر إيصالُ ذلك إلى أَعْيُنهم، ولا تسع كفَّه ما يَعُمُّهم.

وإنما كان ذلك من صنع الله لنبيه ﷺ؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِرَ اللَّهُ رَمَيْ ﴾ [الأنفال: ١٧].

وكذلك قوله: «انهزموا ورب الكعبة» قبل وقوع الهزيمة، من مُعجزاته الخبرية؛ فإنه خبر عن الغَيْب(٣).

(ن): ذكر مسلم في رواية أخرى أنه قبض قَبْضَةً من تراب الأرض،

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٣/ ٦١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٣/ ٦١٧).

ثم استقبل بها وجوههم، فقال: «شاهت الوجوه»(۱)، فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه من تلك القبضة، وهذا فيه معجزتان؛ خبرية، وفِعُلية، ويحتمل أنه ﷺ أخذ قَبْضَةً واحدة مخلوطة من حصى وتراب(۱).

(ق): «شاهت الوجوه» خبرٌ بمعنى الدعاء؛ أي: اللهم؛ شُوّه وُجوهَهم، والظاهر أنه خبر عمًّا يَحُل بهم من التشويه عند القتل والأسر والانتقام (٣).

## قوله: (فما زال حدهم كليلاً):

(ن): هو بفتح الحاء المهملة؛ أي: ما زالت قُوَّتُهم ضعيفة (١).

(ش): في هذا الحديث من الفقه: أن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له، وفي جيشه قُوَّةٌ ومَنَعَةٌ؛ لا يقعد ينتظرهم، بل يسير إليهم.

وفيه: أن من تمام التوكل استعمالَ الأسباب التي نصبها الله لمُسبَّباتها قَدَراً وشَرْعاً؛ فإن رسول الله ﷺ، وأصحابه أكملُ الخلق توكُّلاً.

وإنما كانوا يَلْقُون عدوَّهم، وهم مُتحصِّنون بأنواع السَّلاح، ودخل رسول الله ﷺ مَكَّة، والبَيْضَةُ على رأسه، وقد أنزل الله عليه ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧]، وكثير ممَّن لا تحقيقَ عنده، ولا رُسوخَ في العلم يستشكل هذا، ويتكايس في الجواب تارة؛ بأن هذا فَعَلَه تعليماً للأُمَّة، وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۷۷/ ۸۱)، من حدیث سلمة رهید.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٣/ ٦١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ١١٧).

ووقعت مسألة في مصر سأل عنها بعضُ الأمراء، وقد ذُكر له حديثُ ذكره أبو القاسم بن عساكرَ في «تاريخه الكبير»: أن رسول الله على بعد أن أهدت له اليهودية الشاة المسمومة [كان] لا يأكل طعاماً قُدِّم له حتى يأكلَ منه مَن قدَّمه(۱).

قالوا: وفي هذا أُسوة للملوك في ذلك، فقال قائل: كيف يُجمع بين هذا، وبين قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧]؟

فأجاب بعضُهم: بضَعْف الحديث، وبعضُهم: بأن هذا كان قبل نزول الآية.

ولو تأمَّل هؤلاء أن ضمانَ الله له العِصْمَةَ لا يُنافيه تعاطيه لأسبابها؛ لأغناهم عن هذا التكلُّف؛ فإن هذا الضمانَ له من ربئه تعالى لا يناقض احتراسه من الناس، ولا ينافيه؛ كما أن إخبار الله سبحانه وتعالى بأنه يُظهر دينه على الدِّين كُلَّه ويُعليه لا يُناقض أمرَه بالقتال، وإعدادِ القوة، والعُدَّة، ورباط الخيل، والأخذ بالجِدِّ، والحَذَر، والاحتراس من عدوِّه ومُحاربته بأنواع الحرب، والتورية.

وكان إذا أراد الغزوة؛ ورَّى بغيرها؛ وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله بحكمته مُوجباً لما وعد به من النصر والظَّفَر، وإظهار دينه، وغلبته لعدوه.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۲/ ۱٤۸)، من حديث عمار بن ياسر هـ. ورواه أيضاً البزار في «مسنده» (۱٤۱۳)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٢١): رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني ثقات.

وهذا كما أن الله سبحانه ضَمِنَ له حياتَه حتى يُبلِّغ رسالاتِه، ويُظهر دينَه، وهو يتعاطى أسباب الحياة من المَأْكَل، والمَشْرَب، والمَلْبَس، والمَسْكَن، وهذا موضعٌ يَغْلَطُ فيه كثيرٌ من الناس، حتى آلَ ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء، وأنه لا فائدة فيه؛ لأن المسؤول إن كان قد قُدِّر؛ ناله ولا بد، وإن لم يُقدَّر؛ لم ينله، فأيُّ فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس في الجواب؛ بأن قال: الدعاء عبادة.

فيقال لهذا الغالط: بقي عليك قسمٌ آخر، وهو الحقُّ؛ أنه قد قدر مطلوبه بسبب إن تعاطاه؛ حصل له المطلوب، فإن عَطَّل السبب؛ فاته المطلوب، والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب، وما مَثَلُ هذا الغالط إلا مَثَلُ مَن يقول: إن كان الله قد قدر لي الشَّبَع؛ فأنا أشبع، أكلت أم لم آكل، فما فائدة الأكل؟! وأمثال هذه التُرَّهات الباطلة المنافية لحِكْمَة الله تعالى وشرعه(۱).

\* \* \*

الله عَلَيْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْرَةَ فَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ وَأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَأَصْلُواْ صَلِيمًا ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ وَامَنُوا صَلِيمًا ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ وَالمَنُوا صَلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ صَلْحُلُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (٣/ ٤٧٩).

السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ ا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرامٌ، وَغُذِيَ بِالحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟ ؟ رواه مسلمٌ.

\* قوله ﷺ: ﴿إِنَ اللهُ طَيِبِ ، هذا الحديث رواه الترمذي من حديث سعد بن أبي وقّاص، عن النبيّ ﷺ قال: ﴿إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ (١١)، وفي إسناده مقال.

(ق): «طيب»؛ أي: مُنزَّةٌ عن النقائص والخبائث، فيكون بمعنى القُدُّوس.

وقيل: طيئب الثناء، مُستَلَدُّ الأسماء عند العارفين بها، وعلى هذا طيئبٌ من أسمائه الحُسنى، ومعدود في جملتها المأخوذة من السُّنَة؛ كالجميل، والنظيف على قول مَن رواه.

والكسب الطيِّب في هذا الحديث: الحلال، وأصل الطيِّب: المُسْتَلَدُّ بالطَّبْع، ثم أطلق على المرغوب فيه بالشرع.

وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام؛ لأنه غير مملوك للمُتصدِّق، وهو ممنوع من التصرُّف فيه، والتصدُّق به تصرُّفٌ فيه، فلو قُبلت منه؛ لزم أن يكون مأموراً به، مَنْهياً عنه من وجه واحد، وهو مُحَالٌ، ولأن أكل الحرام يُفْسِد القلوب، فتحرم الرُّقَّةَ والإخلاص، فلا تُقبل الأعمال.

وإشارة الحديث أنه لم يُقبل؛ لأنه ليس بطيِّب، فانتفت المناسبة بينه

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٧٩٩). وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (٣٥٣٩).

وبين الطيِّب بذاته(١).

(قض): «الطيب»: ضدُّ الخبيث، فإذا وصف به الله تعالى؛ أريد أنه مُنزَّةٌ عن النقائص، مُقَدَّسٌ عن الآفات والعُيوب، وإذا وصف به العبد مطلقاً؛ أريد أنه المُتعرِّي عن رذائل الأخلاق، وقبائح الأعمال، والمُتحلِّي بأضداد ذلك، وإذا وصف به الأموال؛ أريد به كونهُ حلالاً من خِيار المال.

ومعنى الحديث: أنه تعالى مُنزَّهُ عن العُيوب، فلا يقبل، ولا ينبغي أن يُتقرَّب إليه إلا بما يناسبه في هذا المعنى، وهو خيار أموالكم الحلال؛ كما قال تعالى: ﴿ لَنَ نَنَالُوا ٱلْبِرَّحَقَّ تُنفِقُوا مِمَّا يُجْبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢]، انتهى (٢).

قال الحافظ ابن رجب الحنبليُّ رحمه الله: قيل: إن المراد بالطيِّب هنا أعمُّ من الأموال، والأعمال، والأقوال، والاعتقادات، فكل هذا ينقسم إلى طيِّب وخبيث.

وقد قيل: [إنه يدخل] في قوله تعالى: ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ [المائدة: ١٠٠]، ذلك كله، وقال تعالى: ﴿ وَمَثَلُ كَلِّمَةً خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ مَثَلًا كَلِّمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾ [ابراهيم: ٢٤]، ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾ [ابراهيم: ٢٦]، ووصف الرسولَ ﷺ بأنه يحل الطيبات، ويحرم خَبِيثَةٍ ﴾ [ابراهيم: ٢٦]، ووصف الرسولَ ﷺ بأنه يحل الطيبات، ويحرم الخبائث، ووصف الله المؤمنين بالطيب في قوله ﴿ ٱلّذِينَ نَنَوَفَّهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ طَيِّبِينٌ ﴾ [النحل: ٣٢].

ومن أعظم ما يحصل به طِيبةُ الأعمال للمؤمن طِيبُ مطعمه، فبذلك

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة؛ للبيضاوي (٢/ ٢١٠).

يزكو عملُه؛ فإن الحرام يُفْسِدُ العملَ، ويمنع قَبولَه.

والمراد بالآيتين: أن الرُّسل وأُمَمَهم مأمورون بالأكل من الطيِّبات، وما ذكره بعد ذلك من الدعاء، وأنه كيف يُتقبَّل مع الحرام؛ فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام.

وقد خرج الطبرانيُّ بإسناد فيه نظرٌ عن ابن عباس قال: تُلِيت عند رسول الله ﷺ: ﴿ يَكَالَيُهُا النَّاسُ كُلُوا مِمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [البقرة: ١٦٨]، فقام سعد بن أبي وَقَاص، وقال: يا رسولَ الله؛ ادع الله أن يجعلني مُستجابَ الدعوة، فقال له النبيُّ ﷺ: ﴿ أَطِبْ مَطْعَمَكَ ؛ تَكُنْ مُسْتَجابَ الدَّعْوةِ، والذي نفسُ مُحَمَّدِ بيدِه ؛ إِنَّ العَبْدَ لَيَقْذِفُ اللَّقْمَةَ الحَرَامَ في جَوْفِه ما يُتَقبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَنْعِينَ يَوْماً، واتَّما عَبْدِ نَبَتَ لَحْمُهُ مِن سُحْتٍ ؛ فالنَّارُ أَوْلَى به ﴾ (١).

وفي «مسند الإمام أحمد» بإسسناد فيه نظرٌ أيضاً: عن ابن عمر الله لله قال: «مَنِ اشْتَرى ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ في ثَمنِهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ؛ لم يَتقَبَّلِ اللهُ لَهُ صَلاةً ما كَانَ عَلَيْهِ»، ثم أدخل إِصْبَعَه في أُذُنيه، وقال: صُمَّتا إن لم أكن سَمِعتُه من رسول الله عَلَيْهِ(۱).

ويروى من حديث عليِّ ﷺ مرفوعاً معناه أيضاً، خرَّجه البزَّار وغيرُه بإسناد ضعيف جداً<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦٤٩٥). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٠٧١).

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۹۸). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر:
 «السلسلة الضعيفة» (٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: اجامع العلوم والحكم؛ لابن رجب (ص: ١٠٠).

# \* قوله ﷺ: (إن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين):

(تو): المعنى: أنه سوَّى بينهم في الخطاب بوجوب أكل الحلال، و ﴿رَزَقْنَ كُمُ الْأَعْرَافِ: ١٦٠] بمعنى مَلَّكناكم.

### \* (ثم ذكر الرجل):

(ط): يريد الراوي أن رسول الله عقب كلامة بذكر الرجل الموصوف؛ استبعاداً أن الله يقبل دُعاءَ آكلِ الحرام؛ لبُغضه الحرام، وبُعد مُناسبته عن جنابه الأقدس، فأوقع فعله على «الرجل»، ونصبه، ولو حكى لفظ رسول الله على (الرجل) بالابتداء، والخبر «يطيل»، نحوه أنشد في «الكشاف»:

وَجَــدْنا فـــي كِتـــابِ بَنِــي تَمِــيمٍ أَحَــقَّ الخَيْــلِ بــالرَّكْضِ المُعَــارُ فإن قوله: (أحق الخيل)، إن رفع؛ كان على الحكاية، وإن نصب كان مفعولاً لــ (وجدنا).

وقوله: «أشعث أغبر»: حالان مترادفان من فاعل (يطيل)، وما يتلوهما من الأحوال كلُّها متداخلات، فقوله: «يمد يديه»: حال من ضمير (أشعث)، وقوله: «يا رب»: حالٌ من فاعل (يمد)؛ أي: يمد يديه قائلاً: يا رب.

وقوله: «ومطعمه، وملبسه، وغُذِي»: حال من فاعل (قائلاً)، وكل هذه الحالات دالَّةٌ على غاية استحقاق الداعي للإجابة، ودلت تلك الخَيْبةُ على أن الصارف قويٌّ، والحاجز مانعٌ شديد(١).

(تو): أراد بالرجل الحاجَّ الذي أثَّر فيه السفرُ، وأخذ منه الجَهْد،

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٧/ ٢٠٩٦).

وأصابه الشَّعَث، وعلاه الغَبْرةُ، فطَفِق يدعو الله على هذه الحالة، وعنده أنها من مَظانٌ الإجابة، فلا يُستجاب له، ولا يُعبأ ببُؤسه وشَقائه؛ لأنه مُلْتَبِسٌ بالحرام، صارفٌ النفقة من غير حِلِّها.

(ط): فإذا كان هذا حالَ [الحاج] الذي هو في سبيل الله؛ فما بال غيره؟! وفي معناه [أمر] المجاهد في سبيل الله؛ كما في الحديث: «آخِذِ بعِنَانِ فَرَسِه في سَبِيلِ الله، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَةٍ قَدَمَاهُ (١٠).

(شف): (يطيل) محلَّه نصبٌ، صفة للرجل؛ لأن الجنس المُعرَّف بمنزلة النكرة؛ كقوله:

# ولَقَدْ أَمُدُ على اللَّثِيم يَسسُبُّني

(ق): «يمد يديه إلى السماء» عند الدعاء وهذا يدل على مشروعية مَدِّ اليدين إلى السماء عند الدعاء(٢).

(ن): ﴿ فُلِي الله بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة (٢).

(ط): وفي نسخ «المصابيح» وقعت مُقيَّدة بالتشديد<sup>(١)</sup>.

(شف): قوله: (وغذي بالحرام) بعد قوله: (ومطعمه حرام)؛ إما لأنه لا يلزم من كون المطعم حراماً التغذيةُ به، وإما تنبيها به على استواء حَالَيْه؛ أعنى: كونه منفقاً في حال كِبَره، ومُنْفقاً عليه في حال صِغَره في وصول الحرام

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٧/ ٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٧/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٧/ ٢٠٩٧).

إلى باطنه، فأشار بقوله: (مطعمه حرام) إلى حال كبره، وبقوله: (غذي بالحرام) إلى حال صِغَره، وهذا دليلٌ على أنه لا ترتيبَ في الواو.

(ط): ذهب المُظْهِرُ إلى الوجه الثاني، ولعل العكس أولى؛ لأن قوله: (وغذي) وقع حالاً، وهو فعل ماض، فلا بد من تقدير (قد)؛ ليقرب التغذية إلى قول المُقدَّر في (يا رب) كما سبق.

وكذا قوله: «ومطعمه، وملبسه» حالان منه، وهما جملتان اسميتان تدلان على الثبوت والاستمرار، كأنه يقول: يا رب، وقد قَرُبَ قولُه ذلك بتغذيته بالحرام، وكذا حالُه أنه دائم الطُّعْم واللَّبْس من الحرام.

وخصَّ من الأزمنة المستمرة زمانَ حال الدعاء، ومن المذكورين الطُّعْمَ دون اللَّبْس؛ لأن الطعم أبلغُ من اللَّبس، وفي هذا الزمان أشنعُ، وإنما قلنا: أبلغ؛ لأنه يصير جُزْءَ المُغْتَذِي؛ ولذلك عدل عن الطُّعْم إلى التغذية.

وقوله: (ولذلك) يجوز أن تكون الإشارة إلى الرجل، وأن تكون إلى كون مطعمه ومشربه وملبسه وغذائه حراماً(١).

(شف): فيه: إيذانٌ بأن حِلَّ المَطْعَم والمَشْرَب ممَّا تتوقف عليه إجابةُ الدعاء؛ ولهذا قيل: إن للدعاء جناحين: أكل الحلال، وصِدْق المقال.

(ق): «أنى يستجاب لذلك؟!»؛ أي: كيف على جهة الاستبعاد، ومعناه: أنه ليس أهلاً لإجابة دعائه، ويجوز أن يستجيب الله له تفضُّلاً وكُرَماً، انتهى(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٧/ ٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٣/ ٦٠).

قال ابن رجب الحافظُ: قوله: «ثم ذكر الرجل . . . إلى آخره» فيه إشارةٌ إلى آداب الدعاء، وإلى الأسباب التي تقتضي إجابتَه، وإلى ما يمنعُ [منها]، والأول أربعة:

أحدها: إطالةُ السَّفَر بمجرده يقتضي إجابةَ الدعاء؛ كما في الحديث «ثَلاثُ دَعَواتٍ مسْتَجَاباتٌ لا شَكَّ فِيهِنَّ»، فذكر منها: «دَعْوةَ المُسافِر»(١)، ومتى طال السفر؛ كان أقربَ إلى إجابة الدعاء؛ لانكسار النفس بطول السفر، والغُرْبة، وتحمُّل المَشَاقِّ، والانكسارُ من أعظم أسباب إجابة الدعاء.

والثاني: حُصول التبدُّل في اللَّباس والهيئة بالشَّعَث، وذلك من مقتضيات الإجابة أيضاً؛ كما في الحديث: «رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ، مَذْفُوع بالأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ على اللهِ؛ لأَبَرَّهُ (٢).

ولمَّا خرج النبيُّ ﷺ للاستسقاء؛ خرج مُتَبلَّدًلاً، متواضعاً، مُتضرِّعاً "، وقال: وكان مُطَرِّفُ بن عبدالله قد حُبِسِ له ابنُ أخ، فلبس خُلْقَان ثيابه، وقال: أَسْتَكِينُ لربِّي، لعله أن يُشفِّعني في ابن أخي.

الثالثة: مدُّ اليدين إلى السماء، وفي الحديث: ﴿إِنَّ اللهَ حَيـيٌّ كَرِيمٌ،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲/ ۸۹)، من حديث أبي هريرة فله . وهو حديث حسن . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» (١٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٦٢٢)، من حديث أبي هريرة هي، دون قوله: «ذي طمرين»، وقد رواها الترمذي (٣٨٥٤)، من حديث أنس هي.

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمـذي (٥٥٨)، من حـديث ابن عباس . وهو حـديث حسن. انظر:
 اتخريج أحاديث المشكاة (١٥٠٥).

يَسْتَحْيِي إذا رفعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ أَن يَرُدَّهُما صِفْراً خَائِبَتَيْنِ ١٠٠٠.

الرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يُطلب به إجابةُ الدعاء.

وخرَّج البزار من حديث عائشة مرفوعاً: ﴿إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: يَا رَبُّ أَرْبَعاً؛ قَالَ اللهُ: لَبَيْكَ عَبْدِي، سَلْ تُعْطَ»(٢).

وخرج الطبرانيُّ من حديث سعد بن أبي خارجة أن قوماً شَكَوْا إلى النبي ﷺ قُحُوطَ المطر، فقال: «اجْثُوا على الرُّكَبِ، وقُولوا: يا رَبُ، يا رَبُ، يا رَبُ، ورفع السبَّابة إلى السماء، فسُقُوا حتَّى أَحَبَوْا أن يُرفعَ عنهم(٣).

وروي عن أبي الدرداء، وابن عباس: أنهما كانا يقولان: اسم الله الأكبر: ربِّ ربِّ ربِّ.

وعن عطاء قال: ما قال عبدٌ: يا ربّ خمسَ مرات؛ إلا نظر الله إليه، فذكروا ذلك للحسن، فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۲۱۱)، من حديث سلمان د. وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (١٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البزار في «مسنده» (١٨/ ١٣٠). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٢٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٩٨١). وهو حديث منكر. انظر: «السلسلة الضعيفة» (١٨١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في «المستدرك» (١٨٦٠).

إلى قوله: ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٩٥](١).

ومن تأمَّل الأدعية المذكورة في القرآن؛ وجدها غالباً تُفْتَتَح باسم الربّ. وأما ما يمنع إجابة الدعاء: فهو التوسع في الحرام أَكْلاً وشُرْباً ولُبْساً.

...

المُعَنْهُ عَنْهُ هَا قَالَ: قَالَ رَسُسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهَ اللهَ اللهُ ا

«العَائِلُ»: الفَقِيرُ.

\* قوله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله»، سبق شرحه في (الباب الثاني والسبعين).

\* \* \*

ه قوله ﷺ: (سيحان وجيحان):

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٣١٣).

سَيْحُون وجَيْحُون(١).

(ن): «سيحان وجيحان» غير سَيْحُون وجَيْحُون، فجَيْحان نهر المَصِّيصَة وسَيْحَانُ نهر أَذَنَة، وهما نهران عظيمان جداً، أكبرهما جَيْحان، فهذا هو الصواب في موضعهما.

وأما قول الجَوهريِّ: جَيْحان نهرٌ بالشام: فغلط، أو أنه أراد المجازَ من حيث إنه ببلاد الأرمن، وهي مجاورة للشام.

وقال: صاحب «نهاية الغريب»: سَيْحَان وجَيْحان نهران بالعواصم عند المَصِّيصَة وطرسوس، واتفقوا كلهم على أن جَيْحُون بالواو نهرٌ وراءَ خُراسان عند بَلْخ، واتفقوا على أنه غيرُ جَيْحان، وكذلك سَيْحُون غيرُ سَيْحان(٢).

(قض): خص الأنهار الأربعة بالذّكر؛ لعذوبة مائها، وكثرة منافعها، كأنها من أنهار الجنة، ويحتمل أن يكون المراد التي هي أصول أنهار الجنة، وسمّاها بأسامي الأنهار الأربعة التي هي أعظمُ أنهار الدنيا، وأشهرُها، وأعْذَبُها، وأَفْيَدُها عند العرب على سبيل التشبيه والتمثيل؛ ليعلم أنها في الجنة بمثابتها.

وأن ما في [الدنيا] من أنواع المنافع والنعائم أُنْمُوذَجاتٌ لما يكون في الآخرة، وكذا ما فيها من المَضارُ المُرْدِيَة والمُسْتَكْرَهات المُؤْذِية(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٧٦/١٧٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (٣/ ٤٢٤).

(ن): قال القاضى: كونُ هذه الأنهار من الجنة فيه تأويلان:

أحدهما: أن الإيمان يَعُمُّ ببلادها، وأن الأجسام المتغذية بمائها صائرةٌ إلى الجنة.

والثاني \_ وهو الأصحُّ \_: أنها على ظاهرها، وأن لها مادةً من الجنة، والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنة، وقد ذكر مسلم في (كتاب الإيمان) في حديث الإسراء: أن الفرات والنيل يخرجان من الجنة، وفي «البخاري»: من أصل سدْرة المُنتهى(١).

(حس) في «معالم التنزيل»: أن الله تعالى أنزل هذه الأنهار الأربعة من الجنة، استودعها الجبال، وأَجْرَاها في الأرض، وذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَامِنَ السَّمَآءِمَّةُ مِقَدَرِ فَأَشَكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [المؤمنون: ١٨](٢).

(ط): (سَيْحان) مبتدأ، و(كل) مبتدأ ثان، والتقدير: كلَّ منها، ورمن أنهار الجنة خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر الأول، فإذا أريد التشبيه؛ قُدِّر من جنس أنهار الجنة، والفرق بين الوجه الأول والثاني على ما ذكره القاضي ناصر الدين: أن المُشبَّه في الأول: أنهار الدنيا، والمُشبَّه به: أنهار الجنة، ووجه التشبيه: السَّلاسَةُ، والعُذُوبة، والهَضْمُ، والبركة.

وفي الثاني: على العكس، وعلى هذا: وجه التشبيه: المجاورة والانتفاع، فسمى أنهار الدنيا بأنهار الجنة؛ لمجاورتها المؤمنين، والانتفاع بها، و(من) في (من أنهار الجنة) على الوجه الرابع: يجوز أن تكون

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (٣/ ٣٠٥).

ابتدائية ؛ أي: مبتدأة ناشئة منها، أو اتصالية، أو تبعيضية (١).

(ش): اختلف في الجنة التي أسكنها آدمُ عليه السلام، وأهبط منها، هل هي جنة الخلد، أم جنة أخرى غيرُها في موضع عالٍ من الأرض جعلها الله دارَ ابتلاء، وليست جنة الخُلد التي هي دار جزاء؟ إليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه.

قال ابن قتيبة في «المعارف»: إن الله خلق آدم في الأرض، وفيها أمرَهُ، ونصب الفِرْدَوْسَ، فانقسم على أربعة أنهار: سَيْحون، وجَيْحون، ودجلة، والفرات، ثم أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أُخذ(٢).

#### \* \* \*

١٨٥٤ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِيدِي، فَقَالَ: الْخَلَقَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٥٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «حادي الأرواح؛ لابن القيم (ص: ٢٠).

# \* قوله ﷺ: (خلق الله التربة في السبت):

(ق): هذا الحديث مُفَصِّل لما أجمله قولُه تعالى: ﴿ اَلْمَــَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُتِ وَالنَّورُ ﴾ [الأنعام: ١].

و «التربة»: التراب؛ أي: الأرض، وكأنه خلق التراب يوم السبت غيرَ مُتعقِّد، ولا مُتجَمِّد، ثم يوم الأحد جَمَّدَهُ، وجعل منه الجبال أرسى بها الأرضَ، فكمل خلقُ الأرض بجبالها في يومين.

وقوله: «وخلق المكروه يوم الثلاثاء»؛ أي: ما يُكْرَه ممَّا يُهْلِك، أو يؤلم؛ كالشَّموم، والخِشَاش، والحيوانات المُضرِرَّة، وقد ذكر هذا الحديث ثابتٌ في كتابه فقال: «وخَلَقَ التَّقْنَ يومَ الثُّلاثَاءِ» بدل: «المكروه».

قال: و (التَّقْنُ) ما يقوم به المَعاشُ، ويصلح به التدبير؛ كالحديد، وغيره من جواهر الأرض، وكل شيء يحصل به صلاحٌ؛ فهو تِقْنٌ، ومنه: إتقان الشيء وإحكامه(١).

(ن): لا منافاة بين الروايتين، وكلاهما خلق يوم الثلاثاء.

وقوله «خلق النور في يوم الأربعاء» هكذا هو في «صحيح مسلم»: (النور) بالراء، ورواه ثابت بن قاسم: (النون) بالنون في آخره.

وكذا رواه بعض رواة «مسلم»، وهو: الحوت، ولا منافاة، وكلاهما خلق يوم الأربعاء، و«الأربعاء»: بفتح الهمزة وكسر الباء وضمها وفتحها، ثلاث لغات حكاهن صاحب «المحكم»، وجمعه أربعاوات، وحُكى أيضاً: أرابيع(١٠).

انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٧/ ١٣٤).

(ق): وفي رواية أخرى: (البحور) مكان (النور)، ورواية (البحور) ليست بشيء؛ لأن الأرض خلقت بعد الماء، وعلى الماء؛ كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى الْمَآءِ ﴾ [هود: ٧]؛ أي: قبل خلق السماوات والأرض، إلا أن يراد بالبحور الأنهار التي خلق [الله تعالى في] الأرض.

والصحيح: رواية (النور)؛ يعني به: الأجرام النيرّة؛ كالشمس، والقمر، والكواكب.

ويتضمَّن هذا أنه تعالى خلق السماوات يوم الأربعاء؛ لأن هذه الكواكب في السماوات، ونورها ضوءُها الذي بين السماء والأرض.

وتحقيق هذا: أنه لم يذكر في هذا الحديث نصاً على خلق السماوات، مع أنه ذكر فيه أيام الأسبوع كلَّها، وذكر ما خلق الله فيها، فلو خلق السماوات في يوم زائد على يوم الأسبوع؛ لكان خلق السماوات والأرض في ثمانية أيام، وذلك خلافُ المنصوص عليه في القرآن، ولا صائر إليه.

وقد روي هذا الحديث في غير «كتاب مسلم» بروايات مختلفة مضطربة، فلا تَعْتَمِدْ على ما تضمنته في ترتيب المخلوقات في تلك الأيام، والذي يُعتمد عليه: قوله تعالى ﴿قُلَ آبِنَكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ ﴾ [نصلت: ٩] الآياتِ، فلينظر فيها مَن أراد تحقيقَ ذلك، وفيها أبحاثُ طويلة ليس هذا موضع ذكرها(١).

\* \* \*

انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٣٤٣).

١٨٥٥ ـ وَعَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ﴿ مَا تَالَ: ﴿ لَقَدِ الْقَلِهُ ، قَالَ: ﴿ لَقَدِ الْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَهَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلاَّ صَفيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ ﴾ رواهُ البُخاريُّ .

# قوله: (لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف):

(ك): [«مؤتة»] بضم الميم وسكون الهمز وبالفوقانية، وقد تُسهَّل الهمزة: موضعٌ على مرحلتين من بيت المقدس، و«الصفيحة»: السيف العريض، و«يمانية» بتخفيف الياء على الأصح؛ أي: بقيت، ولم تنقطع، ولم تَنْدَقَّ، انتهى(۱).

وفيه جواز ذكر الأعمال الصالحة إذا أُمِن من نفسه الإعجاب، وتضمَّن فائدة.

قال ابن كثير الحافظ: غزوة مؤتة كانت في جُمادى الآخرة، سنة ثمان من الهجرة، استعمل عليهم النبيُّ عَلَى زيد بن حارثة، فقال: إن أصيب زيد؛ فجعفر بن أبي طالب، وإن أصيب جعفر؛ فعبدالله بن رواحة، فخرجوا، وهم ثلاثة آلاف، فلما حضر خروجُهم ودَّع الناسُ أمراء رسول الله على عبدالله بن رواحة، فقالوا: ما يبكيك يا بن رواحة؟

فقال: لا والله؛ ما بي حُبُّ الدنيا، ولا صَبَابةٌ بكم، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقرأ آية من كتاب الله، يذكر فيها النار: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا ﴾ [مريم: ٧١]، فلست أدري كيف لي بالصَّدر بعد الورود؟!

<sup>(</sup>١) انظر: «الكواكب الدراري، للكرماني (١٦/ ١٢١، ١٢٤).

فقال المسلمون: صحبكم الله، ودفع عنكم، وردَّكم إلينا صالحين. فقال عبدُالله بن رَواحة:

لكنَّنى أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرةً وضَرْبةً ذَاتَ فَرْغ تَقْلِفُ الزَّبَدا بحَرْبَةٍ تَنْفُذُ الأَحْشَاءَ والكبيدا أُو طَعْنَةً بِيَدَيْ حَرَّانَ مُجْهِزةً أَرْشَدَهُ اللهُ مِنْ غَازِ وقَدْ رَشَدا حتَّى يُقالَ إذا مَـرُّوا على جَـدَثِي

ثم إن عبدَالله بن رَواحة أتى رسول الله ﷺ، فودَّعه، ثم قال:

فثبَّتَ اللهُ مسا آتَساكَ مِسنْ حَسسَن في المُرْسَلِينَ ونَصْراً كالذِي نُصِرُوا فِرَاسةً خَالَفَتْ فِيكَ اللَّذِي نَظَرُوا إنِّي تَفرَّسْتُ فيكَ الخَيْرَ نَافِلةً أَنْتَ الرَّسُولُ فَمَنْ يُحْرَمْ نَوَافِلَهُ والوَجْهَ مِنْهُ فَقَـدْ أَزْرَى بِـهِ القَـدَرُ

ثم خرج القوم، وخرج رسول الله ﷺ يُشيتِعهم، حتى إذا ودَّعهم وانصرف؛ قال عبدُالله بن رَواحة:

خَلَفَ السَّلامُ على امْرِيمُ وَدَّعْتُهُ في النَّخْلِ خَيْرٍ مُشَيِّع وخَلِيلِ ثم مضَوا حتى نزلوا مَعَانَ من أرض الشام، فبلغهم أن هِرَقُلَ قد نزل مَآبَ من أرض البَلْقاء في مثة ألف من الروم، ومثة ألف من المُسْتَعْربة.

فلمًّا بلغ ذلك المسلمين؛ أقاموا على مَعَانَ ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله ﷺ نخبره بعدد عدوِّنا؛ فإما أن يمدُّنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمرِ فنمضيَ له.

فقال: فشجَّع الناس عبدُالله بن رواحة، وقال: يا قوم، إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون؛ الشهادةُ، وما نقاتل الناس بعدد، ولا قُوَّة، ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدِّين الذي أكرمنا الله به، فانْطَلِقوا، فإنما هي إحدى الحُسنيين؛ إما ظُهورٌ، وإما شهادة.

قال: فقال الناس: قد والله صدق ابنُ رواحة، فمضى الناس حتى إذا كانوا بتُخوم البَلْقاء؛ لقيتهم جُموعُ هِرَقْلَ، وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها: مُؤْتة، فالتقى الناسُ عندها.

قال أبو هريرة: شهدت مُؤْتة، فلما دنا منا المشركون؛ رأينا [ما] لا قِبَلَ لأحد به من العُدَّة والسِّلاح والكُرَاع والدِّيباج والحرير والذهب، فبَرِقَ بصري، فقال لي ثابت بن أَقْرَمَ: يا أبا هريرة! كأنك ترى جموعاً كثيرة؟ قلت: نعم، قال: إنك لم تشهد معنا بدراً؛ إنا لم نُنْصَر بالكَثْرة، رواه البيهقيُّ(۱).

فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله ﷺ حتى شاطً في رِماح القوم.

ثم أخذها جعفرٌ، فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال؛ اقتحم عن فرس له شقراء، فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قُتل.

وكان جعفرٌ أولَ المسلمين عقر في الإسلام، فقاتل وهو يقول:

يا حَبَّذا الجَنَّةُ واقْتِرَابُها طَيِّبَةٌ وبَسارِدٌ شَسرَابُها وبَسارِدٌ شَسرَابُها والسرُّومُ رُومٌ قَدْ دَمَا عَدَابُها عَلَيْ إِنْ لاقَيْتُها ضِرابُها

واستدل به مَن جوَّز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدوُّ، كما يقول أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تَتْبَع في السَّيْر، ويُخشى من لُحوق العدو لها:

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ٣٦٢).

إنها تُذبح وتُحرق؛ ليحال بينهم وبين ذلك، ولا يدخل ذلك في النهي عن قتل الحيوان عبثاً.

قال ابن هشام: فحدثني مَن أتق به: أن جعفراً أخذ اللّواء بيمينه، فقُطِعت، فأخذه بشِماله، فقُطِعت، فاحتضنه بعَضُدَيه حتى قُتل، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء.

ويقال: إن رجلاً من الروم ضربه يومئذ ضَرْبة قطعه بنصفين، ثم أخذ عبدالله بن رواحة الراية تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يَسْتَنْزَلُ نفسه ويتردَّد بعضَ التردُّد، ثم قال:

لَتنْ لِينَ أَوْ لَتُكْرَهِنَّ لَهُ مَنْ فَ لَتُكْرَهِنَ الجَنَّةُ مَا لِي أَرَاكِ تَكُرَهِينَ الجَنَّةُ هَا لَمُ الْحَنَّةُ في شَنَّهُ هَا لَهُ الْمُلْفَةُ في شَنَّهُ

أَفْسَمْتُ بِانَفْسُ لَتَنْزِلِنَّهُ إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وشَدُّوا الرَّنَّةُ فَذْ طَالَ ما قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَّةُ وقال أيضاً:

يا نَفْسُ إِنْ لا تُقْتَلِي تَمُوتِي هَذا حِمَامُ المَوْتِ قَدْ صَلِيتِ وما تَمَنَيْتِ فَقَدْ أَعْطِيتِ إِنْ تَفْعَلِي فِعْلَهُما هُدِيتِ

يريد صاحبيه؛ زيداً وجعفراً، ثم نزل، فلمّا نزل؛ فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية ثابتُ بن أقْرَمَ، فقال: يا معشرَ المُسلمين؛ اصْطَلِحوا على رجل منكم، قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناسُ على خالد بن الوليد، وكان مَساءً، فلمّا أصبح؛ غدا وقد جعل مُقدِّمتَه سَاقتَه، وسَاقتَه مُقدِّمتَه، ومَيْمنةً.

قال: فأنكروا ما كانوا يعرفون براياتهم وهيئتهم، وقالوا: قد جاءهم مددٌ، فرغبوا وانكشفوا مُنهزمين.

قال: فقتلوا مَقْتلة عظيمة لم يُقْتَلْها قومٌ، وهذا يوافق ما ذكره موسى بن عُقبة في «مغازيه»، فقال: ثم اصطلح المسلمون على خالد، فذمّ الله العدوّ، وأظهر المسلمون، بخلاف ما ذكره ابن إسحاق من أن خالداً إنما حاشى بالقوم حتى يتخلّصوا من الروم، وعرب النصارى فقط، وموسى بن عُقبة والواقديُّ مُصرِّحان بأنهم هزموا جموع الروم والعرب الذين معهم، وهو ظاهر الحديث الصحيح: «ففتح الله على يديه»، وهذا هو الذي رجحه، ومال إليه البيهقيُّ.

قلت: ويحتمل الجمعُ بأن خالداً لمّا أخذ الراية مساء؛ حاشى بالقوم المسلمين حتى خلّصهم، ثم لما أصبح وحوّل المَيْمَنة ميسرة؛ هزمهم، ومجموع مَن استشهد من الصحابة في غزوة مُؤْتة اثنا عشر رجلاً، وهذا عظيمٌ جداً أن يقاتل جيشان متعاديان في الدّين، أحدهما \_ وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله \_: عِدّتُها ثلاثة آلاف مقاتل، وأخرى كافرة: عدّتُها مئتا ألف مقاتل، مئة ألف، ويتبارزون ألف من الروم، ومن نصارى العرب مئة ألف، ويتبارزون ويتصاولون، ومع هذا لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاً، وقد قتل من المشركين خلقٌ كثير.

هذا خالدٌ، وهو يقول: «لقد اندقَّت في يدي يومئذ تِسعةُ أسياف، وما صَبَرت في يدي إلا صَفِيحةٌ يَمَانِيَةٌ، (١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف؛ (١٩٤٤٣).

فما ترى قد قتل بهذا الأسياف؟! دع غيره من الأبطال والشَّجعان من حملة القرآن، وهذا داخلٌ في قوله تعالى: ﴿ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِتَتَيْنِ ٱلْتَقَيَّا لَهُ اللّهِ وَأَخْرَىٰ كَالِهَ عَالَى: ﴿ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِتَتَيْنِ ٱلْتَقَيَّةُ وَعَلَيْتُ وَلَا تَعَالَى: ﴿ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِتَتَيْنِ ٱلْتَقَيَّةُ وَلَا تَعَالَى اللّهِ وَأُخْرَىٰ كَافَةُ يُوَيِّدُ فِي فَلَيْتُهُمْ مِثْلَيْتُهُمْ وَأَنْ كَالْتَهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ يُوَيِّدُ وَعَلّمُ مِنْ يَشَكُمُ اللّهُ عَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ يَشَكُمُ اللّهُ عَمِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

#### \* \* \*

١٨٥٦ ـ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ ﴿ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وإِنْ حَكَمَ وَاجْتَهَدَ، فَأَخْطأً، فَلَهُ أَجْرً مَنْفَقٌ عليهِ.

## \* توله ﷺ: (فله أجران):

(ن): أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أَهْلِ للحُكم، فإن أصاب؛ فله أجران؛ أجرٌ باجتهاده، وأجرٌ بإصابته، وإن أخطأ؛ فله أجرٌ باجتهاده.

وفي الحديث محذوفٌ تقديره: إذا أراد الحُكْم، فأما مَن ليس بأهل للحكم: فلا أجرَ له، بل هو آثم، ولا يَنْفُذُ حُكمُه، سواء وافق الحقَّ أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعيًّ، فهو عاصٍ في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك.

وقد جاء في «السنن»: «القُضَاةُ ثَلاثةٌ: قَاضِ في الجَنَّةِ، واثْنَانِ في

<sup>(</sup>١) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (٤/ ٢٤١ ـ ٢٤٨، ٢٥٩).

النَّارِ؛ قَاضٍ عَرَفَ الحَقَّ فقَضَى بهِ، فهُوَ في الجَنَّةِ، وقَاضٍ عَرَفَ الحَقَّ فقضَى بخِهْلٍ، فهو في النَّارِ، وقَاضٍ قَضَى على جَهْلٍ، فهو في النَّارِ، (١٠).

(خط): إنما يُؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق؛ لأن اجتهاده عبادة، ولا يُؤجر على الخطأ، بل يوضع عنه الإثمُ فقط، وهذا فيمَن كان جامعاً لأدلة الاجتهاد، عارفاً بالأصول، عالماً وُجوه القياس، وهذا إنما هو في الفروع المُحْتَمِلة للوجوه المُختَلفة دون الأصول التي هي أركانُ الشريعة، وأمّهاتُ الأحكام التي لا تحتمل الوجوه، ولا مَـدْخلَ فيه للتأويل؛ فإنّ مَن أخطأ فيها؛ كان غيرَ معذور، وكان حُكْمُه في ذلك مردوداً (٢).

(ط): (فاجتهد) عطف على الشرط، على تأويل: أراد أن يحكم، فاجتهد، وقوله: (فأصاب) عطف على (فاجتهد)، و(فله أجران) جزاء للشرط(۳).

(ن): اختلف العلماء في أن كل مجتهد مُصِيبٌ، أم المُصِيبُ واحدٌ، وهو مَن وافق الحكم الذي عند الله، والآخَرُ مخطئ لا إثمَ عليه؛ لعُذره؟

والأصح عند الشافعيّ وأصحابه: أن المُصِيبَ واحدٌ، وقد احتجّت الطائفتان بهذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۱۶)، والحديث رواه أبو داود (۳۵۷۳)، والترمذي (۱۳۲۲/م)، وابن ماجه (۲۳۱۵)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۱۳۲۷)، من حديث بريدة هي. وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (۲۱۷۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٨/ ٢٥٩٤).

أما الأولون: فقالوا: قد جعل للمُخْطِئ أجراً، فلولا إصابتُه؛ لم يكن له أجرٌ، وقد سبق في كلام الخطابيّ جوابه.

وأما الآخرون: فقالوا: سمَّاه مُخطئاً، ولو كان مُصِيباً؛ لم يُسَمَّ مخطئاً؛ لأنه محمولٌ على من أخطأ النصَّ، أو اجتهد فيما لا يُسَوَّغُ له الاجتهادُ، وهذا في الفروع.

أما أصول التوحيد: فالمُصِيبُ فيها واحدٌ بإجماع مَن يُعتدُّ به، ولم يخالف إلا عبدُالله بن الحسن العَنْبريُّ، وداودُ الظاهريُّ، فصَوَّبا المجتهدين في ذلك أيضاً (۱).

(ط): مَن ذهب إلى الأول؛ لم يقل: إن كُلاً منهما مُصِيبٌ من كل الوجوه، بل إن أحدَهما مُصِيبٌ من وجه كونه آتيا بالعبادة، كما قاله الخَطَّابيُّ، ومخطىء؛ لكونه لم يوافق الحُكْمَ الذي عند الله، يُؤيدُه ما حكى ابنُ الأثير في «الكامل» في حُكم داود وسليمان عليه السلام في الحَرْث الذي نفشت فيه الغنمُ عن بعض العلماء: في الآية دليلٌ على أن المجتهد في الأحكام الفرعية مُصِيبٌ؛ فإنَّ داود عليه السلام أخطأ الحُكْمَ الذي عند الله تعالى، وأصابه سليمان، فقال تعالى: ﴿وَكَالًا عَالَيْنَا حُكُمًا النقص في شأن نبيً الله داود عليه السلام، جيء بها جُبراناً له بذلك(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ١٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٨/ ٢٥٩٥).

١٨٥٧ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ، فَأَبْرُدُوهَا بِالمَاءِ» متفقٌ عليه.

# \* قوله ﷺ: (الحمى من فيح جهنم):

(ط): (الفيح): سُطوع الحَرِّ وفَورَانُه، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه تشبيه، قال المُظْهِر: شبَّه اشتعالَ حرارة الطبيعة في كونها مُذِيبةً للبدن، ومُعَذِّبة له بنار جهنم، فكما أن النار تزال بالماء؛ كذلك حرارة الحُمَّى تزال بالماء البارد.

ثانيهما: قال بعضهم: إن الحُمَّى مأخوذة من حرارة جهنم حقيقة، أرسلت إلى الدنيا؛ نذيراً للجاحدين، وبشيراً للمقربين؛ لأنها كفارةً لذنوبهم، وجابرةٌ عن تقصيرهم(١).

(ط): ليست (من) بيانية حتى يكون تشبيها؛ لقوله تعالى: ﴿ عَنَّى يَلَبَيْنَ لَكُوْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فهي إما ابتدائية؛ أي: المحمَّى نشأت وحصلت من فَيْح جهنم، أو تبعضية؛ أي: بعض منها، ويدل على هذا ما ورد في الصحيح: «اشْتَكَتِ النَّارُ إلى رَبِّها، فقالت: أيْ رَبِّ أَكُلَ بَعْضِي بَعْضاً، فَأَذِنَ لها بنفسَيْنِ: نفسٌ في الشَّتَاءِ، ونفسٌ في الصَّيْفِ أثرٌ من فَيْحِها؛ كذلك الحُمَّى (٣). الصَّيْفِ أثرٌ من فَيْحِها؛ كذلك الحُمَّى (٣).

(ن): «فابردوها» هو بهمزة وصل وبضم الراء؛ كما جاء في الرواية

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة اللطيبي (٩/ ٢٩٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠٨٧)، من حديث أبي هريرة رهيد.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٩/ ٢٩٥٨).

الأخرى: ﴿فَأَطَفَتُوهَا﴾(١)، وهو الصحيح المشهور في الروايات.

وحكى القاضي عِياضٌ أنه يقال بهمزة قطع وكسر الراء في لغة، قال الجَوْهريُّ: لغة رديئة (٢).

قال الإمام أبو عبدالله المَازَريُّ: قد اعترض بعضُ مَن في قلبه مرضٌ من الأطِبَّاء على هذا الحديث؛ بأن استعمال المحموم الماءَ البارد مُخاطرةٌ قريبٌ من الهلاك؛ لأنه يجمع المَسامَّ، ويحقن البُخارَ، ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم، فيكون سببَ التلف.

فالجواب: أن هذا المعترض يقول على النبي على الممين ما لم يقل به؛ فإنه على المنبي الله الكثر من قوله: (فابردوها بالماء)، ولم يُبيئن صفته وحالته، والأطبًاء يسلمون أن الحُمَّى الصَّفْراوية يُدبَّر صاحبُها بسَقْي الماء البارد الشديد البرودة، ويسقونه الثلج، ويغسلون أطرافه بالماء البارد، فلا يتعدَّى أنه على أراد هذا النوع من الحُمَّى.

وقد ذكر مسلم هنا في "صحيحه" عن أسهاء رضي الله عنها: أنها كانت تُؤتى بالمرأة المَوْعُوكة، فتصُبُّ الماء في جَيْبها، وتقرل: إنَّ رسولَ الله على قال: "ابْرُدُوها بالمَاءِ(")"، فهذه أسماء راويةُ الحديث وقربُها من النبيِّ على معلومٌ \_ تأوَّلت الحديث على نحو ما قلناه، فلم يبق للمُلْحِد المعترض إلا اختراعُه الكذب، واعتراضُه، فلا يلتفت إليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٩١)، من حديث ابن عمر ١٨٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۲۱۱ / ۸۲).

(ق): هذا الاعتراض إن صدر عمَّن ارتاب في صدق النبي ﷺ؛ فجوابه بالمعجزات الدالة على صدق قوله، وصواب فعله، فإن حصل له التصديق والإيمان، وإلا؛ فقد يفعل الله بالسَّيْف والسِّنان ما لا يفعل بالبُرهان، وإن صدر عن مُصدِّق له ومؤمن برسالته، وما أقلَّه فيمَن يتعاطى صَنْعة الأطباء! فيقال له: إنه ﷺ أرشد إلى تبريد الحُمَّى بالماء، فله وجوهٌ، فليبحث عن ذلك الوجه، ويُجرِّب الوجوه التي لا ضرر فيها؛ فإنه سيظهر نفعُه قطعاً.

وقد ظهر هذا المعنى في أمره للعائن بالغُسْل، وليس المقصودُ أن يغسلَ جميعَ جسده، بل بعضه.

وكذلك كانت أسماء رضي الله عنها تفعله، وتذكر اسمَ الله، فيكون من باب النُّشْرَة، ويجوز أن يكون ذلك من باب الطبّ؛ فإنَّ الحُمَّيات الصَّفْراوية ينفع فيها غَسْلُ الأطراف بالماء البارد، وسَقْئُ الماء الشديد البرودة.

ولئن سلَّمنا أنه أراد جميع جسد المَحموم؛ فلعله بعد أن تُقْلِع المُحمّى، وتَسْكُنَ حرارتُها، فيكون ذلك في وقت مخصوص، وبعدد مخصوص، فيكون ذلك من الخواصِّ التي قد اطَّلع عليها النبيُّ ﷺ؛ كما روى ثابت بن قاسم أن رجلاً شكا إلى رسول الله ﷺ الحُمَّى، فقال: «اغْتَسِلْ ثلاثاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وقُلْ: باسْمِ اللهِ، اذْهَبِي يا أُمَّ مِلْدَم؛ فإن لم تَذْهَبُ؛ فاسْتَغْسِلْ سَبْعاً»(۱).

(خط): هذا مما غَلِط فيه بعضُ من يُنْسَب إلى العلم، فانغمس في

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ٩٩٥)، والحديث أورده ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٢٢٨).

الماء لمَّا أصابته الحُمَّى، فاحتبست الحرارة في باطن بدنه، فأصابته عِلَّة صعبة كاد يَهْلِك منها، فلما خرج من عِلَّته؛ قال قولاً فاحشاً لا يَحْسُن ذكرُه؛ وذلك لجهله بمعنى الحديث، وذهابه عنه.

وتبريد الحُمَّى الصَّفْراوية بسَقْي الماء الصادق البَرَدِ، ووضع أطراف المَحْمُوم فيه من أنفع العلاج، وأسرعه إلى إطفاء نارها، وكسر لَهِيبها، وإنما أمر بإطفاء الحُمَّى وتبريدها بالماء على هذا الوجه، دون الانغماس في الماء، وغَطِّ الرأس فيه.

(ش): خطاب النبي ﷺ نوعان: عامٌّ لأهل الأرض؛ كعامَّة خطابه، وخاصٌّ ببعضهم؛ كقوله: «لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلة لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، ولكن شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبوا»(١)، فهذا خطابٌ لأهل المدينة وما على سَمْتها؛ كالشام ونحوها، وليس بخطاب لأهل المشرق، ولا المغرب، ولا العراق، وكذلك قوله: «ما بَيْنَ المَشْرقِ والمَغْرب قِبْلَةٌ»(١).

إذا عرف هذا؛ فخطابه في هذا الحديث خاصٌّ بأهل الحجاز وما والاهم؛ إذ كان أكثر الحُمَّيات التي تَعْرِضُ لهم من نوع الحُمَّى اليومية العَرَضية الحادثة عن شِدَّة حرارة الشمس، وهذه ينفعها الماء البارد شُرْباً واغتسالاً؛ فإن الحُمَّى حرارة غريبة تشتعل في القلب، وتنبثُ منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن، فتشتعل فيه اشتعالاً

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۹)، من حديث أبي أيوب ﷺ. وهو حديث صحيح. انظر: «إرواء الغليل» (۲۹۳).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳٤۲)، من حديث أبي هريرة . وهو حديث صحيح. انظر:
 اتخريج أحاديث المشكاة (۷۱٥).

يضُرُّ بالأفعال الطبيعية، وهي تنقسم إلى أقسام.

فيجوز أن يكون مرادُ الحديث الحُمَّى العَرَضية؛ فإنها تَسْكُن على المكان بالانغماس في الماء البارد، وسَقْي الماء البارد المَثْلُوج، ولا يحتاج صاحبُها مع ذلك إلى علاج آخر؛ من استفراغ مادة، أو انتظار نُضْج.

ويجوز أن يراد جميعُ أنواع الحُمَّيات، وقد اعترف فاضل الأطباء جَالِينُوس بأن الماء البارد ينفع فيها شرباً.

وقوله: «بالماء» فيه قولان، أحدهما: أنه كلُّ ما هو ماء، وهو الصحيح.

والثاني: أنه ماء زَمْزَمَ، واحتجَّ أصحابُ هذا القول بما رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي حمزة قال: كنتُ أُجالِسُ ابنَ عباس بمكة، فأخذتني الحُمَّى، فقال: أَبْرِدْها عنك بماء زَمْزَمَ، فإن رسولَ الله ﷺ قال: «الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ؛ فَابْرُدُوها بالمَاءِ»، أو قال: «بمَاءِ زَمْزَمَ»(١).

وراوي هذا الحديث قد شَكَّ فيه، ولو جزم به؛ لكان أمراً لأهل مكة؛ إذ هو مُتيسِّر عندهم، ولغيرهم ما عندهم من الماء، ثم اختلف من قال: إنه على عمومه، هل المراد به الصدقة بالماء أو استعماله؟ على قولين، فالصحيح: أنه استعماله، وأظن الذي حمل من قال: المراد الصدقة بالماء: أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحُمَّى، ولم يفهم وجهه، مع أن لقوله وجها حسنا، وهو أن الجزاء من جنس العمل، فكما أخمد لهيبَ العطش عن الظمآن بالماء البارد؛ أخمد الله لهيبَ الحُمَّى عنه؛ جزاءً وفاقاً.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٨٨).

ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته، وأما المراد به: فاستعماله(۱).

فهذا خارجُ عن القواعد الطبية، داخلٌ في قسم المعجزات الخارقة للعادة، ألا ترى كيف قال في صدر الحديث: «صَدِّق رَسُولَك»، وفي آخره: «بإذْنِ اللهِ»، وقد شُوهد وجُرِّب، ووجد كما نطق به الصَّادِقُ المَصدوقُ صلوات الله عليه، وعلى مَن اقتفى أثرَه(٣).

(ش): هذا من الخطاب الخاصّ، وينفع فعله في الصيف في البلاد الحارة على شرائط مخصوصة؛ فإن الماء في ذلك الوقت أبردُ ما يكون؛ لبعده عن مُلاقاة الشمس، ووُفور القُوى في ذلك الوقت؛ لما أفادهم النومُ، والسُّكون، وبرد الهواء، فيجتمع قوة القوى، وقوة الدواء \_ وهو

<sup>(</sup>١) انظر: ازاد المعاد، لابن القيم (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۰۸٤). وهـ و حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير»(۳۷۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: (شرح المشكاة) للطيبي (٩/ ٢٩٥٩).

الماء البارد ـ على حرارة الحُمَّى العَرَضية، أو الغِبِّ الخالصة؛ أعني: التي لا ورمَ معها، ولا شيء من الأعراض الرَّديئة، والمواد الفاسدة، فيطفئها بإذن الله، لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث، وهي الأيام التي يقع فيها بُحْرَانُ الأمراض الحادة كثيراً، لا سيَّما في البلاد المذكورة؛ لرِقَّة أَخْلاَط سكانها، وسُرعة انفعالهم عن الدواء النافع(۱).

\* \* \*

١٨٥٨ ـ وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ
 مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ مَنْفَقٌ عَلَيْهِ.

وَالمُخْتَارُ جَوَازُ الصَّوْمِ عَمَّنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ: الْقَرِيبُ، وَارِثاً كَانَ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ.

# \* قوله ﷺ: (صام عنه وليه):

(ن): اختلف العلماء فيمَن مات وعليه صوم واجب من رمضان، أو قضاء، أو نذر، أو غيره، هل يقضى عنه؟

وللشافعيِّ في المسألة قولان مشهوران:

أظهرُهما: لا يُصام عنه، ولا يصِحُّ عن ميت أصلاً.

والثاني: يستحب لوليه أن يصومَ عنه، ويصِحُ صومُه، ويَبْرَأُ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المُختار الذي

<sup>(</sup>١) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (٤/ ٣٢).

نعتقده، وهو الذي صحَّحه محققو أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث الصحيحة والصريحة.

وأما الحديث الوارد: «مَنْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ أُطْعِمَ عَنْه»: فليس بثابت، ولو ثبت لكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين؛ فإن من يقول بالصيام، يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المُتعيِّن تجويزُ الصيام، وتجويز الإطعام، والوليُّ مُخيَّر بينهما.

والمراد بالوليِّ: القريبُ، سواءٌ كان عَصَبةً، أو وارثاً، أو غيرَهما. وقيل: المراد الوارث، وقيل: العَصَبة، والصحيح: الأوَّلُ.

ولو صام عنه أجنبيٌ، إن كان بإذن الولي؛ صحَّ، وإلا؛ فلا في الأصح، ولا يجب على الوليِّ الصومُ عنه، لكن يُستحبُّ، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة.

وممَّن قال به من السَّلَف: طاوسٌ، والحسن البصريُّ، والزُّهري، وقتادة، وأبو ثور، وبه قال اللَّيثُ، وأحمد، وإسحق، وأبو عُبيد في صوم النذر دون رمضان وغيره.

وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت، لا نَذُر ولا غيره، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، ورواية عن الحسن البصري، والزُّهريِّ، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وتأوَّلوا الحديثَ على أنه يُطْعِمُ عنه وليُّه، وهذا تأويل ضعيف، بل باطل، وأيُّ ضرورة إليه؟ وأيُّ مانع يمنع من العمل بظاهره؟ مع تظاهر الأحاديث مع عدم المُعارض لها.

قال القاضي وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يُصلَّى عنه صلاة فائتة،

وعلى أنه لا يُصام عن أحد في حياته(١).

(حس): اتفق أهل العلم على أن مَن مات وعليه صلاة؛ فلا كفارة لها، وقال أصحاب أبي حنيفة: إنه يُطْعَم عنه، وقال قوم: يُصلَّى عنه (٢).

\* \* \*

١٨٥٩ ـ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا حُدِّثَتْ: أَنَّ عَبْدَالله بْنَ الزُّبَيْرِ اللهِ قَالَ في بَيْعِ أَو عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَاثِشَةُ رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا: واللهِ! لَتَنْتَهِيَنَّ عَاثِشَةُ، أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا؛ قَالَتْ: أَهْوَ قَالَ هَذَا؟ قالُوا: نَعَمْ، قَالَتْ: هُوَ لله عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لاَ أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَداً، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتِ الهِجْرَةُ. فَقَالَتْ: لاَ والله! لاَ أُشَفِّعُ فِيهِ أَبَداً، وَلاَ أَتَحَنَّتُ إِلَى نَذْرِي، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، كَلَّمَ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الأَسْوَد بْن عَبْدِ يَغُوثَ، وقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا الله لَمَا أَدْخَلْتُمَاني عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا؛ فَإِنَّهَا لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتي، فَأَقْبَلَ بِهِ المِسْوَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَة، فَقَالاً: السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا. قَالُوا: كُلُّنَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا،

انظر: «شرح مسلم» للنووي (٨/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح السنة؛ للبغوي (٦/ ٣٢٧).

دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الحِجَابَ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، وَطَفِقَ بُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ المِسْوَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنَاشِدَانِهَا إِلاَّ كَلَّمَنْهُ، وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولاَنِ: إِنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ كَلَّمَنْهُ، وَقَبِلِتْ مِنْهُ، وَيَقُولاَنِ: إِنَّ النَّبِي ﷺ نَهى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الهِجْرَةِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَنْكِي، وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ، وَالنَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَنْكِي، وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ، وَالنَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَنْكِي، وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ، وَالنَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا كَنْمُ مَنَالاً بِهَا حَتَى كَلَاثُ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَعْتَقَتْ في نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَعْتَقَتْ في نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذُكُورُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا. رواهُ البخارِيُّ.

• قوله: (حدثت):

(ك): بلفظ المجهول، انتهى(١).

\* قوله: (في بيع أو عطاء): كانت عائشة رضي الله عنها لا تدَّخر شيئاً، وتنفق جميع ما فتح الله عليها في يومها، ذكر الحافظ أبو الفرج ابن الجَوْزِيِّ عن أم ذَرَّةَ قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غِرَارتين، قالت: أُراه ثمانين ومئة ألف، فدعت بطبق، وهي يومئذ صائمة، فجلست تَقْسِمُه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك دِرْهَمٌ.

فلما أمست قالت: يا جارية؛ هَلُمِّي فِطْرِيَ، فجاءتها بخُبز وزيت، فقالت لها أُمُّ ذَرَّة: أما استطعت ممَّا قَسَمْتِ اليوم أن تشتريَ لنا بدرهم لحماً

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲۱/ ۲۰٦).

نفطر عليه؟ فقالت: لا تُعَنِّفيني، لو كنت ذكَّرتيني؛ لفعلت(١).

وعن عروة قال: رأيت عائشة تقسم سبعين ألفاً، وهي تَرْقَع دِرْعها(٢).

فلعل ابن الزبير أراد منها أن تمسك عن بعض هذا الإنفاق، وخفي عليه ما وَقَر في قلبها من التوكُّل والثُقَة بالله، وما تَخلَّقت بسبب طول معاشرتها مع الحضرة النبوية ﷺ ببعض أخلاقه الزَّكِيَّة.

(ك): (لتنتهين) بصيغة الغائبة، و (هو) الشأن.

و (لا أشفع) بكسر الفاء الشديدة؛ أي: لا أقبل الشفاعة فيه.

و لا أتحنث إلى نذري ؛ أي: في يميني مُنتهياً إليه، و المسور الكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو وبالراء، (ابن مَخْرِمة) بفتح الميم والراء وتسكين المعجمة، الزُّهري (٤).

«وعبد الرحمن بن الأسود» ضد الأبيض «بن عبد يغوث» بفتح التحتانية وضم المعجمة وبالمثلثة.

«الزهري» بضم الزاي وسكون الهاء، وكانا من أخوال رسول الله على . وقوله: «أنشدكما الله» بضم الشين؛ من نشَدْتُ فلاناً: إذا قلت له

<sup>(</sup>١) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳٤٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه هناد بن السّري في «الزهد» (٦١٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (٢١/ ٢٠٦).

نَاشَدْتُك بالله؛ أي: سألتك بالله، و (لما) بتخفيف الميم، و (ما) زائدة، ويتشديدها، وهو بمعنى (إلا)؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَمُ نَشِيلًا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ [الطارق: ٤]، ومعناها: لا أطلب منكما إلا إدخالي.

قال في «المفصل»: ناشدتك بالله إلا فعلت، معناه: لا أطلب منك إلا فعلك(١).

«وقطيعتي»؛ أي قطع صلة الرجم؛ لأن عائشة كانت خالته، وابناشدانها»؛ أي: ما يطلبان منها إلا التكلم معه، وقبول العُذْر منه، وامن الهجرة بيان (ما قد علمت».

و «التذكرة»؛ أي: التذكير بالصّلة، وبالعفو، وبكَظْم الغَيْظ، ونحوه. و «التحريج»: التضييق، والنــسبة إلى الحــرج، وأنه لا يحِلُّ الهِجْرة ونحوه.

و «أعتقت» كفارة ليمينها، وعلم منه أن المراد بالنذر اليمينُ، و «الخمار»: المِقْنَعة.

قال ابنُ بطَّال: [فإن قلت]: لم هجرت عائشةُ ابنَ الزبير اللهُ أكثر من ثلاثة أيام؟

قلت: معنى الهجرة: ترك الكلام عند التلاقي، وعائشة رضي الله عنها لم تكن تلقاه، فتُعرِضَ عن السلام عليه، وإنما كانت من وراء حجاب، ولا يدخل عليها أحدٌ إلا بإذن، فلم يكن ذلك من الهجرة، ويدلُّ عليه لفظ: «يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذا»؛ إذ لم يكن بينهما التقاءٌ فإعراض.

<sup>(</sup>١) انظر: «المفصل) للزمخشري (ص: ١٠١).

ووجه آخرُ، وهو: إنما ساغ لعائشة رضي الله عنها ذلك؛ لأنها أم المؤمنين، لا سيما بالنسبة إلى ابن الزُّبير؛ لأنها خالته، وذلك الكلام في حقِّها كان كالعُقوق لها، فهجرتها منه كانت تأديباً له، وهذا من باب إباحة الهِجْران لمَن عصى(۱).

وفيه: أن مَن قال: إن فعلـــت كذا؛ فللــه عليَّ نذر؛ أي: كفارة اليمين، وهو مذهبُ الشافعي، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ النَّذْرِ

### \* \* \*

الله عَنْلَى أُحُدِ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُودِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ إلى المِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطُ، وَأَنَا وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ إلى المِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطُ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِي لأَنْظُرُ إلَيْهِ مِنْ مَقَامِي شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِي لأَنْظُرُ إلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، أَلا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنْ أَنْ أَنْ وَمُؤْمُ وَلِنَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مَقَلَى وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وفي رِوَايَةٍ: «وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا، فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». قَالَ عُقْبَةُ: فَكَانَ

<sup>(</sup>١) انظر: اشرح صحيح البخاري، لابن بطال (٩/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٦٤٥/ ١٣)، من حديث عقبة بن عامر ركا

آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى المِنْبَرِ.

وَفِي رِواية قال: ﴿إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي \_ وَالله \_ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا». تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا».

وَالْمُرَادُ بِالصَّلاَةِ عَلَى قَتْلَى أُحُدِ: الدُّعَاءُ لَهُمْ، لاَ الصَّلاَةُ المعْرُونةُ.

## \* قوله: (فصلى عليهم):

(ن): أي: دعا لهم بدعاء صلاة الميت(١).

(ق): كأنه ﷺ كان استقبل القبلة، ودعا لهم، واستغفر، وهذا كما فعل حيث أمره الله أن يستغفر لأهل البقيع(٢).

(مظ): «كالمودع للأحياء والأموات»، وأما الأحياء: فبخروجه من بينهم، وأما الأموات: فبانقطاع دعائه، واستغفاره لهم.

(ن): معناه: خرج إلى قتلى أحد، فدعا لهم دعاء مُودِّع، ثم دخل المدينة، فصَعِد المنبر، فخطب الأحياء خطبة مُودِّع؛ كما قال النَّوَّاس بنُ سَمْعان: قلنا يا رســول الله: كأنها خطبة مُودِّع؛ فأوصنا، وفيه معنى المعجزة.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٥/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٦/ ٩٣).

و «الفرط» بفتح الفاء والراء، و «الفارط»: هو الذي يتقدم الوارد؛ ليصلح لهم الحِياضَ والدِّلاء ونحوها من أُمور الاستقاء، فمعنى «فَرَطَكُم على الحَوْضِ»: سابقُكم إليه كالمُهيَّء له(١).

(مظ): يريد أنه شفيع لأمته؛ فإنه مُتقَدِّم على المشفوع له.

# ه قوله ﷺ: ﴿وَإِنْ مُوعَدُكُمُ الْحُوضُ):

(ن): قال القاضي: أحاديث الحَوْض صحيحة، والإيمان به فرضٌ، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهرة عند أهل السُّنَّة والجماعة لا يُتأوَّل، وحديثه متواتر النقل، رواه خلائقُ من الصحابة (٢).

(ق): [روى ذلك] منهم نيئفٌ على الثلاثين، في «الصحيحين» منهم نيئفٌ على الثلاثين، في «الصحيحين» منهم نيئفٌ على العشرين، وباقيهم في غيرهما، ثم قد رواها من التابعين أمثالُهم، ثم لم تزل كذلك إلى أن انتهى إلينا، وقامت حُجَّةُ الله علينا، وتأويله تحريفٌ صدر عن عقل سخيف خرَق به إجماع السلف، وفارق به مذهب أثمة الخلف(۳).

(ن): طول الحوض مسيرة شهر، وعَرضُه كذلك، وماؤه أشدُّ بياضاً من الوَرِق، وريحُه أطيبُ من المسك، كِيزانُه كنجوم السماء، فمَن شرب منه؛ لا يَظْمَأُ بعده أبداً، ثبت جميع ذلك في "صحيح مسلم".

قال القاضي: وظاهر هذا الحديث: أن الشُّرْبَ منه يكون بعد

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٥/ ٥٩، ٥٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، (١٥/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٦/ ٩٠).

الحساب والنجاة من النار، وهذا هو الذي لا يَظُمأُ بعده، وقيل: لا يشرب منه إلا مَن قُدِّر له السلامة من النار.

قال: ويحتمل أن مَن شرب منه من هذه الأمة، وقُدُّر عليه دخولُ النار؛ لا يعذب فيها بالظَّمَأ؛ لأن ظاهر هذا الحديث أن جميعَ الأمة تشربُ منه، إلا من ارتدَّ وصار كافراً.

وقيل: إن جميع المُوحِّدين يأخذون كُتبَهم بأَيْمَانهم، ثم يعذب الله مَن شاء من عُصاتهم.

وقيل: إنما يأخذه بيمينه الناجون خاصَّةً، قال القاضي: وهذا مثله، انتهى (١).

قال القرطبيُّ في «التذكرة»: وذهب صاحبُ «القوت» وغيره إلى أن الحوض بعد الصراط، والصحيح: أن للنبي على حوضين، وكلاهما يُسمَّى كُوثراً؛ إذ الكُوثرُ في كلام العرب: الكثيرُ الخَيْرِ، واختُلف في المِيزان والحَوْض أَيُّهما قبل الآخر؟ والصحيح: أن الحَوْضَ قبلُ، قاله أبو الحسن القَابِسيُّ، والمعنى يقتضيه؛ فإن الناس يخرجون عِطاشاً من قبورهم، فيقدَّم قبل الصراط والميزان.

قال أبو حامد الغزاليُّ في كتاب «كشف علوم الآخرة»: حكى بعضُ السلف من أهل التصنيف: أن الحوض يُورَدُ بعد الصراط، وهو غلط من قائله.

قلت: وهو كما قال؛ لما رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (١٥/ ٥٤).

هريرة: أن النبي على قال: «بَيْنَا أنا قَائِمٌ على الحَوْضِ؛ إذا زُمْرَةٌ، حتى إذا عَرَفْتُهُم؛ خَرَجَ من بَيْني وبَيْنِهم رَجُلٌ، فقال: هَلُمَّ، فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله، قلت: ما شأنهم؟ فقال: إنَّهُم ارْتَدُّوا على أَدْبَارِهِمْ القَهْقَرَى اللهُ الحديث.

قال المؤلف: فهذا الحديث الصحيح من أدلِّ الدليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، وكذلك حِيَاضُ الأنبياء تكون في الموقف.

روى الترمذيُّ عن سَمُرةَ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضاً، وإِنَّهُم يَتَبَاهَوْنُ أَيُّهُم أَكْثَرُ وَارِدةً، وإنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُم وَاردةً، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب(٢).

ويقال: إن على أحد أركان حوض نبينا على أبا بكر، وعلى الثاني: عمرَ، وعلى الثانني: عمرَ، وعلى الثالث: عثمانً، وعلى الرابع: علياً الله وهذا لا يقال من جهة الرأي، فهو مرفوعٌ، وقد رفعه صاحبُ «الغيلانيات» من حديث حُميد عن أنس مرفوعاً، الحديث بطوله(٣).

# \* قوله ﷺ: ﴿وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ الآنَّا:

(ن): هذا تصريح بأن الحوض حقيقيٌّ على ظاهره، كما سبق وأنه موجود(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢١٥)، ولفظه: ﴿بينا أنا نائم إذا زمرة...».

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٤٤٣). وهو حديث صحيح. انظر: "صحيح الجامع الصغير" (٢١٥٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٥/ ٥٩).

# \* قوله ﷺ: (إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي):

(ق): يعني: أنه قد أمِن على جميع أصحابه أن يُبدِّلوا دينَ الإسلام بدين الشرك، ولا يلزم من ذلك أن لا يقع من آحاد منهم؛ فإن الخبر عن الجملة لا يلزم صدقه على كل واحد من آحادها، وقد نصَّ بأن منهم من يرتدُّ بعد موته.

وقتال أبي بكر فله لأهل الرُّدَّة معلومٌ متواتر، ويحتمل أن يكون هذا إخباراً عن خصوص أصحابه الذين أعلمه الله بمال حالهم، وأنهم لا يزالون على هَدْي الإسلام وشرعه.

وقوله: ﴿ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها هذا الذي توقعه هو الذي وقع بعده، فعَمَّت البَلِيَّةُ، وعَظُمَت المِحَنُ، ولا يزال الهَرْجُ إلى يوم القيامة، نسأل الله عاقبة خَيْرِ وسَلامة (١).

(ن): في هذا الحديث مُعجزتان لرسول الله على:

أحدهما: الإخبار بأن أُمَّته تملك خزائنَ الأرض.

والثاني: أنهم يتنافسون فيها، وقد وقع كلُّ ذلك(٢).

وسبق معنى التنافس في أوائل (الباب الخامس والخمسين).

### . . .

ا ۱۸۶۱ ـ وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ الْأَنْصَارِيِّ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

انظر: «المفهم» للقرطبي (٦/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٥/ ٥٩).

حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ حَتَّى حَضَرَتِ العَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ حَنَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# قوله: (فأخبرنا بما كان وبما هو كائن):

(ق): إن النبي على كان قد أعلمه الله بتفاصيل ما يجرى بعده لأهل بيته وأصحابه، وبأعيان المنافقين، وبتفاصيل ما يقع في أُمّته من كبار الفِتَن وصِغَارها، وأعيان أصحابها، وأسمائهم، وأنه بَثَ الكثير من ذلك عند مَنْ يصلح لذلك من أصحابه؛ كحذيفة، وأبي بكر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وغيرهم.

وأصحابه كان عندهم من علم الكوائن الحادثة إلى يوم القيامة العلمُ الكثير، والحَظُ الوافر، لكن لم يُشِيعُوها؛ إذ ليست من أحاديث الأحكام، وما كان فيها شيءٌ من ذلك؛ حَدَّثوا به.

ولحُذيفة في هذا الباب زيادة مَزِيَّة، وخُصوصيَّةٌ لم تكن لغيره منهم؛ لأنه كان كثير السؤال عن هذا الباب.

وأبو زيد هذا: هو عمرو بن أَخْطَبَ ـ بالخاء المعجمة ـ الأنصاريُّ من بني الحارث بن الخزرج، صحب النبيَّ ﷺ، وقال: غزوت معه سِتً غزوات، أو سبعاً(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٢١).

١٨٦٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: 
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهُ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهُ، فَلاَ يَعْصِهِ»
رَواه البُخاريُّ.

### \* قوله ﷺ: (فليطعه):

(حس): فيه دليلٌ على أن مَن نذر طاعة؛ يلزمه الوفاءُ به، وإن لم يكن مُعلَّقاً بشيء، وأن مَن نذر معصية؛ لا يجوز الوفاءُ به، ولا تلزمه الكفارة؛ إذ لو كانت فيه الكفارة؛ لأشبه أن يكون ﷺ بيَّنه.

فعلى هذا: لو نذر صومَ العيد؛ لا يجب عليه شيءٌ، ولو نذر نحرَ ولده؛ فباطل، وإليه ذهب مالكٌ والشافعيُّ.

فأما إذا نذر مطلقاً، فقال: عليَّ نذرٌ، ولم يُسَمِّ شيئاً: فعليه كفارة اليمين؛ لما روي عن عُقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ إذا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ اليَمِينِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ: "كَفَّارَةُ النَّذِرِ

وروي عن ابن عباس أنه قال: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمَّ؛ فَكَفَّارتُه كَفَّارةُ يَمِينِ، ومَنْ نذرَ شَيْتاً لا يُطِيقُه؛ فَكَفَّارتُه كَفَّارةُ يَمِينِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۵۲۸). وهـ و حـ ديث صحيح عدا قوله: "إذا لم يُسَم". انظر: "صحيح الجامع الصغير" (۵۸٦۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شـرح السنة» للبغـوي (۱۰/ ۲۱، ۳۳ ـ ۳۵)، والحـديث رواه أبو داود (۳۳۲۲) وقال: «روى هـذا الحديث وكيـع وغيره... أوقفوه على ابن عباس»، انتهى. والمرفوع ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (٥٨٦٢).

(ن): ذهب أبو حنيفة، والشافعيُّ، وداود، وجمهور العُلماء إلى أن مَن نذر معصية؛ فنذره باطل لا ينعقد، ولا تلزمه كفارةُ يمين ولا غيرُها.

وقال أحمد: يجب فيه كفارة يمين؛ للحديث المروي عن عِمْرانَ بن حُصَيْن، وعن عائشة عن النبي على قال: الانذر في مَعْصِيَةٍ، وكَفَّارَتُه كَفَّارَةُ يَمِينٍ (١)، واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة؛ يعني: حديث عائشة هذا وغيره.

وأما حديث «فَكَفَّارتُه كَفَّارةُ يَمِينِ»: فضعيف باتفاق المُحدِّثين (٢).

### \* \* \*

الله عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ الله عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوزَاغ، وَقَالَ: «كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» متفقٌ عليهِ.

# قوله: (أمرها بقتل الأوزاغ):

(ن): «الوزغ»، و«سامُ أبرص»: جنس، وسامُ أَبْرَصَ كِبَارُه، وهو من الحشرات المؤذيات، وجمعه أوزاغ، ووُزْغَان، والأمر بقتله والحَثُّ عليه؛ لكونه من المؤذيات<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۲۹۰)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» (۷۵٤۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: (شرح مسلم) للنووي (١٤/ ٢٣٦).

(ق): «الوزغة»: دُورَيْئة مُستخبئة مُستكرَهة، والأمر بقتله؛ لما يحصل منه من الضرر والأذى الذي هي عليه من الاستقذار، والنَّفْرة التي قد لازمت الطَّباع، ولما يُتَّقى أن يكون فيها سُمَّ، أو شيءٌ يضرُّ متناولَه، ولما روي من أنها أعانت على وُقود نار إبراهيم عليه السلام، وهذا من نوع ما روي في الحيَّة أنها أدخلت إبليسَ الجنة بين فكِّيها، فعُوقبت بأن أهبطت مع مَن أهبط، وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم، ويشهد لهذا قولُه ﷺ:

(قض): (كان ينفخ على إبراهيم): بيانٌ لخُبث هذا النوع وفساده، وأنه بلغ في ذلك مبلغاً استعمله الشيطان، فحمله على أن ينفخ في النار التي ألقي فيها خليلُ الله، وسعى في اشتعالها، وهي من جملة ذوات السُّموم المُؤذية، انتهى(٢).

في «صحيح ابن حبان»: عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة: أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها، فرأت في بيتها رُمحاً موضوعاً، فقالت: يا أُمَّ المؤمنين؛ ما تصنعين بهذا؟

قالت: أقتل به الأوزاغ؛ فإن رسول الله في أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لمَّا أُلقي في النار؛ لم يكن دابة في الأرض إلا أطفأت النار عنه غيرَ الوَزَغ؛ فإنه كان ينفخُ عليه، فأمر رسولُ الله في بقَتْلِه، ورواه النسائيُّ بزيادة.

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (٣/ ٩٤).

وفي «صحيح مسلم»: أن النبي ﷺ أمر بقَتْل الوَزَغِ، وسمَّاه فُويْسِقاً ‹١٠ .

### \* \* \*

١٨٦٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا في الضَّرْبَةِ النَّانِيَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُونَ الأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ النَّالِئَةِ، فَلَهُ كَذَا وكَذَا حَسَنَةً».

وفي رِوَايَةٍ: ﴿مَنْ قَتَلَ وَزَغاً في أُوَّلِ ضَرْبَةٍ، كُتِبَ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَفي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفي الثَّالِئَةِ دُونَ ذَلِكَ، رواهُ مسلم. قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: الوَزَغُ: العِظَامُ مِنْ سَامً أَبْرَصَ.

# ه قوله ﷺ: (من قتل وزغة في أول ضربة):

(ن): سببُ تكثير الثواب في قتله بأول ضربة: الحَثُّ على المُبادرة بقتله، والاعتناء به، وتحريض قاتله على أن يقتلَه بأول ضربة؛ إذ ربَّما انفلت، وفات قتلُه (۲).

(ق): ويظهر لي وجهٌ آخرُ، وهو أن قتلها وإن كان مأموراً به، لكن لا تُعذَّب بكثرة الضرب عليها، بل ينبغي أن يُجْهزَ عليها في أول ضَرْبة،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۲۸/ ۱۶٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٢٣٦).

ويشهد لهذا نهيُه عليه الصلاة والسلام عن تعذيب الحيوان، وقوله: «إذا قَتَلْتُم؛ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ»(١).

#### \* \* \*

1 ١٨٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ظَهْ: أَنَّ رَسُولَ الله اللهِ قَالَ: ﴿قَالَ رَجُلٌ : لأَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا في يَدِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ ا فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ ، لأَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا في يَدِ لَكَ الحَمْدُ ، لأَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا في يَدِ زَانِيَةٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ! فقالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ! فقالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ! لأَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا في يَدِ غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى فَوْضَعَهَا في يَدِ غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى فَوْضَعَهَا في يَدِ غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى فَوْضَعَهَا في يَدِ غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِي اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ ، عَلَى سَارِقٍ ، وَعَلَى زَانِيَةٍ ، وَعَلَى غَنِي اللَّهُ عَلَى غَنِي اللَّهُ عَلَى شَارِقٍ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا ، وَأَمَّا الغَنِيُّ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ ، فَيُنْفِقَ مِمَّا آنَاهُ اللهُ ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ بلفظِهِ ، وَمُسْلِمٌ بمَعْنَاهُ .

\* قوله: «تصدق الليلة على سارق»:

(ط): إخبار في معنى التعجب والإنكار.

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٥/ ١٥٥).

وقوله: «اللهم لك الحمد على سارق»؛ أي: على تصدُّقي على سارق؛ إما واردٌ شكراً أو تعجُّباً.

أما الأول: فأن يجري الحمدُ على الشكر، وذلك أنه لما جزم على أن يتصدق على مُستحِقٌ ليس بعده؛ بدلالة التنكير في «صدقة»، وأبرز كلامه في مَعْرِض القَسَمِيَّة؛ تأكيداً وقطعاً للقبول به، فلما جوزي بوضعه على يد سارق؛ حمد الله بأنه لم يُقدِّر أن يتصدق على مَن هو أسوأ حالاً من السارق.

وأما الثاني: فأن يجري الحمدُ على غير الشكر، وأن يعظم الله عند رؤية العجب؛ كما يقال: سبحان الله عند مشاهدة ما يُتعجَّب منه، وللتعظيم قرن به لفظة (اللهم) فكما تعجَّبوا من فعله وقالوا: «تصدق الليلة على سارق»؛ تعجَّب من فعل نفسه، وقال: «الحمد لله على سارق»؛ أي: أتصدقت على سارق؟! ولذلك سُلِّي، فقيل له: «أما صدقتك على سارق: فلعله أن يستعفف عن سرقته»، انتهى(١).

ويحتمل أن يقال: إنه لما بذل وُسْعَه، وأفرغ جُهْدَه في تخليص عمله من شوائب الرِّياء؛ بأن أوقعه في ظُلمة الليل؛ لعله يقع مَوْقعَ القَبول والرِّضا من الله سبحانه، فظهر له خلافُ ذلك = استشعر في نفسه مُصيبة، فحمد الله على ذلك.

أي: إن قبلت عملي؛ فأنت المَحمودُ، وإن رَدَدْتَهُ؛ فأنت المحمود، فهذا هو الحمد المُستحبُّ عند الإصابة بمُصيبة؛ كما ورد في الذي أُصيب

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٥/ ١٥٣٢).

بولده وثمرة فُؤاده: «ماذا قال عبدي؟ قَالُوا: حَمِدَكَ واسْتَرْجَعَ»، وورد في وصف هذه الأمة: «يَحْمَدُونَ اللهَ في السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ».

(ق): قول المتصدق: «اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية، وعلى خانية، وعلى غني، إشعاراً بألم قلبه؛ إذ ظنَّ أن صدقته لم توافق مَحلَّها، وأن ذلك لم ينفعه؛ ولذلك كرر الصدقة، فلما علم الله صِدْقَ نيته؛ قبلها منه، وأعلمه بفوائد صدقاته.

ويُستفاد منه صِحَّةُ الصدقة، وإن لم توافق محلاً مرضياً إذا حَسُنَتْ نيةً المُتصدِّق، فأما لو علم المُتصدِّق أن المُتصدَّق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية؛ يحرم عليه ذلك؛ فإنه من باب التعاون على الإثم والعدوان(١).

(ن): فيه: ثبوت الثواب في الصدقة، وإن كان الآخذ فاسقاً أو غنياً؛ فإنَّ في كل كَبِدٍ حَرَّى أجراً، هذا في صدقة التطوع، أما الزكاة: فلا يُجزئ دفعُها إلى غنيًّ<sup>(۲)</sup>.

\* قوله: (فأتى فقيل له):

(ط): أي: فأري في المنام، انتهى (٣).

وفي اسنن النسائي): افقيل له: صَدَقتُك قَدْ تُقُبُّلُتُ،(١).

انظر: «المفهم» للقرطبي (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة؛ للطيبي (٥/ ١٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في «السنن الكبـرى» (٢٣٠٢)، ورواه مسلـم (١٠٢٢) بلفظ: «أما صدقتك فقد قبلت».

## ۵ قوله: (يعتبر):

(ضب): أصل العَبْر: التجاوز من حال إلى حال، والاعتبار والعبرة: الحالة التي يُتوصَّل بها من المُشاهَد إلى ما ليس بمُشاهَد (١).

(ط): يريد أن الغنيَّ إذا نظر إلى تصدُّقه؛ اقتدي به، وتجاوز عمَّا كان فيه من صفة البُخل إلى صفة السَّماحة (٢).

#### \* \* \*

النّهِ الذّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، وَقَالَ: «أَنَا سَيتُهُ النّهِ الذّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، وَقَالَ: «أَنَا سَيتُهُ النّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الذَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَبُلُغُ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَبُلُغُ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَبُلُغُ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَبُلُغُ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا اللَّاعِي مَا النَّمْ فِيهِ اللَّهُمُ اللَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا إِلَى مَا النَّمْ فِيهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٥/ ١٥٣٣).

غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَاني عَنِ الشَّجَرَةِ، فَعَصَيْتُ، نَفْسِي، نَفْسِي، نفسى، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَيَقُولُونَ: يا نُوحُ! أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغْنَا، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّك؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إلى غَيْرِي، اذْهَبُوا إلَى إبْرَاهِيم. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! أَنتَ نَبِيُّ الله وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِيِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، ولَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ، نَفْسِي، نَفْسِي، نَفْسِي، اذْهَبُوا إلى غَيْرِي، اذْهَبُوا إلى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولُ الله، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِتِي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أَوْمَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي، نَفْسِي، نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى النَّتَ رَسُولُ الله،

وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إلى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إلى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً، نَفْسِي، نَفْسِي، نَفْسِي، اذْهَبُوا إلى غَيْري، اذْهَبُوا إلى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِا.

وفي رواية : ﴿ فَيَأْتُونِي ، فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ ا أَنْتَ رَسُولُ الله ، وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، الشَفَعْ لَنَا إلى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إلى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَأَنْطَلِقُ ، فَآتِي تَحْتَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ ، وَحُسْنِ العَرْشِ ، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِي ، ثُمَّ يَفْتَحُ الله عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ ، وَحُسْنِ النَّنَاءِ عليهِ شَيئاً لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ا ارْفَعْ رَأْسِي ، فَأَقُولُ : أُمَّتِي يَا رَبِّ ا فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ا أَدْخِلْ مِنْ أُمِّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ رَبِّ ا أُمْتِي يَا رَبِّ ا فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ا أَدْخِلْ مِنْ أُمْتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ رَبِّ ا أُمْتِي يَا رَبِّ ا فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ا أَدْخِلْ مِنْ أُمْتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ مَلَى اللهِ مِنْ البابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُورَابِ الجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا عَلَيْهِ مْ مِنَ البابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُورَابِ الجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا مَتَى ذَلْكَ مِنَ البابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُورَابِ الجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سَوى ذَلْكَ مِنَ البابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُورَابِ الجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ البابِ الأَيْوَابِ الجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرَ ، أَوْ : كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرَ ، أَوْ : كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرَ ، أَوْ : كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهُجُرَ ، أَوْ : كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهُ مُرَى » مَتَفَقٌ عليهِ .

<sup>\*</sup> قوله: (فرفع إليه الذراع):

<sup>(</sup>ن): محبته ﷺ للذراع؛ لنضج لحمها، وسرعة استمراثها، وزيادة

لَدَّتها، ولبعدها عن مواضع الأتفال والأذى(١).

(ق): «النهس» بالسين المهملة: أخذ اللحم بمُقدَّم الأسنان، وقد يقال: أيضاً نهش بالمثلثة، حكاه الجوهريُّ، انتهى (٢).

انتهاس اللحم مُستحبُّ؛ لأنه أقربُ إلى التواضُع، ومخالفٌ لصنيع الأعاجم والكفار؛ ولهذا عقَّبه ﷺ بقوله: «أنا سيد الناس يوم القيامة».

وفي «سنن أبي داود» عن صفوانَ بن أُميَّة قال: كنت آكل مع رسول الله ﷺ، فآكل اللحمَ بيدي من العظم، فقال: «أَدْنِ اللَّحْمَ مِنْ فِيكَ؛ فإنَّهُ أَهْنَأُ وأَمْرَأُ»(٣).

# قوله ﷺ: ﴿أَنَا سيد الناس يوم القيامة› :

(ن): إنما قال ﷺ هذا تحدُّثاً بنعمة الله تعالى، وقد أمره الله تعالى بهذا، ونصيحةً لنا بتعريفنا حقَّه ﷺ.

وإنما خصَّ يوم القيامة مع كونه سيِّدَهم في الدنيا والآخرة؛ لارتفاع السُّؤُدُد فيها، وتسليم جميعهم له، ولكون آدمَ وجميع أولاده تحت لوائه؛ كما قال تعالى: ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُومُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦]؛ أي: انقطعت دواعي الملك في ذلك اليوم (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر: (شرح مسلم) للنووي (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» (١/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٧٧٩)، ولفظه: «أدن العظم». وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٢١٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٦٦).

(ق): «السيد»: هو الذي يَسُودُ قومَه؛ أي: يفوقهم بما جمع من الخِصَال الحميدة؛ حيث يلجؤون إليه، ويُعَوِّلُونَ عليه في مُهِمَّاتهم.

قال:

فَ إِنْ كُنْتَ سَي لَذَا سُدْتَنا وَإِنْ كُنْتَ للخالِ فاذْهَبْ فَخَلْ

وقد تحقق كمالُ تلك المعاني كلِّها لنبينا محمد على في ذلك المَقام الذي يحمده، ويَغْبِطُه فيه الأوَّلون والآخِرون، ويشهد بذلك النبيَّون والمرسلون، وهذه حكمة عَرْضِ الشفاعة على خيار الأنبياء، فكلهم تبرّؤوا منها، ودل على غيره، إلى أن بلغت محلَّها واستقرَّت في نِصَابها(١).

قوله: (في صعيد واحد، فينظرهم الناظر، ويسمعهم الداعي)،
 وفي رواية لمسلم: (فيُسْمِعُهم الدَّاعي، ويَنْفُذُهم البَصَرُ»:

(ن): «الصعيد»: هو الأرض الواسعة المستوية، و فينفذهم بفتح الياء وبالذال المعجمة، وقد روي ضمُّ الياء أيضاً، وروي بالمهملة أيضاً؛ أي: يحيط بهم الناظر، ولا يخفى عليه منهم شيء؛ لاستواء الأرض(٢).

(ق): معناه: أنهم مجتمعون مهتمون بما هم فيه، لا يخفى منهم أحدٌ؛ بحيث إن دعاهم داع؛ سمعوه، وإن نظر إليهم ناظرٌ؛ أدركهم، ويحتمل أن يكون الداعي هو الذي يدعوهم إلى العَرْض والحساب، أو أمرِ آخرَ، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَـدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ﴾ [القمر: ٦](٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٤٢٧).

## \* قوله: «وتدنو الشمس»:

في «صحيح مسلم»: «تَدْنُو الشَّمْسُ يومَ القِيَامةِ من الخَلْق حتَّى تكُونَ منهم كمِقْدَارِ مِيلِ»(١)، وقد سبق في (الباب الخمسين).

\* قوله ﷺ: (من الهم والحزن والغم والكرب ما لا يطيقون)، قال ابن أبي جَمْرة: يبقون مع شِدَّة هذه الأهوال على ما قد عُلم من الأحاديث قَدْرَ ثلاث مئة سنة من أيام الدنيا، لا يأتيهم خبرٌ من السماء، ولا يعرفون ماذا يُراد بهم، ثم يُلهِمُهم الله ﷺ بطلب الشفاعة.

(ق): «خلقك الله بيده» «اليد» في كلام العرب تطلق على القُدْرة، والنَّعمة، والمُلْك، والأَلْيَقُ هنا: حَمْلُها على القدرة، وتكون فائدة الاختصاص لآدم: أنه تعالى خلقه بقدرته ابتداءً من غير سبب، ولا واسطة خلق، ولا أطوار قلبه فيها، ويحتمل أن يكون شرَّفه بالإضافة إليه، والتسليم في المشكلات أسلم الم

(ن): «إلى [ما قد] بلغنا» بفتح الغين، هذا هو الصحيح المعروف، وضبطه بعض الأثمة المتأخرين بالفتح والإسكان، وهذا له وجه، لكن المختار ما قدمناه؛ لما سبق قريباً: «ألا ترون ما قد بلغكم؟»، ولو كان بإسكان الغين؛ لقال: بلغتم.

والمراد بغضب الله: ما يظهر من انتقامه ممَّن عصاه، وما يرونه من أليم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨٦٤)، من حديث المقداد بن الأسود ﷺ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٤٢٧). وهو الصواب الذي كان عليه سلف هذه الأمة من التسليم والإيمان لِما ورد في هذا الباب، مع نفي التشبيه والتمثيل والتعطيل والتأويل.

عذابه، وما يشاهده أهل المَجْمَع من الأهوال التي لم يكن ولا يكون مثلُها، ولا شك في أن هذا كلَّه لم يتقدَّم قبل ذلك اليوم مثلُه، فهذا معنى غَضَبِ الله؛ كما أن رِضَاه: ظهور رحمته ولُطفه بمَن أراد به الخير والكرامة(۱).

قوله: «ألا ترون من يشفع لكم؟»، سبق معنى الشفاعة في (الباب الثاني والثلاثين).

# قوله: (نهاني عن الشجرة، فعصيت):

(ن): اختلف في جواز المعصية على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد لخّص القاضي مقاصدَ المسألة، فقال: لا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة، وكذلك من الصغائر التي تُزْري بفاعلها، وتَحُطُّ منزلتَه، وتُسْقِطُ مروءته.

واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر، فذهب معظمُ الفقهاء، والمُحدِّثين، والمُتكلِّمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم، وحُجَّتُهم ظواهرُ القرآن والأخبار.

وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفُقهاء والمُتكلِّمين من أثمتنا إلى عِصْمَتِهم من الصغائر كعِصْمَتهم من الكبائر، وأن مَنْصِبَ النبوة يَجلُّ عن مُواقعتها، وعن مخالفة الله تعالى عمداً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٦٨). وهذا على تأويل المتأخرين لصفات الله ﷺ، ومذهب السلف: التسليم بكل ما جاء من صفات لله ﷺ في الكتاب أو السنة؛ كالغضب والرضا والضحك والتعجب وغيرها، وإمرارها كما جاءت، ويكلون علمها إلى الله تعالى، مع اعتقاد المعنى اللائق به سبحانه وتعالى، ومذهبهم في ذلك أسلم وأعلم وأحكم، والله أعلم.

وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، وتأوّلوها، وأن ما ذكر عنهم من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهو، أو من إذن من الله في أشياء أشفقوا من المُوّاخذة بها، وأشياء منهم قبل النبوة، وهذا هو المذهب الحقُّ؛ لما قدَّمناه، ولأنه لو صَحَّ ذلك منهم؛ لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم، وإقرارهم، وكثير من أقوالهم، ولا خلاف في الاقتداء بذلك، [قال القاضي](۱): وقد بسطنا القول في هذا الباب في كتابنا «الشفا»، وبلغنا فيه المبلغ الذي لا يوجد في غيره، وانظر إلى هذه الخطايا التي ذكرت للأنبياء: من أكل آدم عليه السلام من الشجرة ناسياً، ومن دعوة نوح عليه السلام على قوم كفار، وقتل موسى عليه السلام لكافر لم يُؤمر بقتله، ومدافعة إبراهيم عليه السلام الكفار بقول عرّض به هو فيه من وَجْهِ صادقٌ، وهذه كلّها في حق غيرهم ليست بذنوب، لكنهم أشفقوا منها؛ إذ لم يكن عن أمر الله، وعَتِب على بعضهم فيها بقَدْر منزلتهم من معرفة الله تعالى (۱).

(ق): تلك الأمور التي وقعت منهم، وعُوتبوا عليها يخِفُّ أمرُها بالنسبة إلى مناصبهم، وعُلُوِّ بالنسبة إلى مناصبهم، وعُلُوِّ أقدارهم؛ إذ يؤاخذ الوزير بما يُثاب عليه السائسُ، وقد أحسن الجُنيدُ رحمه الله؛ حيث قال: حَسَنَاتُ الأبرار سَيَّئاتُ المقربين، فهم وإن كان قد شهدت النصوصُ بوقوع ذنوب منهم؛ [فلم يخل ذلك بمناصبهم، ولا قدح في رتبتهم، بل](۳) تلافاهم الله تعالى، واجتباهم، وهداهم، ومدحهم،

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي.

وزكَّاهم، صلواتُ الله وسلامُه عليهم(١).

# \* قوله: «أنت أول الرسل إلى أهل الأرض):

(ن): قال الإمام أبو عبدالله المَازَرِيُّ: قد ذكر المُؤرِّخون أن إدريس جَدُّ نوح عليهما السلام، فإن قام دليل على أن إدريس أُرسل أيضاً؛ لم يصِحَّ قولُ النسَّابين: إنه قبل نوح؛ لإخبار النبي عَلَيْ عن آدمَ عليه السلام أن نوحاً أولُ رسول بعث.

وإن لم يقم دليل؛ جاز ما قالوه، وصَحَّ أن يُحملَ أن إدريسَ عليه السلام كان نبياً غير مرسل.

قال القاضي: قيل: إن إدريسَ هو إلياسُ عليه السلام، وإنه كان نبياً في بني إسرائيل، كما جاء في بعض الأخبار مع يُوشعَ بن نون، فعلى هذا: سقط الاعتراض.

قال القاضي: وبمثل هذا سقط الاعتراض بآدم وشِيْث عليهما السلام، ورسالتهما؛ فإن آدم إنما أرسل لبنيه، ولم يكونوا كُفَّاراً، بل أُمِر بتعليمهم الإيمان، وطاعة الله تعالى، وكذلك خلفه شِيْثٌ بعده فيهم، بخلاف رسالة نوح؛ فإنه أرسل إلى كُفَّار أهل الأرض.

قال القاضي: وقد رأيت أبا الحسن بن بَطَّال ذهب إلى أن آدم ليس برسول؛ ليسلم من هذا الاعتراض، وحديث أبي ذَرِّ يَنُصُّ على أن آدم وإدريس عليهما السلام رسولان(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٥٥).

(ق): (الشكور): الكثير الشكر، وهو من أبنية المُبالغة، وأصل الشكر: الظهور، ومنه دابة شَكُور: إذا كان يظهر عليها من السَّمَن فوق ما تأكله من العلف، وأَشْكَرَ الضرع: إذا ظهر امتلاؤه باللَّبَن، والسَّماء بالمطر، فكأن الشاكر يُظهر القيامَ بحق المُنْعِم؛ ولذلك قيل: الشكور: هو الذي ظهر منه الاعترافُ بالنعمة، والقيامُ بالخدمة، ومُلازمة الحُرمة(١).

## قوله: «اذهبوا إلى إبراهيم»:

(ق): ﴿إبراهيم السُويانية: هو الأب الرحيم ، حكاه المُفسَّرون (٢٠). سبق معنى الخُلَّة واشتقاقها في (الباب الخامس والعشرين).

# قوله: (وإنى كنت كذبت ثلاث كذبات):

(ق): منها قوله: في الكوكب: ﴿هَاذَارَيِّ ﴾ [الأنعام: ٧٦]، قيل: كان ذلك [في حال] الطُّفُولية، ثم لما تكامل نظره؛ قال: ﴿وَجَهَّتُ وَجَهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَتِ وَأَلْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ٧٩].

قلت: وهذا لا يليق بالأنبياء عليهم السلام؛ لأن الله تعالى خصهم بكمال العقل، والمعرفة بالله، وسلامة الفطرة من أول نشوئهم إلى تناهي أمرهم؛ إذ لم يسمع عن واحد منهم أنه اعتقد مع الله إلها آخر، ولا ارتكب شيئاً من قبائح أُمَهم، ولو كان شيء من ذلك؛ لقرَّعهم بذلك أُمَهم لمَّا دَعَوْهُم إلى التوحيد، ولاحتَجُوا عليهم بذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، (١/ ٤٢٩).

وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك لقومه على جهة الاستفهام؛ الذي يُقصَد به التوبيخُ لهم، والإنكارُ عليهم، وحُذفت همزة الاستفهام؛ اتساعاً، كما قيل:

لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وإِنِّي لَحَاسِبٌ بَسَبْعٍ رَمَـيْنَ الجَمْـرَ أَمْ بِثَمَـانِ وقال آخو:

رَمَوْنِي وَقَالُوا يَا خُوَيْلِـدُ لَـمْ تُـرَعْ فَقُلْـتُ وَأَنْكَـرْتُ الوُجُــوهَ هُــمُ هُــمُ أُ

وقيل: إنما قال ذلك على جهة الاحتجاج على قومه؛ تنبيهاً على أن الذي يتغير لا يصلح للرُّبوبية.

ومنها: قوله لآلهتهم: ﴿بَلْ فَعَـكَاهُۥكَبِيرُهُمْ هَـٰذَا ﴾ [الانبياء: ٦٣]، إنما قاله مُمَهِّداً للاستدلال على أنها ليست آلهةً، وقَطْعاً لقومه في قولهم: إنها تضُرُّ وتنفع.

وهذا الاستدلال والذي قبله يتحرر من الشرط المتصل؛ ولذلك أردف على قول : ﴿ فَتَنَالُوهُمْ إِن كَانُوا على قول : ﴿ فَتَنَالُوهُمْ إِن كَانُوا يَعْلِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، وعند ذلك قالوا: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَّوُلاَ مِ يَنطِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، فقال لهم: ﴿ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ ﴾ [الأنبياء: ٣٦] الآية، فحقّت كلمتُه، وظهرت حُجَّتُه.

ومنها قوله: ﴿إِنِي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩] هذا تعريضٌ، وحقيقته: أنه سَيَسْقَمُ، واسم الفاعل بمعنى المُسْتَقْبَل كثيرٌ، ومنها قوله لزوجته سارة حين دخل على أرض الجَبَّار فسُئل عنها، فقال: (إنها أختي)، أراد في الإسلام.

وعلى الجملة: فأوجُه الأمور واضحةٌ، وصِدْقُها معلومٌ، لكنَّ هَوْلَ المَقام، وشِدَّةَ الأمر حمله على الخوف منها، وأيضاً؛ فلِيتبيَّنَ درجةُ من يقول: «نفسي نفسي» من درجة من يقول: «أمتي أمتي»(١).

# عوله: «اذهبوا إلى موسى»:

(ق): سُمِّي بذلك؛ لأنه وجد بين موشى بالعبرية؛ أي: الماء والشجر، فعُرِّب، والجمع مُوسَوْن بالواو في الرفع، وبالياء في النصب والجر عند البصريين، وعند الكوفيين موسُون بضم السين، ومُوسِين بكسرها.

وقوله: (فضلك الله برسالته وبكلامه) إشارةٌ إلى قوله تعالى: ﴿إِنِّي آصَطَفَيْــتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَاكَتِي وَبِكَالَبِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، ولا خلاف بين أهل السُّنَّة في أن موسى عليه السلام سمع كلامَ الله الذي لا يُشبه كلامَ البشر(٢).

(ن): هذا إجماعٌ من أهل السُّنَّة أن الله كلَّم موسى حقيقة كلاماً سمعه من غير واسطة، ولهذا أُكِّد بالمصدر (٣).

\* قوله: «وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه»، سبق معناه في (الباب الحادي والخمسين).

#### قوله: «اذهبوا إلى محمد ﷺ؛

(ن): الحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤالَ آدم ومَن بعده، ولم يُلْهَموا سؤالَ نبينا محمد على: هي \_ والله أعلم \_: إظهارُ فضيلة نبينا ؛ فإنهم

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٤٣١ ـ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٥٧).

لو سألوه ابتداء؛ لكان يحتمل أن غيره يَقْدِرُ على هذا، ويُحصُّله.

وأما إذا سألوا غيره من رسل الله وأصفيائه، فامتنعوا، ثم سألوه، فأجاب، وحصل غرضُهم: فهو النهاية في ارتفاع المنزلة، وكمال القُرْب، وعَظيم الإدلال والأنس.

وفيه: تفضيله على جميع المخلوقين من الرسل والملائكة؛ فإن هذا الأمر العظيم ـ وهو الشفاعة العُظمى ـ لا يقدر على الإقدام عليه غيرُه.

قال القاضي عِياضٌ: قول كل واحد من الأنبياء عليهم السلام: (اذهبوا إلى غيري)، هذا يقولونه تواضُعاً وإكباراً لما يُسألونه.

قال: وقد يكون إشارةً من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة، وهذا المقامَ ليس له، بل لغيره، وكل واحد منهم يدُلُّ على الآخــر حتى انتهى الأمرُ إلى صاحبه.

قال: ويحتمل أنهم علموا أن صاحبَها محمدٌ على مُعيَّناً، وتكون إحالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إلى نبينا محمد على قال: وفيه: تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأُمور التي لها بالٌ.

وأما مُبادرة النبيِّ ﷺ لذلك، وإجابتُه لرغبتهم: فلتحقُّقِه ﷺ أن هذه الكرامةَ والمقامَ له ﷺ خاصَّة (١).

\* قوله: «غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»:

(ن): قال القاضي: قيل: (المُتقدِّم): ما كان قبل النبوة، و (المُتأخِّر):

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٥٦).

#### عصمتُك بعدها.

وقيل: المراد ذنوب أُمَّته.

قلت: فعلى هذا: يكون المراد الغُفْرانَ لبعضهم، أو سلامتَهم من الخلود في النار.

وقيل: المراد ما وقع منه ﷺ من سَهْو وتأويل، حكاه الطبريُّ، واختاره القُشيريُّ.

وقيل: ما تقدم لأبيك آدمَ، وتأخَّر من ذُنوب أُمَّتك، وقيل: المراد: أنه مغفورٌ لك غيرُ مؤاخذ بذنب لو كان.

وقيل: هو تنزية له من الذنوب(١).

# ه قوله ﷺ: ﴿فأنطلق، فآني تحت العرش):

(ق): هذا الانطلاقُ من النبيِّ إنما هو إلى جنة الفِرْدُوس التي هي أعلى الجنة، وفوقها عَرْشُ الرحمن، كما جاء في الصحيح؛ بناء على أنه لا محلَّ هناك إلا الجنة والنار، وعلى أن العرش مُحيطٌ بأعلى الجنة، ولا شكَّ في أن دخول هذا المحلِّ الكريم لا بُدَّ فيه من استئذان الخَزَنة، وعن هذا عبَّر بقوله: (فأستأذن على ربي).

و «العرش» في اللغة: الرفع، ومنه قوله: ﴿مَعْمُوشَنَتِ وَغَيْرَ مَعْمُوشَنَتِ ﴾ [الانعام: ١٤١]؛ أي: مرفوعات العُضْبان، قاله ابن عباس، ومرفوعات الحيطان على قول غيره، ومنه سُمِّي السَّريرُ، وسَقْفُ البيت عرشاً، ويقال لِما يُستظلُّ

<sup>(</sup>١) انظر: اشرح مسلما للنووي (٣/ ٥٧).

به: عَرْشٌ، وعَريشٌ، وإضافته إلى الله تعالى على جهة المُلْك، أو التشريف.

وفي هذا الحديث: أن المحامد كانت بعد السَّجود؛ لقوله: «ثم يفتح الله علي»، وفي حديث أنس قبل السجود في حالة القيام، فيحتمل أنه ﷺ أكثر من التحميد والثناء في هذا المقام كلَّه في قيامه وسجوده إلى أن أُسْعِفَ في طَلِبَيّه (۱).

⇒ قوله: (ثم قال: یا محمد! ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفع):

(ن): قال القاضي: مذهب أهل السنة: جواز الشفاعة عقلاً، ووجوبها سَمْعاً بصريح قوله: ﴿ يَوْمَ إِلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِى لَهُ ﴾ [طه: سَمْعاً بصريح قوله: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وأمثالها، وبخبر الصادق صلوات الله وسلامه، وقد جاءت الآثار التي قد بلغت بمجموعها التواتر بصِحَة الشفاعة في الآخرة لمُذنبي المؤمنين.

وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعضُ المعتزلة منها، وتعلّقوا بمذاهبهم في تخليد أهل الكبائر من المؤمنين في النار، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَنَعَهُ ٱلشّنِفِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨]، وهذه الأيات في الكفار.

وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونه في زيادة الدرجات: فباطلٌ، بل هذا قسم من أقسام الشفاعة، وهي خمسة أقسام:

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٤٣٦).

أولها: مُختصَّة بنبينا ﷺ، وهي الإراحة من هَوْل الموقف، وتعجيل الحساب.

والثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذه أيضاً وردت لنبينا ﷺ، وقد ذكرها مُسلمٌ.

الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار، فيشفع فيهم نبيُّنا ﷺ، ومَن يشاء الله.

الرابعة: فيمن دخل النار من المُذنبين، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإخراجهم من النار بشفاعة نبيتنا ﷺ، والملائكة، وإخوانهم من المؤمنين، ثم يُخرِجُ الله كلَّ مَن قال: لا إله إلا الله؛ كما جاء في الحديث: «لا يَبْقى فِيها إلاَّ الكَافِرُونَ».

الخامسة: الشفاعة في زيادة الدرجات في الجـنة لأهلها، وهـذه لا ينكرها المُعتزلة، ولا ينكرون أيضاً شفاعة الحشر الأول، انتهى(١).

ذكر أبو عبدالله القُرطبيُّ في «التذكرة» نوعاً سادساً: وهو شفاعتُه ﷺ في عمَّه أبي طالب أن يُخفَّف عذابُه، واستشهد عليه بما جاء في الصحيح: «لَعلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتي يومَ القِيامَةِ، فيُجْعَلُ في ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ (١).

وزاد غيره نوعاً سابعاً: وهو شفاعتُه ﷺ لجميع المؤمنين قاطبة في أن

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: ٦٠٨)، والحديث رواه البخاري (٣٦٧٢)، من حديث أبي سعيد الخدري ﴿

يُؤذَنَ لهم في دخول الجنة؛ كما ثبت في «صحيح مسلم» عن أنس: أن رسول الله على قال: «أَنَا أَوَّلُ شَفِيع في الجَنَّةِ»(١).

وقال في حديث الصُّور بعد مُرور الناس على الصراط: "فإذا قَضَى أَهْلُ الجَنَّةِ إلى الجَنَّةِ؛ قالوا: مَنْ يَشْفَعُ لنا إلى رَبِّنا فنَدْخُلَ الجَنَّةَ، وساق الحديث إلى أن قال: "عَلَيْكُمْ بمُحَمَّدِ»، قال رسول الله ﷺ: "فَيَأْتُونِي وَلِي عِنْدَ رَبِئي ثَلاثُ شَفَاعَاتٍ، وُعِدْتُهُنَّ، فأنْطلِقُ فآتي الجَنَّة، فآخُذُ بحَلَقَةِ البَابِ، ثُمَّ اسْتَفْتِحُ، فَيُفْتَحُ لِي، فَأُحَيًّا ويُرحَّبُ بي، فإذا دَخَلْتُ فَنَظُرْتُ إلى ربئي ﷺ ؛ خَرَرْتُ لهُ سَاجِداً، فيَأْذَنُ اللهُ لِي من حَمْدِه وتَمْجِيدِه بشَيْءِ ما أَذِنَ بهِ لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِه، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ لِي: ارْفَعْ يا مُحمَّدُ، واشْفَعْ؛ تُشَفَّعْ، فإذا رَفَعْ يا مُحمَّدُ، واشْفَعْ؛ تُشَفَّعْ، فإذا رَبَّعِيْ في أَهْلِ الجَنَّةِ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فيقُولُ اللهُ ﷺ: وَعَدْتَنِي الشَّفَاعَةَ، فَشَفَّعْنِي في أَهْلِ الجَنَّةِ يَدْخُلُونَ الجَنَّة، فيقُولُ اللهُ ﷺ:

وذكر نوعاً تاسعاً (٣): وهو شفاعتُه ﷺ في أقوامٍ تساوت حسناتُهم وسيئناتُهم، فيَشْفَعُ فيهم؛ ليَدخلوا الجَنَّةَ.

وذكر الإسْنُويُّ في «المهمات» نوعين آخرين:

أحدهما: شفاعتُه لمَن مات في المدينة، وورد فيه حديثٌ أخرجه الترمذيُّ وصحَّحَهُ.

ثانيهما: نقل عن «العروة الوثقى، للقَزْوينيِّ: أن مِن شفاعته شفاعته

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹٦/ ۲۲).

<sup>(</sup>۲) رواه إسحاق بن راهویه فی (مسنده) (۱۰).

<sup>(</sup>٣) • تاسعاً > كذا في الأصل، فإما أنه سبق قلم، أو أن الثامن سقط من الأصل.

لجماعة من الصّلحاء المؤمنين أن يُتجَاوزَ عنهم في تقصيرهم في العبادة.

(ن): قال القاضي: قد عرف بالنقل المستفيض سؤالُ السلف الصالح شفاعة نبيتنا ﷺ، ورغبتهم فيها، وعلى هذا لا يُلتفتُ إلى قول مَن قال: إنه يكره أن يسألَ الله تعالى أن يرزقه شفاعة النبي ﷺ؛ لكونها لا تكون إلا للمذنبين؛ فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب، وزيادة الدرجات.

ثم كل عاقل مُعترف بالتقصير، مُحتاج إلى العفو، غَيْرِ مُعْتَدِ بعمله مُشْفِقٌ أن يكون من الهالكين، ويلزم هذا القائل أن لا يدعوَ بالمغفرة والرحمة؛ لأنها لأصحاب الذنوب، وهذا كلَّه خلافُ ما عرف من دعاء السَّلَف والخَلَف(١).

# \* قوله ﷺ: ﴿أَدخل من أمتك من لا حساب عليهم ﴾:

(ق): هذا يدلُّ على أنه شُفَّع فيما طلبه من تعجيل حساب أهل الموقف؛ فإنه لمَّا أُمر بإدخال مَن لا حساب عليه مِن أُمَّته؛ فقد شُرع في حساب [من عليه حساب من] أُمَّته وغيرهم؛ ولذلك قال في الرواية الأخرى: «فَيُؤْذَنُ لَهُمْ، وتُرْسَلُ الأَمَانَةُ والرَّحِمُ، فتَقُومَانِ جَنَبَتِي الصَّرَاطِ»(٢)، كما سبق في ([الباب] الخامس والعشرين).

وقوله: «من لا حساب عليهم»؛ يعني به \_ والله أعلم \_: السبعين ألفاً الذين لا يَسْتَرْقُونَ ولا يَتطيَّرون، وعلى ربهم يتوكلون؛ كما سبق في (الباب السابع)، و«الباب الأيمن»: هو الذي على يمين القاصد إلى الجنة بعد جواز الصراط، وكأنه أفضلُ الأبواب.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٩٥)، من حديث حذيفة 🚓.

# \* وقوله: (وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب):

(ق): يحتمل أن يعود هذا الضمير إلى الذين لا حسابَ عليهم، وهو الظاهر، ويكون معناه: أنهم لا يلجؤون إلى الدخول من الباب الأيمن، بل من أيّ باب شاؤوا، كما في حديث أبي بكر شي: هَلْ يُدعى أحدٌ من تلك الأبواب كلّها؟

قال ﷺ: ([نعم]، وأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منهم(١)، و[كما قال ﷺ] فيمَن أسبغ الوضوء وهلَّل بعده: (أَدْخَلَهُ اللهُ مِن أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ)(١). ويحتمل أن يعود إلى الأُمَّة، وفيه بُعْدٌ.

و (المصراعان): ما بين عَضَادتَي البابين (٣).

(ن): «المصراعان» بكسر الميم: جانبا الباب، و هجر، بفتح الهاء والجيم: هي مدينة عظيمة من قاعدة البحرين.

قال الجَوهريُّ: (هجر): اسم بلد، مُذكَّر مصروفٌ، قال: والنسبة إليه هَاجريُّ على غير القياس.

قال أبو القاسم الزَّجَّاجيُّ: «هجر» يذكر ويؤنث.

قلت: وهجر هذه غير هجر المذكورة في الحديث: «إذا بلغ الماءُ قُلَّتَيْنِ من قِلاَلِ هَجَرً»(٤)، تلك قرية من قرى المدينة، كانت القِلالُ تُصنع

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧٩٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٣٤/ ١٧)، من حديث عقبة بن عامر رهي .

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في «السنن» (١/ ٢٦٣). وفي إسناده المغيرة بن سقلاب، وهو =

بها، وهي غير مصروفة.

و (بصری) بضم الباء: مدینة معروفة بینها وبین دمشق نحو ثلاث مراحل، وهی مدینة حَوْرَان، وبینها وبین مكّة مسیرة شهر (۱).

(ق): يحتمل أن يكون ذلك شَكّاً من بعض الرُّواة، ويحتمل أن يكون تنويعاً، كأنه على قال إذا رُئي ما بينهما؛ قدَّره راء بكذا، وقدَّره آخرُ بكذا، ويصِحُ أن يقال: سلك بها مَسْلَك التخيير، فكأنه قال: قدَّروها إن شئتم بكذا](٢).

#### . . .

الشماعِيلَ وَبائِنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِي تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ البَيْتِ إِلْمُ السَّمَاعِيلَ وَبِهِي تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ البَيْتِ إِسْمَاعِيلَ وَهِي تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ البَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ في أَعْلَى المَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِها مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقاً، فَتَبِعَتُهُ أَمُّ المَمْ عِيلَ مَاءً، فَقَالَتْ نَدْهَبُ وَتَتُرُكُنَا بِهَذَا الوَادِي الشَمَاعِيلَ، فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ الْأَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتُرُكُنَا بِهَذَا الوَادِي اللهَ الذي لَيْسَ فِيهِ أَنِيشٌ وَلاَ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَاراً، وَجَعَلَلَ الذي لَيْسَ فِيهِ أَنِيشٌ وَلاَ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَاراً، وَجَعَلَلَ

<sup>=</sup> منكر الحديث. انظر: «إرواء الغليل» (٢٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٤٣٨).

لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، قَالَتْ لَهُ: آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَم. قَالَتْ: إِذاً لاَ يُضَيِّعُنَا، ثُمَّ رَجَعتْ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ النَّنِيَّةِ حَبْثُ لاَ يَرَوْنَهُ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ البَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهؤُلاء الدُّعَوَاتِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ﴿ رَّبُّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَيْعٍ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إسْمَاعِيلَ، وَتَشْرَبُ مِنْ ذلكَ المَاءِ. حَتَّى إذَا نَفِدَ مَا في السِّقَاءِ، عَطِشَتْ، وَعَطِشَ ابْنَهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ بِتَلَوَّى \_ أَوْ قَالَ: يَتَلَبُّطُ .، فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَل في الأَرْضِ يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَداً؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً. فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا، حَتَّى إِذَا بَلَّغَتِ الوَادِيَ، رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْىَ الإنْسَانِ المَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الوَادِيَ، ثُمَّ أَنَتِ المَرْوَةَ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا، فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحداً؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عِنْ : قَالَ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا ، ، فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المَرْوَةِ، سَمِعَتْ صَوْتاً، فَقَالَتْ: صَهْ ـ تُريدُ: نَفْسَهَا \_، ثُمَّ تَسَمَّعَتْ، فَسَمِعَتْ أَيْضاً، فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاتٌ، فَإِذَا هِيَ بِالمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ \_ أَوْ قَالَ: بِجَنَاحِهِ \_ حَتَّى ظَهَرَ المَاءُ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ، وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ المَاءَ في سِقَائِهَا، وَهُوَ يَفُورُ

بَعْدَ مَا تَغْرِف، وفي روايةٍ: بِقَدْرِ مَا تَغْرِفُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاس عَلَّا: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ رَحِمَ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ \_ أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْناً مَعِيناً». قَالَ: فَشَرِبَتْ، وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهَا المَلَكُ: لاَ تَخَافُوا الضَّيْعَةَ؛ فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْنَاً لِلَّهِ يَبْنيهِ هَذَا الغُلاَمُ وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُضَيِّعُ أَهْلَهُ، وَكَانَ البَيْتُ مُرْتَفِعاً مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ، تَأْتِيهِ السُّيُولُ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُم، أَوْ: أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُم مُقْسِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءَ، فَنَزَلُوا في أَسْفَلِ مَكَّةً، فَرَأُوا طَاثِراً عَاثِفاً، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّاثِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهْدُنا بِهَذَا الوَادِي وَمَا فيه ماءٌ، فَأَرْسَلُوا جَرِيّاً، أَوْ جَرِيَّيْنِ، فَإِذَا هُمْ بالماءِ. فَرَجَعُوا، فَأَخْبَرُوهُمْ، فَأَقْبَلُوا، وأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ المَاءِ، فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: نَعُمْ، وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ في المَاءِ، قَالُوا: نَعُمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسمَاعِيلَ، وَهِيَ تُحِبُّ الْأَنْسَ، فَنَزَلُوا، فَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَنَزَلُوا مَعَهُم، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِهَا أَهْلَ أَبِيَاتٍ، وَشَبَّ الغُلامُ، وَتَعَلَّمَ العَرَبيَّةَ مِنهُمْ، وَأَنْفَسَهُم وأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمَّا أَذْرَكَ، زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسمَاعِيلَ، فَجَاءَ إِبرَاهِيمُ بَعْدَ ما تَزَوَّجَ إِسمَاعِيلُ يُطالِعُ تَركَتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأْتَهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا \_ وفي

رَوَايَةٍ: يَصِيدُ لَنَا ـ ، ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرّ، نَحْنُ في ضِيقِ وَشِدَّةٍ، وَشَكَتْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ، اقْرَتْي عَلَيْهِ السَّلامَ، وَقُولَى لَهُ يُغيتُرْ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إسمَاعِيلُ، كَأَنَّهُ آنسَ شَيْئًا، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلني: كَيْفَ عَيْشُنَا؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَقُولُ: غَيرُ عَتْبَةً بابِكَ. قَالَ: ذَاكَ أبي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الحَقِي بِأَهْلِكِ. فَطَلَّقَهَا، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ ما شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ. قَالَتْ: خَرج يَبْتَغي لَنَا. قَالَ: كَيْفَ أَنْتُم؟ وَسَأَلَهَا عن عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فقالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرِ وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى الله تَعَالَى، فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتْ: اللَّحْمُ. قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ: المَاءُ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ في اللَّحْم وَالمَاءِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ، دَعَا لَهُمْ فِيهِ، قالَ: فَهُمَا لاَ يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرٍ مَكَّةَ إِلاَّ لَمْ يُوافِقَاهُ.

وفي روايةٍ: فَجَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: أَلَا تَنْزِلُ، فَتَطْعَمَ وتَشْرَبَ؟ قَالَ: وَمَا

طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: طَعَامُنَا اللَّحْمُ، وَشَرَابُنَا المَاءُ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لهُمْ في طَعَامِهمْ وشَرَابهمْ \_ قَالَ: فَقَالَ أَبُو القاسِم عِين البَرَكَةُ دَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ عِينًا، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ، فَاقْرَتْي عَلَيْهِ السَّلامَ، وَمُرِيهِ يُثَبِّتْ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، فَسَأَلَني عَنْكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَني: كَيْفَ عَبْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ. قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكَ أبي، وَأَنْتِ العَتْبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ، ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قريباً مِنْ زَمْزَمَ؛ فَلَمَّا رآهُ، قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ، وَالوَلَدُ بِالْوَالَدِ، قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ! إِنَّ اللهُ أَمْرَنِي بِأَمْرِ، قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ، قَالَ: وَتُعِينُني؟ قَالَ: وَأُعِينُكَ، قَالَ: فَإِنَّ الله أَمَرَنى أَنْ أَبْنِي بَيْناً هَاهُنَا، وَأَشَارَ إلى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى ما حَوْلَها. فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ القَواعِدَ مِنَ البَيْتِ، فَجَعَلَ إسْمَاعِيلُ يَأْتِي بالحِجَارَةِ، وَ إِبْرَاهِيمُ يَبْني، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ البِنَاءُ، جَاءَ بِهذَا الحَجَرِ، فَوَضَعَهُ لَهُ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْني، وَإِسماعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ، وَهُمَا يَقُولَانِ: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ.

وَفِي روايةٍ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ، مَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، فَيَكِرُّ لَبُنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاتَّبَعَنْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، حَتَّى لَمَّا بَلغُوا كَدَاءَ، نَادَتُهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ! إِلَى مَنْ تَتُرُّكُنَا؟ قَالَ: إلى الله، قَالَتْ: رَضِيتُ باللهِ، فَرَجَعَتْ، وَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، وَيَلِرُّ لَبُنُهَا عَلَى صَبِيتُهَا، حَتَّى لمَّا فَنِيَ الماءُ، قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ، فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَداً، قَالَ: فَذَهَبَتْ، فَصَعِدَتِ الصَّفا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ، هَلْ تُحِسُّ أحداً؟ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَداً، فَلَمَّا بَلَغَتِ الوَادِي، وَأَنْتِ المَرْوَةَ، وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشُواطاً، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ الصَّبِيُّ، فَذَهَبَتْ وَنَظَرَتْ، فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلمَوْتِ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا. فَقَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ، فَنَظَرْتُ لَعَلِّى أُحِسُّ أَحَداً، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَداً حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعاً، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ، فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ، فإذا هِيَ بِصَوْتٍ، فَقَالَتْ: أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ، فَإِذَا جِبْرِيلُ ﷺ، فَقَالَ بِعَقبِهِ هَكَذَا، وَغَمَزَ بِعَقِبِهِ عَلَى الأَرْضِ، فَانْبُنْقَ المَاءُ، فَدَهِشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ. وذَكَرَ الحَدِيثَ بطُولِهِ.

رواه البخاريُّ بهذهِ الرواياتِ كلُّها.

(الدُّوْحَةُ): الشَّجَرَةُ الكَبِيرَةُ.

قولــهُ: (قَفَّى): أَيْ: وَلَّى، (وَالْجَرِيُّ): الرَّسُولُ. (وَأَلْفَى) معناه: وَجَدَ.

قَوْلُهُ: (يَنْشَغُ)؛ أَيْ: يَشْهَقُ.

\* قوله: (عند دوحة): (الدوحة): الشجرة العظيمة، و(الجراب) بكسر الجيم معروف، وحكي فيه الفتح.

ومن مِلَحِ أهل الأدب: قولهم: لا تفتح الجِرابَ، ولا تكسر القَصْعة.

(نه): «قفَّى»؛ أي: ذهب مُولِّياً، فكأنه من القَفا؛ أي: أعطاه قفاه وظهره، انتهى(١).

\* قوله: «تبعته أم إسماعيل»، وفي رواية: «تبعته حتى بلغ كذا»، وقولها: «إذاً لا يضيعنا» فيه بيانُ وفور توكُّلها ويقينها، وكمال إيمانها ودينها، وهذه الخِصَال في النساء عزيزةٌ جداً.

وقوله: «انطلق إبراهيم، حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا، فيه: أن دعاء المسافر مُستجاب، لا سيَّما إذا انضاف إليه أسباب أُخرُ؛ من طُول السَّفَر، وركوب الخَطَر، وكون الشخص مُمْتَحَنَ القلب بمُهاجرة الوطن، ومُفارقة السَّكن.

وكان الخليل عليه السلام قد ابتُلي بجميع ذلك، مع تركه أهلَه وولدَه

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٤/ ٩٤).

الرَّضيع بواد لا أنيسَ به، ولا طعام ولا ماء، في موضع بعيد عنه مسيرةً شهر أو أكثر.

وفيه: استحباب الدعاء في الخَلُوات؛ فإنه لمَّا شرع في السفر، وغاب عنهم؛ دعا، وفيه: استحباب استقبال القبلة عند الدعاء، ورفع اليدين.

(ك): «يتلوى»؛ أي: ينقلب ظهراً لبطن، ويميناً وشمالاً، و«يتلبَّط» بإهمال الطاء؛ أي: يتمرَّغُ، ويضرب نفسه على الأرض؛ من لبَط به صرعه، و «درع المرأة»: قميصُها، انتهى (١٠).

\* قوله ﷺ: ﴿ فلذلك سعى الناس بينهما ﴾؛ أي: لشرف تلك البُقعة المُباركة ، وإجابة الله فيها دعوة أُمِّ إسماعيلَ ، ونظره إليها بعين الرحمة ، سعى الناسُ بينهما ؛ طلباً للإجابة .

قال الحافظ إسماعيل بن كثير: إن هاجر لما نفِّد زادُها وماؤها، وخافت الضَّيْعة على ولدها؛ قامت تطلب الغَوْثَ من الله ﷺ، فلم تزل تتردّد في هذه البقعة المُشرَّفة بين الصَّفا والمَرْوة، مُتذلِّلة، خائفة، وَجِلةً، مضطرة، فقيرة إلى الله ﷺ، حتى كشف الله كُرْبتَها، وآنسَ غُرْبتَها، وفرّج شِدّتها، وأنبع لها زَمْزَمَ التي ماؤُها طعامُ طُعْم، وشِفاء سُقْم.

فالساعي بينهما ينبغي أن يستحضر فَقْرَهُ وذُلَّه وحاجتَه إلى الله عَلَى في هداية قلبه، وإصلاح حاله، وغفران ذنبه، وأن يُزيحَ ما به من النقائص والعُيوب، وأن يُحوِّلَه إلى حال الكمال، والغُفْران، والسَّداد؛ كما فعل

<sup>(</sup>١) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (١٤/ ٢٠).

بهاجر عليها السلام، انتهى(١).

فإن قيل: ظاهر الحديث يُشعر بأنها إنما صَعِدَت الصَّفا؛ لتنظر هل ترى أحداً معه زاد أو ماء حتى تُسَكِّن خَلَّتَها، وترويَ غُلَّتَها، ولو كانت طالبة لبُقعة مُشرَّفة تتردد فيها، وتطلب الغَوْثَ من الله؛ لكان الأولى بها التردُّدَ حولَ بيت الله المُحرَّم، والدُّعاءَ بقُرْبه؛ فإن إبراهيم عليه السلام كان معه الملائكة (٢)، وقد دلَّته على معالم البيت، وكشفت عن أساسه.

وقيل: [لما رأته] يتمرَّغ في التراب ويَنْشَغُ للموت؛ لم تطق النظر إليه في هذه الحالة كما صرح في الحديث؛ فلهذا تركت الدعاء حول البيت؛ لأن إسماعيل عليه السلام كان بقُرْب البيت، فانطلقت لأمرين:

أحدهما: لتغيب عن ابنها، ويَخِفَّ وَجْدُها به؛ لعلها تتفرَّغ للتوجُّه والدعاء.

ثانيهما: لتصعد أعلى جبل؛ لعلها ترى أحداً من المسافرين ترفع إليه حالها؛ ليدفع بلاء ها، فلم تر في الصَّفا أحداً، فسعت نحو المروة، فلم تر أحداً.

فلم تزل تتردد في هذه البُقْعة سائلةً من الله الغَوْثَ، ولم تعلم أن اللهَدَرَ قد ساقها إلى بُقْعة مباركة تُصَبُّ فيها الخيرات، وتَنْزِلُ فيها الرَّحمةُ والبركات على البَرِيَّات، ويُستجاب فيها الدُّعاء والطلبُ، وتُكْشَفُ فيها الهُمومُ والكُرَب، ولله لطائف، وإذا أراد شيئاً؛ هيأ أسبابَهُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ ۱۳٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «السكينة».

وأما نظرها في أعلى الجبل لعلها ترى أحداً: فلا ينافي توكُّلُها، وما تيقَّنت أولاً بأن الله لا يُضيئعُها؛ فإن العباد قد أُمروا برعاية الأسباب الظاهرة.

فإن قيل: لم لم يظهر المَلَكُ أوَّلَ ما نفِد زادُها وماؤُها، وتأخَّر إلى أن بلغ منها الجَهْدُ مبلغاً أضعفت قواها، وأشرفت هي وولدُها على الهلاك؟

يقال: إن البنية البشرية ما دامت بنعمة، والحيوانية عليها غالبة لا يمكنها الاطلاع على عالَم المَلكُوت، ومُشاهدة المَلك، فلا بُدَّ لها من حالة ورياضة تُضْعِفُ الحيوانية، وتُقوِّي القوة المَلكية، حتى تقرب مناسبتُها إلى المَلك، فتشاهدَه، وتتلقَّى منه ما يُلقِي إليها.

وقد قيل في قوله ﷺ: ﴿فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، حتى بلغَ مِنِّي الجَهْدَ»: إن الغَطَّ ثلاث مرات كان لهذا السبب.

#### \* تولها: (صه):

(ك): يعني: لمَّا سمعت؛ قالت لنفسها: صَهْ؛ يعني: اسْكُتي(١).

(نه): «غواث، بالفتح؛ كالغياث بالكسر، من الإغاثة، وقد روي بالضم والكسر، وهما أكثر ما يجيء في الأصوات؛ كالنباح والنداء، الفتح فيهما شاذً، انتهى(١).

\* قولها: ﴿إِنْ كَانَ عَنْدُكُ غُواتُ ﴿ شُرَطَ جَزَاؤُهُ مَحَدُوفَ، تقديره: أَغِثْ، ونحوه، علمت أن ما سمعت ليس من أصوات الإنس، فقالت: أيها الذي أسمعتنى صوتك؛ قد سمعتُه، إن كان عندك غَواثٌ؛ أغثنى.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكواكب الدرارى» للكرماني (١٤/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (٣/ ٣٩٢).

## قوله: (فإذا هي بالملك عند موضع زمزم):

(ن): «زمزم» زادها الله شرفا، بفتح الزايين، وإسكان الميم بينهما: بثرٌ في المسجد الحرام، بينها وبين الكعبة زادها الله شرفاً ثمان وثلاثون ذراعاً، سُمِّيت زمزمَ؛ لكثرة مائها، يقال: ماء زمزم، وزَمْزُوم، وزَمَازم: إذا كان كثيراً.

وقيل: لضمّ هاجر عليها السلام لمائها حين انفجرت، وزُمّها إياها. وقيل: لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه.

وقيل: إنه غير مُشتقٌ، ولها أسماء أخر ذكرها الأَزْرقيُّ وغيره، هَزْمةُ جبريل، و«الهَزْمَةُ»: الغمزة بالعَقِب في الأرض، وبَرَّة، وشُبَاعَةُ، والمَضْنُونةُ، وتُكْتَمُ، ويقال لها: طعامُ طُعْم، وشِفاءُ سُقْم، وشرابُ الأبرار.

وجاء في الحديث: «مَاءُ زَمْزَمَ لِما شُرِبَ لَهُ»(١)، وقد شربها الصالحون لحاجات أُخروية ودُنيوية، فنالوها بحمد الله وفضله.

وفي الصحيح عن أبي ذرِّ: أنه قام بمكة شهراً لا قُوتَ له إلا ماءُ زَمْزَمَ، وفضائلُها أكثر من أن تحصر.

وفي «غريب الحديث» لابن قُتيبة: عن علي الله قال: خير بئر في الأرض زمزم، قال \_ يعني: ابن قتيبة(١) \_: كان ذَرْعُ زمزم من أعلاها إلى

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۰۶۲)، من حدیث جابر ﷺ. وهو حدیث صحیح. انظر: «إرواء الغلیل» (۱۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وصوابه: «الأزرقي»، انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٣/ ١٣١)، فما هنا مأخوذ منه.

أسفلها ستين ذراعاً، كلُّ ذلك بُنيان، وما بقي فهو جبل، وهي تسعة وعشرون ذراعاً، وسَعةُ فم زمزم أحدَ عشر ذراعاً، وسَعةُ فم زمزم ثلاث أذرع، وثلثا ذراع، وعلى البئر مِلْبَنُ سَاجٍ مُربَّع، فيه اثنتا عشرة بَكْرة يُستقى عليها.

وأول من عمل الرُّخام على زمزم، وعلى الشُّبَّاك، وفرش أرضَها بالرُّخام أبو جعفر أميرُ المؤمنين المنصور في خلافته.

\* قوله: (فبحث بعقبه):

(نه): (البحث): الإثارة والتفتيش، انتهى(١).

\* قوله ﷺ: (لو لم تغرف من الماء؛ لكانت زمزم عيناً معيناًه؛ أي: جارياً ظاهراً، فيه: أن المُصْطَفَيْن من عباد الله رُبّما لا يُسامحون بترك أدب، فانظر إلى هذه الصّدِيقة مع ما مُنحت من الفضائل، وأوتيت من صَفْو اليقين، وابتُليت بالهجرة والغُربة والوحدة في واد ليس به أنيسٌ، ثم مُقاساة شدائد الطفل الرّضيع، ثم فَرْط الجوع والعطش، والإشراف على التّلف، والنظر إلى فَلْذة الكبد، وقُرّة العين يتمرّغ في التراب ويَنْشَغُ للموت من الجوع والعطش = لم تسامح بادّخار قليل من الماء في القرربة، وردّ العين المَعِين إلى بئر عميق يحتاج النازحُ منه إلى مُعين.

ويستفاد من هذا أن اللائق لمَن خُرِقت له العادةُ، وسبق إليه رِزقٌ من حيث لا يحتسب أن يتلقَّاه بالأدب، وأن لا يتصرَّف فيه إلا فيما اضطُرَّ إليه، ويترك الادّخار رأساً.

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/ ٩٩).

وكفى لنا شاهداً ما روي في «الصحيحين» من قوله ﷺ: «لَوْلا بَنُو إسرائيل؛ لم يَخْنُرِ اللَّحْمُ»، وفي رواية مسلم: «لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ، ويَخْنَرِ اللَّحْمُ» أي: لمّا مَنَّ الله عليهم المَنَّ والسَّلوى ـ طاثر شبه السَّمَانَى، وقيل: هو السَّمَانَى بعينه، كان ينزل عليهم كل صباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيأخذ كلُّ واحد منهم ما يكفيه يوماً وليلة، وإذا كان يوم الجمعة يأخذ كلُّ واحد ما يكفيه ليومين؛ لأنه لم [يكن] ينزل عليهم يوم السبت ـ فغلب عليهم الحِرْص والشَّرَه، فادخروا، فقطع الله ذلك عنهم، ودوَّد، وأنتُن، وفسد ما ادَّخروه، وكان ذلك سبباً لفساد الأطعمة عليهم وعلى غيرهم إلى انقضاء الدنيا.

وفيه: ذَمُّ الحِرْص، وفضيلةُ ترك الادِّخار؛ فإن مَن ساق إليك رزقَك في هذه الساعة من غير حَوْلك وقُوَّتك لا يُعْجِزُه أن يسوق إليك في ساعة أخرى.

قيل:

كُلُوا اليَوْمَ مِنْ رِزْقِ الإِلَهِ وأَبْشِرُوا فَإِنَّ على الرَّحْمَنِ رِزْقَكُمُ غَـدَا

\* قوله: (لا تخافوا الضيعة)، سئة الله في عباده المُخْلَصين، والمُصْطَفَيْن منهم أن يبتليَهم لاستخراج خالص العبودية منهم، ولأن يرفع درجتهم، ولحِكم جَمَّة ومصالحَ مُهمَّة لا تهتدي العقول إلا إلى بعضها، فأما أن يُضيِّعَهم: فكلاً، ومن ثَمَّ إن أمَّ إسماعيل لمَّا لم تتمكَّن في اليقين؛ ظهر لها الملَك، فقال لها هذا القول؛ ليطمئن قلبها، ولتعلمَ أن وعدَ الله حقَّ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٥٢)، ومسلم (١٤٧٠/ ٦٣)، من حديث أبي هريرة رهيد.

(ك): فيه: أن المَلَك يتكلم مع غير الأنبياء(١).

قوله: (وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية):

(الجوهريُّ): (الرابية): الرَّبُوُ، وهو ما ارتفع من الأرض، وكذلك الرُّبُوةُ بالضم، وفيها أربع لغات، حركات الراء، والرابع: رَباوة.

وذكر الأزرَقيُّ عن مجاهد قال: كان موضع البيت قد خَفِي ودرَس من الغرق بين نوح وإبراهيم عليهما السلام، وكان موضعه أكمة حمراء مدرة لا تعلوها السيول، غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما هنالك، ولا يثبت موضعه، وكان يأتيه المظلوم والمُتعوِّذ من أقطار الأرض، ويدعو عنده المكروبُ، فقل من دعا هنالك إلا استجيب له.

(ك): (جرهم) بضم الجيم والهاء: حيٌّ من اليمن (٢).

(نه): (كداء) بالفتح والمد: الثنية العليا بمكة ممًّا يلي المقابر، وهو المُعَلاَّ، وكذا بالضم والقصر: الثنية السُّفلي ممًّا يلي باب العُمْرة (٣).

وقوله: «عائفاً»؛ أي: حائماً على الماء؛ ليجد فُرْصة فيشربَ(١٠)، و«الجَري»: الرسول(٥٠).

(ك): «فألفى ذلك أم إسماعيل»؛ أي: وجد ذلك الحيُّ الجُرهميُّ أمَّ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكواكب الدرارى» للكرماني (۱٤/ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (١/ ٢٦٤).

إسماعيل مُحِبَّة للمؤانسة بالناس، و (أنفسهم) بلفظ الماضي؛ أي [كثرت] رغبتُهم فيه، وفي مُصاهرته، يقال: أنفسني فلان في كذا؛ أي: رغَّبني فيه (١).

(نه): أي: أعجبهم، وصار عندهم نفيساً ٢٠٠٠.

• قوله: (وماتت أم إسماعيل) ذكر ابن الجَوزيِّ الحافظ في (المنتظم) عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: لمَّا بلغ إسماعيلُ عليه السلام عشرين سنة؛ توفيت أُمُّه هاجر، وهي بنت تسعين سنة، فدفنها إسماعيل في الحِجْر(٣).

### قوله: (فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل):

(ك): فإن قلت: هذا مُشعر بأن الذَّبيح غيرُ إسماعيل؛ لأن الذَّبتَ كان في الصِّغَر في حياة أُمَّه قبل التزوج، وإبراهيم عليه السلام تركه رضيعاً، وعاد إليه وهو مُتزوِّج.

قلت: ليس فيه نفيُ مجيئه أُخرى قبل موتها وتزوُّجه، انتهى(٧).

قال الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله: هذا الحديث فيه اختصارٌ؟ فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح، وقد جاء في الصحيح: أن قرني الكبش كانا مُعلَّقين بالكعبة، وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله بمكة على البُراق سريعاً، ثم يعود إلى أهله بالبلاد المُقدَّسة.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكواكب الدرارى» للكرماني (١٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٥/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المنتظم» لابن الجوزي (١/ ٣٠٤).

والحديث \_ والله أعلم \_ إنما فيه مرفوعٌ أماكنُ، كما صرح بها ابن عباس عن النبي على (١٠).

### قوله: (يطالع تركته):

(نه): (التركة) بسكون الراء: في الأصل بَيْضُ النَّعام، وجمعها تَرْكُ، يريد به إسماعيل وأمه هاجر لمَّا تركهما بمكة، قيل: ولو روي بكسر الراء؛ لكان وجهاً من التركة، وهو الشيء المتروك، انتهى (٢).

• قولها: «خرج يبتغي لنا، وفي رواية: يصيد، فيه: فضيلة الاكتساب من الوجوه المباحة، وأنه ما أكل أحدٌ طعاماً قَطُّ خيرٌ من أن يأكلَ من عمل يديه، والكَسْبُ من سُنن الأنبياء، فأوّلُهم آدمُ، ثم نوحٌ، وداود، وسليمان، وموسى، ونبينا على كلُهم كانت لهم مكاسِبُ، سبق في (الباب التاسع والخمسين) بيانها، ثم اقتدى بهم المُتّقون والأبرارُ، وكل منهم لم يُرَكلًا على الناس.

\* قوله: «قولي له يغير عتبة بابه»، فيه إلغاز، ووجه ذلك أن الزوجة محل للوطء؛ كما أن العتبة محل للوطء بالأقدام، أو لأنها مُلازمة للبيت مُلازمة العتبة للباب.

والألغاز من باب التشبيه، إلا أنها أصعبُ تناولاً، ونَبَدُّ من التعريض، سوى أنها أبعد غوصاً، وفيه تصفية الذَّهْن، وربما يضطر الرجل إلى الإلغاز؛ إذ لا يمكنه التصريحُ، ولعل إلغاز الخليل عليه السلام من هذا

<sup>(</sup>١) انظر: «الكواكب الدراري، للكرماني (١٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (١/ ١٨٨).

القبيل؛ إذ لو صرَّح؛ ربما لم تبلغ الرسالة.

وإنما أمره بمفارقتها؛ لأنها لم تكن مُحِبَّةً للضيف، لم تَعْرِضْ عليه شيئاً كما عرضت الثانية، ولم تُرحِّب به، وكانت الضيافة سُنَّة الخليل عليه السلام، وشكت من بَعْلها، والصبر سَجِيَّة الأبرار.

ولأنها أيضاً كانت قليلة العقل، غير صالحة لمُصاحبة الذبيح، وإيداع النور الذي انتقل من إبراهيم إلى إسماعيل، وهو نور خاتم النبيين، لم تعلم أن ما عدَّتها مِحْنَةً مِنْحةٌ منه سبحانه لمَن اصطفاه، وهذا المنع منه عطاء، ذهلت عن نعم جَمَّة سيقت إليها من مُصاحبة نبيِّ الله، وما يُتلى في بيتها من آيات الله والحكمة، ولم تر نعمة الله إلا في مأكلها ومشربها الذي شاركها في هذه النعمة أخسُّ الحيوانات، وأحقر الديدان والحشرات.

ولم تفهم أن لله سبحانه في كل ذرة من ذرات بدن الإنسان ظاهراً وباطناً نعمةً لا بد من شُكرها، ومَطْمَحُ نظر العقلاء في اختيار الأزواج وُفور عقلها ودينها، روي أنه عرض على الإمام أحمد ابن حنبل أختان، أحدُهما عَوْراء، والأخرى جميلة، فسأل أيُّهما أعقل؟ فقيل: العَوْراء، فقال: زوِّجني إياها.

وفيه: فضيلة برِّ الوالدين، والمسارعة إلى طلب رضاهما، وإن أمره أن يخرج عن أهله وماله، خصوصاً أمرَ الوالد؛ فإنه قد حَنَّكَتْهُ التجارب، ومارس أحوال الزمان، وأتت عليه سِنونَ أفادته علماً وفهماً لم يُحِط به علمُ الولد، ولا فِكْرُه.

ثم إن فَرْطَ محبته للولد معلومٌ، لا يقدم على أمره بمخالفته هواه إلا بمصلحة ظهرت له، فليغتنم في الحال ترك الأهل والمال؛ فإن الله يُعوِّضُه

خيراً منهما، ويبارك له في العِوَض.

فانظر إلى إسماعيل عليه السلام لمَّا آثر رضا والده الكريم على هواه، وترك محبوبه ومُشتهاه؛ عوَّضه الله خيراً منها، وبارك في نسله بركة لم يَفُزُ بها أحدٌ، فلم يُحْصَوا كثرة وشرفاً.

حتى إن منهم سيدَ ولد آدم دُرَّة صَدَف الوجود ﷺ، ثم أولاده وعِتْرتُه الطاهرون الباقون إلى انقراض العالم، وكذلك خلفاؤه الراشدون، وذُرِّيتُهم، وعامة المهاجرين والأنصار، والأئمة والعلماء الرَّبًانيون من ذراريهم.

وفيه: فضيلة ظاهرة للذبيح عليه السلام؛ فإنه لم يتلعثم، ولم يراجع الوالد، ومن لم يكترث بمفارقة الحياة، ويستسلم للذبح أنى له التوقّف في ترك شهوة من شهوات النفس؟!

وفيه: أن كُفران النعمة سببٌ لزوالها؛ كما أن الشكر مَوجِبٌ للمزيد، فانظر في حال هاتين المرأتين واعتبر.

### \* قوله: (فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة):

(نه): أي: يستقِلُّ وينفرد بالماء واللحم، يقال: خلى وأخلى، وقيل: يخلو: يعتمد(١).

(ك): الغرض أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق الأمزجة، وينحرف المِزاج عنهما إلا في مكة؛ فإنهما يوافقانه، وهذا من جملة بركاتها، وأثر دعاء إبراهيم عليه السلام، انتهى(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (١٤/ ٢٣).

- \* قوله: «كأنه آنس شيئاً»؛ أي: ظاهراً من أثر حافر البُراق أو غيره، أو باطناً ممَّا يجده المُحِبُّ في نفسه من قُرْب المحبوب؛ فإن النفوس الطاهرة لا يخفى عليها ذلك.
- وقولها: «أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه»، فيه: أن من رزق محبة الصالحين؛ فإنه بخير الدارين، وحاز سعادة المَنْزِلَيْن؛ فإن المرأة التي قبلها لم تزد إلا على الوصف المُجرَّد.
- وقوله: (قام إليه)، فيه: استحباب القيام لذوي الفضل، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، جمعها الإمام النوويُّ رحمه الله في رسالة مستقلة.

#### . .

١٨٦٨ \_ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ مَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» متفقٌ عليه.

#### \* قوله ﷺ: ﴿الكمأة من المن ):

(نه): «الكمأة»: معروفة، واحدها كُمْءٌ على غير قياس، وهي من النوادر؛ فإن القياس هو العكس، قيل: هو نبت بالبرية تنشقُ عنه الأرض(١).

(ش): سميت كَمَّأَة؛ لاستتارها، ومنه كمَّأ الشهادة: إذا سترها وأخفاها.

والكمأة مخفية تحت الأرض، لا ورق لها ولا ساق، ومادتها من جوهر أرضي بخاري مُحْتَقن في الأرض نحو سطحها، يحتقن ببرد الشتاء،

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (٤/ ١٩٩).

وتنميه أمطار الربيع، فيتولد ويندفع نحو سطح الأرض مُتجسِّداً؛ ولذلك يقال لها: جُدري الأرض؛ تشبيها بالجُدري في صورته ومادته؛ لأن مادته رطوبة دموية تندفع عند سِنِّ الترعرع في الغالب، وفي ابتداء استيلاء الحرارة، ونماء القوة، وهي مما يوجد في الربيع، وسَمَّتها العرب نبات الرعد؛ لأنها تكثر بكثرته، وتنفطر عنها الأرض(١).

(ن): قال أبو عُبيد وكثيرون: شبَّهها ﷺ بالمَنِّ الذي كان ينزل على بني إسرائيل؛ لأنه كان يحصل لهم بلا كُلْفة ولا علاج، والكَمْأة تحصل بلا كلفة ولا علاج، ولا زرع بَذْر، ولا غيره.

وقيل: هي من المَنِّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل حقيقة؛ عملاً بظاهر اللفظ<sup>(۱)</sup>.

(ش): المَنُّ الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحُلْوَ فقط، بل أشياء كثيرة مَنَّ الله عليهم من النبات الذي يوجد عفواً من غير صنعة ولا علاج ولا حرث، فكان قُوتُهم الكَمْأَة، وهي تقوم مقام الخبز، وجعل أُدْمَهم السَّلُوى، وهي تقوم لهم مقام اللحم، وجعل حَلْوَاهُم الطلَّ الذي ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلواء.

والكَمْأة أصناف، منها صنف قتّال يضرب لونه إلى الحُمْرة، يَحدُث لأجله الاختناق، وهي باردة رطبة في الدرجة الثانية، رديئة للمعدة، بطيئة الهَضْم، وإذا أُدْمِنت؛ أورثت القُولَنْج، والسَّكْتة، والفالج، ووجع المعدة، وعُسْر البول.

<sup>(</sup>١) انظر: (زاد المعاد) لابن القيم (٤/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/٤).

والرطبة أقلُّ ضرراً من اليابسة، ومَن أكلها؛ فليدفنها في الطين الرطب، ويسلقها بالملح، والثلج، والسَّعْتر، ويأكلها بالزيت والتوابل الحارَّة، لأن جوهرها أرضيٌّ غليظ، وغذاؤها رديءٌ.

فإن قلت: فإذا كان الكَمْأة من المَنِّ؛ فما بال هذا الضرر فيها، ومن أين أتاها ذلك؟

فاعلم أن هذا عند مبدأ خلقه بريء من الآفات، ثم حدثت الآفات بعد ذلك بأمور أُخرى؛ من مُجاورة، أو امتزاج، أو اختلاط، أو أسباب أخر تقتضي فسادة، فلو تُرك على خِلْقته الأصلية من غير تعلَّق الفساد به؛ لم يفسد.

ومَن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه؛ يعرف أن جميع الفساد فيه حادثٌ بعد خلقه بأسباب اقتضت حُدوثَه؛ من معاصي الناس، وظلمهم أنفسَهم، ومخالفتهم لأمر الله ورسله، قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَرْ مِمْ اللهُ وَرَسِله، قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَرْ مِمْ السَّالِي الروم: ١٤]، وأكثر هذه الأمراض والعاهات العامة بقية عذاب عُذبت به الأُمم السابقة، ثم بقيت منها بقية مُرْصَدةٌ لمَن بقيت عليه بقيةٌ من أعمالهم، حكماً قسطاً، وقضاء عدلاً(١).

### ه قوله ﷺ: ﴿وماؤها شفاءٌ :

[(ن)]: قيل: هو نفس الماء مجرداً، وقيل: معناه أن يخلط ماؤها [بدواء، ويعالج به العين](٢)، وقيل: إن كان لتبريد ما في العين من حرارة؛ فماؤها مجرداً شفاء، وإن كان من غير ذلك؛ فمركباً مع غيره.

<sup>(</sup>١) انظر: (زاد المعاد) لابن القيم (٤/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٥).

والصحيح، بل الصواب: أن ماءها مجرداً شفاء، للعين مطلقاً، فيعصر ماؤها، ويجعل في العين منه، وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عَمِي وذهبَ بصرُه حقيقة، فكَحَل عينيه بماء الكَمْأة مجرداً، فشُفِي، وعاد إليه بصرُه، وهو الشيخ العَدْل الأمين الكمال بن عبدالله الدمشقيُّ، صاحبُ صلاح ورواية للحديث، وكان استعماله لماء الكَمْأة اعتقاداً منه في الحديث وتبرّكاً به، انتهى(۱).

في «سنن الترمذي» وحسَّنه: أن أبا هريرة الله قال: أخذت ثلاثة أَكُمُو، أو خمساً، أو سبعاً، فعصرتهن، وجعلت ماءهن في قارورة، وكحلت به جارية لي عمشاء، فبرَأت(٢).

(ش): في الكمأة جوهر مائي لطيف يدل عليه خفَّتُها، والاكتحال بها نافع من ضعف البصر، والرمد الحارُّ، وقد اعترف فُضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو العين، ذكره المسيحيُّ، وصاحبُ «القانون»، وغيرهما.

وقال الغافقي: ماء الكَمْأة أصلحُ الأدوية للعين إذا عُجن به الإثْمِدُ، واكتُحل به؛ يقوِّي أجفانها، ويزيد الروح الباصرة قوة وحِدَّة، ويدفع عنها نزول النوازل<sup>(٣)</sup>.

000

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۰٦۹). وهو حديث مع وقفه ضعيف الإسناد. انظر: اضعيف سنن الترمذي، (۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: ((اد المعاد) لابن القيم (٣/ ٣٦٥).



- « قــال الله تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾
   [محمد: ١٩].
- ♦ وقـــال تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾
   [النساء: ١٠٦].
- \* وقال تعالى: ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِلَّهُ، كَانَ تَوَّابًا﴾[النصر: ٣].
- \* وقال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ ٱتَّعَوّا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكَ تُجْرِى ﴾ إلى قوله ﷺ: ﴿وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ إِلْأَسْحَارِ ﴾[آل عمران: ١٥].
- \* وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ مُثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَنفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠].
- \* وقال تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣].

الغَسَمُ وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِيكَ إِذَا فَعَـ لُوا فَكَوشَةٌ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَكُولُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى وَكُولُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَـ لُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] والآيات في الباب كثيرة معلومة.

# (الباب الحادي والستون بعد المئتين) (في الاستغفار)

«الاستغفار»: استفعال؛ من الغُفران، وأصله من الغَفْر، وهو إلباس الشيء ما يصونهُ عن الدَّنس.

ومنه قيل: اغفر ثوبك في الوعاء؛ فإنه أَغْفَرُ للوسخ، والغُفران والمغفرة من الله: هو أن يصون العبدَ من أن يمسَّه العذابُ.

\* قوله تعالى: ﴿وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: ١٩]، سبق في (الباب الخامس والأربعين بعد المئة).

\* قوله: ﴿ فَسَيِّعْ عِكَمْدِرَيِكَ وَاسْتَغْفِرَهُ ﴾ [النصر: ٣]، روى الإمام أحمد في "مسنده" من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يُكْثِرُ في آخر أمره من قول: سُبْحان الله وبحَمْده، أستغفر الله وأتوب إليه، وقال: "إِنَّ ربِي كَانَ أَخْبِرَنِي أَنِي سَأَرى عَلامة في أُمَّتِي، وأَمَرَنِي إذا رَأَيْتُها أَنْ أُسَبِّحَ بِحَمْدِه وأَسْتَغْفِرَهُ والله كان تَوَّاباً، فَقَدْ رَأَيْتُها: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ اللّهِ وَالْفَتْحُ اللّهِ وَالْفَتْحُ اللّهِ وَالْفَتْحُ اللّهِ وَالْفَتْحُ اللّهِ وَالنّسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفُواجًا ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ اللّهِ النّصَر: ١ - ٣](١)».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨٤)، والإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٣٥).

ورواه ابن جرير عن أُمِّ سلمةَ، ولفظه: قالت: كان رسولُ الله ﷺ في آخر أمره لا يقومُ، ولا يَقْعُد، ولا يذهبُ، ولا يَجِيءُ؛ إلا قال: «سُبْحَانَ اللهِ وبحَمْدِه»(١).

وفي «مسند أحمد»: عن عبدالله قال: لمَّا نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١]؛ كان إذا قرأها وركع؛ يكثر أن
يقول: «سُبْحَانكَ اللَّهُمَّ [رَبَّتا وبحَمْدِكَ]، اللَّهُمَّ؛ اغفر لي إنْكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ، ثلاثاً، تفرَّد به أحمدُ (١).

# (م): قوله: ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ ﴾ في تفسيره وجوهٌ:

أحدها: ذكره صاحب «الكشاف»؛ أي: قل: سبحان الله والحمد لله؛ تعجُّباً مما أراك الله؛ أي: اجمع بينهما، تقول: شربت الماء باللَّبن: إذا جمعت بينهما خَلْطاً وشُرْباً.

ثانيهما: أنك إذا حمدت الله؛ فقد سبَّحته؛ لأن التسبيح داخلٌ في الحمد؛ لأن الثناء عليه والشكر له لابد وأن يتضمن تنزيهَهُ عن النقائص؛ لأنه لا يكون مستحقاً للثناء إلا إذا كان مُنزَّها عن النقص؛ ولذلك جعل مفتاح القرآن الحمد.

فقوله: ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكِ ﴾ [النصر: ٣]، معناه: سبِّحْه بواسطة أن تحمدَه؛ أي: بهذا الطريق.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطبري في (تفسيره) (۳۰/ ٣٣٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۸۸). وهو حديث حسن كما ذكر محققو
 «المسند» (طبعة الرسالة).

ثالثها: أن تكون هذه الباء هي التي في قولك: فعلت هذا بفضل الله؛ أي سَبِّحُهُ بحمد الله، وإرشاده وإنعامه.

وقوله: ﴿وَٱسْتَغْفِرُهُ ﴾ ذكروا فيها وجوهاً:

أحدها: أنه الاستغفار الذي هو جارٍ مَجْرى [التسبيح]؛ وذلك لأنه وصفٌ لله تعالى بأنه غَفَّار.

ثانيها: أمره تعالى بذلك؛ ليقتدي به غيرُه؛ إذ لا يأمن كلُّ مُكلَّف عن تقصير يقع منه في عبادته.

وفيه: تنبيةٌ على أنه مع نبوته واجتهاده وعِصْمَته ما كان يستغني عن الاستغفار، فكيف مَن دونه؟!

وثالثها: أن الاستغفار كان عن ترك الأفضل.

رابعها: الاستغفار بسبب التقصير الواقع في السلوك؛ لأن السائر إلى الله إذا وصل إلى مقام في العبودية، ثم تجاوز عنه؛ يرى ذلك المقام قاصراً، فيستغفر الله عنه؛ ولهذا كانت مراتب هذا الاستغفار غير متناهية.

فإن قيل: هلا قال: غفاراً؛ كما قال في (سورة نوح).

قلنا: لعله خَصَّ هذه الأمة بزيادة شرف؛ لأنه لا يقال في صفات العبد: غفار، ويقال: توَّاب إذا كان آتياً بالتوبة، فيقول تعالى: كنت لي سَمِيًّا من أول الأمر، أنت مؤمن، وأنا مؤمن، وإن كان المعنى مختلفاً؛ فتُب حتى تصيرَ سَمِيًّا لي في آخر الأمر، فأنت توَّاب، وأنا توابٌ، ثم إنَّ التَّوابَ في حق الله تعالى هو أنه يقبل التوبة كثيراً، فيجب على العبد أن

يكون إتيانُه بالتوبة كثيراً<sup>(١)</sup>.

\* قوله تعالى: ﴿وَالنَّسَتَغَفِرِينَ بِالْأَسْعَادِ ﴾ [آل عمران: ١٧]، دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار، وقد قيل: إن يعقوب عليه السلام لمَّا قال لبنيه: ﴿سَوْفَ أَسَتَغْفِرُ لَكُمُّ رَقِيًّ ﴾ [يوسف: ٩٩]: إنه أَخَرهم إلى وقت السَّحَر.

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: مِنْ كل الليل أوتر رسولُ الله ﷺ، فانتهى وِتْرُه إلى السَّحَر(٢).

وكان عبدالله بن عمر يصلي من الليل، ثم يقول: يا نافع؛ هل جاء السَّحَر؟ فإذا قال: نعم؛ أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، رواه ابن أبي حاتم (٣).

وروى ابن جرير عن إبراهيم بن حاطب، عن أبيه قال: سمعتُ رجلاً في ناحية المسجد، وهو يقول: ربِّ أمرتني فأطعتك، وهذا سَحَر؛ فاغفر لي، فنظرتُ فإذا ابنُ مسعود(٤).

وروى ابن مَرْدَويْهِ عن أنس بن مالك ره قال: كنا نُؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في [آخر] السَّحَر سبعين مرة.

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَدُدُّ يَسْتَغْفِر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الرازي» (۳۲/ ۱٤۸ ـ ۱۵۰).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۹۵۱)، ومسلم (۷٤٥/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (٣٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن جرير الطبري في (تفسيره) (٣/ ٢٠٨).

غَنُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠]، عن ابن عباس في هذه الآية: أخبر الله تعالى بحِلْمه، وعفوه، وكرمه، وسعة رحمته، ومغفرته، فمَن أذنب ذنبا صغيراً كان أو كبيراً، ثم يستغفر الله؛ يجد الله غفوراً رحيماً، ولو كانت ذنوبُه أعظمَ من السماوات والأرض والجبال، رواه ابن جرير(١).

وعن أبي الدَّرداء ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللهُ ﷺ إذَا جَلَسْنَا حُولُه، وَكَانَ له حاجةٌ، فقام إليها، وأراد الرجوع؛ ترك نعليه في مجلسه، أو بعض ما عليه، وإنه قام فترك نعليه.

قال أبو الدرداء: فأخذتُ رَكُوةً من ماء، فاتبعته، فمضى ساعة، ثم رجع، ولم يَقْض حاجتَهُ.

فقال: «إِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فقالَ: إِنَّه مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً، أَو يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِر اللهَ؛ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً، فأَرَدْتُ أَنْ أَبَشِّرَ أَصْحَابِي».

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

قال أبو الدَّرداء: وكان قد شقَّت على الناس الآيةُ التي قبلها ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّهُا يُجْرَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣]، فقلت: يا رسول الله؛ وإن زنا، وإن سرق، ثم استغفر الله؛ غفر له؟! قال: «نعم»، قلت: الثانية، قال: «نعم»، قلت: الثالثة، قال: «نعم، وإن زنا، وإن سرق، ثم استغفر الله؛ غَفَرَ اللهُ لهُ على رَغْمِ أَنْفِ عُويْمِر»، قال: فرأيت أبا الدَّرداء يضرب أنف نفسه بإصبعه، رواه الحافظ ابن مَرْدَويْهِ (۱۱)، وهذا حديث غريبٌ جداً بهذا السياق، وفي إسناده ضَعْفٌ.

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣]، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ﷺ قال: إنَّ الله جعل في هذه الآية أمانين، لا يزالون معصومين مُجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم، فأمانٌ قبضه الله إليه، وأمانٌ بقي فيكم؛ قولُه: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣] (٢).

وروى الترمذيُّ عن أبي موسى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: ﴿ أَنْزُلَ اللهُ عَلَيَّ أَمَانَيْنِ لأُمَّتِي: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ لِيعَدِّبَهُمْ وَمُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣]، فيإذا مَضَيْتُ ؛ تَرَكْتُ فِيكُمُ الاسْتِغْفَارَ ١٩٥٠.

وفي المسند الإمام أحمد عن فَضالة بن عُبيد، عن النبي عليه أنه قال:

<sup>(</sup>١) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (٢/ ٦٧٨)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي (٧/ ١٠).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٠٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٠٨٢). وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (١٦٩٠).

«العَبْدُ آمِنٌ مِن عَذَابِ الله ما اسْتَغْفرَ اللهَ ﷺ (١).

(م): ﴿ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ اللفظ وإن كان عاماً؛ إلا أن المراد بعضُهم؛ كما يقال: قتل أهلُ المَحَلَّة رجلاً، وأقبل أهلُ البلدة الفلانية على الفساد.

وقال قَتادة والسُّدِّيُّ: معناه: لو استغفروا؛ لم يُعذَّبوا، وكان المطلوبُ من ذكر هذا الكلام استدعاءَ الاستغفار منهم؛ أي: لو اشتغلوا بالاستغفار؛ لما عَذَّبهم الله تعالى.

قال أهل المعاني: دلت هذه الآية على أن الاستغفار أمانٌ وسلامةٌ من العذاب(٢).

\* قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَـٰلُوا فَنَحِشَةٌ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] الآية، سبق في (الباب التاسع والخمسين بعد المئتين).

#### . .

١٨٦٩ ـ وَعَن الأَغَرِّ المُزَنِّي ﷺ قَالَ:
 ﴿إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ في اليَوْمِ مِثْةَ مَرَّةٍ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## • قوله ﷺ: (إنه ليغان على قلبي):

(ط): اسم (إن) ضمير الشأن، والجملة بعده خبر له، ومُفسّرة.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٢٠). وهـو حديث حسن كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة).

<sup>(</sup>۲) انظر: (تفسير الرازي) (۱۵/ ۱۲۷).

قال صاحب «الفائق»: «ليغان»؛ أي: لَيُطْبِقُ إطباق الغَيْن، يقال: غِينَت السَّماءُ، والفعل مُسندٌ إلى الظرف، وموضعه رفعٌ بالفاعلية(١).

(ن): (الغين): بالغين المعجمة، والغيم بمعنى واحد، المراد به هاهنا: ما يُغَشِّى القلبَ.

قال القاضي: قيل: المراد: الفَتَرات، والغَفَلات عن الذَّكر الذي كان شأنه الدوامَ عليه، فإذا فتَر، أو غفل؛ عَدَّ ذلك ذنباً استغفر منه.

وقيل: هو همُّه بســـب أمته، وما اطَّلع عليه من أحوالها بعده، فيستغفر لهم.

وقيل: سببه: اشتغاله بالنظر في مصالح أمّته وأمورهم، ومُحاربة العدو، ومُداراته، وتأليف المُؤلّفة، ونحو ذلك؛ من مُعاشرة الأزواج، والأكل، والشرب، والنوم، فيشتغل بذلك عن عظيم مقامه، فيراه ذنباً إلى عظيم منزلته، وإن كانت هذه الأمورُ من أعظم الطاعات، وأفضل الأعمال؛ فهي نزولٌ عن عالي أعلى درجته، ورفيع مقامه؛ من حُضوره مع الله تعالى، ومُراقبته، ومُشاهدته، وفراغه ممّا سواه، فيستغفر لذلك.

وقيل: يحتمل أن هذا الغَيْنَ هو السَّكِينةُ التي تَغْشَى القلب؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [الفتح: ٢٦]، ويكون استغفاره إظهاراً للعبودية والافتقار، ومُلازمة للخُضوع، وشكراً لما أولاه.

وقال المُحاسِبيُّ: خوف الأنبياء عليهم السلام والملائكة خوفُ إعظام، وإن كانوا آمنين من عذاب الله تعالى.

<sup>(</sup>١) انظر: قشرح المشكاة اللطيبي (٦/ ١٨٣٥).

وقيل: يحتمل أن هذا الغَيْنَ حالة خشية وإعظام، ويكون استغفاره شكراً كما سبق، وقيل: هو شيءٌ يعتري القلوبَ الصافية ممَّا تتحدث به النفس(١).

(ق): (الغين): حالة خشية وإعظام، والاستغفار الذي صدر منه لم يكن لأجل ذلك الغين، بل للقيام للعبادة، ألا ترى قوله في الحديث: وإنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله ؟! فأخبرنا بأمرين متنافيين ليس أحدُهما مُعلَّقاً على آخر(٢).

فقال: لو كان عن غير قلب النبي ﷺ؛ لكنت أفسره لك، ولله دَرُّه في انتهاجه منهج الأدب، وإجلاله القلبَ الذي جعله الله تعالى موقع وَحْيه، ومَنْزلَ تنزيله.

وبعدُ؛ فإنه مَشْرَبٌ سُدَّ عن أهل اللسان مواردُه، وفُتِحَ لأهل السلوك مسالكُه، وأحق مَن يُعْرِبُ أو يُعبِّر عنه مشايخُ الصوفية الذين نازل الحقُّ أسرارَهم، ووضع الذِّكْرُ عنهم أوزارَهم، ونحن بالنور المُقتبس من مشكاتهم نذهب في الوقوف عليه مذهبين:

أحدهما: أن نقول: لمَّا كان قلب النبي ﷺ أَتمَّ القلوب صفاء، وأكثرَها ضياء، وكان معنياً مع ذلك بتشريع المِلَّة، وتأسيس السُّنَّة مُيسِّراً غير مُعسِّر = لم يكن له بدُّ من النزول إلى الرُّخص، والالتفات إلى حظوظ النفس، مع

<sup>(</sup>١) انظر: (شرح مسلم) للنووي (١٧/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ٢٧).

ما كان ممتحناً به من أحكام البشرية، فكان إذا تعاطى شيئاً من ذلك؛ أسرع كُدورةٌ ما إلى القلب؛ لكمال رقَّته، وفَرْط نورانيته، فإن الشيء كلما كان أرقَّ وأصفى؛ كان ورود التأثيرات عليه أَبْينَ، وكان رسول الله ﷺ إذا أحسَّ بشيء من ذلك؛ عدَّه على النفس ذنباً، فاستغفر منه؛ ولهذا المعنى كان استغفاره عند خروجه من الخلاء، فيقول: غفرانك.

ثانيهما: أن نقول: إن الله تعالى كما أفناه عن العالَمِينَ؛ أراد أن يبعثه لهم؛ لينتفعوا به، فإنه على لو تُرك وما هو عليه، وفيه من الحضور والتجليات الإلهية؛ لم يكن ليتفرَّغ لتعريف الجاحد، وتعليم الجاهل، فاقتضت الحكمة الإلهية أن يرد عليهم الفَيْنة بعد الفَيْنة بنوع من الحَجْبة والاستتار؛ ليكمل حظُّهم عنه، فيرى ذلك من سيئات حاله، فيستغفر منه، انتهى.

قال شيخ الإسلام شهاب الدين أبو حفص السهرورديُّ رحمه الله: لا ينبغي أن يُعتقد أن الغَيْنَ نقصٌ في حاله صلوات الله عليه، بل هو كمال، وهذا سرَّ دقيق لا ينكشف إلا بمثال، وهو أن الجَفْنَ المُسْبَل على حدقة البصر وإن كانت صورتُه صورة نقصان من حيث هو إسبالٌ وتغطية على ما من شأنه أن يكون بادياً مكشوفاً؛ فإن المقصود من خلق العين إدراك المُدْركات الحِسية، وذلك لا يتأتى إلا بانبعاث الأشعة الحسية من داخل العين، واتصالها بالمرئيات على مذهب قوم، وبانطباع صور المُدْركات في الكرة الجليدية على مذهب آخرين، فكيفما قُدِّر لا يتِمُّ المقصود إلا بانكشاف العين وعَراثها عما يمنع من انبعاث الأشعة عنها، المقصود إلا بانكشاف العين وعَراثها عما يمنع من انبعاث الأشعة عنها، ولكن لما كان الهواء المحيط بالأبدان الحيوانية قلَّما يخلو من الأغبرة

الثائرة بحركة الرياح، فلو كانت الحدقة دائمة الانكشاف؛ لاستضرت بمُلاقاتها وتراكمها عليها، فأسبلت أغطية الجفون عليها؛ وقاية لها، ومَصْقَلةً لها؛ لتَنْصَقِل الحَدَقة بإسبال الأهداب، ورفعها لخفة حركة الجفن، فيدوم جلاؤها، ويحتد نظرُها، فالجفن وإن كان نقصاً ظاهراً؛ فهو كمال في الحقيقة.

فهكذا لم تزل بصيرة النبي على مُتعرِّضة لأن تَصْدَأ بالأغبرة الثائرة من الفاس الأغيار، فلا جَرَمَ دعت الحاجة إلى إسبال جفن من الغين على حدقة بصيرته؛ سَتْراً لها، ووقاية، وصِقالاً عن تلك الأغبرة المُثارة برؤية الأغيار وأنفاسها، فصَحَّ أن الغَيْنَ وإن كانت صورته نقصاً؛ فمعناه كمال وصِقال حقيقة.

ثم قال رحمه الله: وأيضاً إن روح النبي الله لم تزل في الترقي إلى مقامات القُرْب مُستتبعة للقلب في رَفْيها إلى مركزها، وهكذا القلب كان يستتبع نفسه الزكية، ولا خفاء أن حركة الروح والقلب أسرع وأتم من نهضة النفس وحركتها، وكانت خُطا النفس تقصر عن مدى الروح والقلب في العُروج والولوج في حريم القدس، ولُحوقها بهما، فاقتضت العواطف الربانية إبطاء القلب بإلقاء الغَيْن عليه؛ لئلا يسرع القلب، ويسرح في معارج الروح ومدارجها، فتنقطع علاقة النفس عنه؛ لقوة الانجذاب، فيبقى العباد مهملين محرومين عن الاستنارة بأنوار النبوة، والاستضاءة بمشكاة مصباح الشريعة؛ حيث كان يرى النبي المنفق العباد النفس عن شأو ترقي الروح إلى الرفيق الأعلى؛ كان يفزع إلى الاستغفار؛ النفس عن شأو ترقي الروح إلى الرفيق الأعلى؛ كان يفزع إلى الاستغفار؛ إذ لم تف قواهما في سرعة اللَّحوق بها.

وهذا من أعزُّ مَقُولٍ في هذا المعنى، وأحسن مشروح فيه(١).

\* \* \*

١٨٧٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

 « قوله ﷺ: «وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة سبق شرحه في (الباب الثاني).

\* \* \*

الله عَنْهُ هُمْ ، قَالَ: قَالَ رَسُــولُ الله عَلَى: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَجَاءً بِقَوْمٍ لِنُسْسِي بِيَدِهِ اللهُ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا ، لَذَهَبَ اللهُ تعالى بِكُمْ ، وَلَجَاءً بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَشْفِرُ لَهُمْ » ، رواه مسلمٌ .

\* قوله ﷺ: (ولجاء الله بقوم يذنبون، فيستغفرون الله)، سبق في (الباب الحادي والخمسين).

\* \* \*

١٨٧٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ ، قَالَ: قَالَ رَسُــولُ الله ﷺ: (مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَمَنْ كُلِّ

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٦/ ١٨٣٦).

هَمَّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ، رواه أبو داودَ.

## \* قوله ﷺ: (من كل ضيق مخرجاً):

(ط): مقتبس من قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ عَزْيَمًا ﴾ [الطلاق: ٢]؛ لأن من داوم الاستغفار، وأقام بحقه؛ كان مُتَّقياً، وناظراً إلى قوله تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ﴾ [نوح: ١٠] الآية.

روي عن الحسن أن رجلاً اشتكى إليه الجَدْبَ، فقال: استغفر الله، وشكا إليه آخرُ الفقرَ، وآخرُ قِلَّة النسل، وآخر قِلَّة رَيْع أرضه، فأمرهم كلَّهم بالاستغفار، فقيل له: شكوا إليك أنواعاً، فأمرتهم كلَّهم بالاستغفار، فتلا الآية(۱).

#### . .

١٨٧٤ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مَنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مَنْ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيَّ القَيُّومَ وأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِن كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، رواه أبو داود، والترمذيُّ، والحاكِمُ، وقَالَ : حَدِيثٌ صَحيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.

# ه قوله ﷺ: (الحي القيوم):

(ط): يجوز فيهما النصب صفة الله أو مدحاً، والرفع بدلاً من الضمير، أو خبر مبتدأ محذوف على المدح، و (الزحف): الجيش الدَّهْمُ الذي يُرى

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة) للطيبي (٦/ ١٨٤٦).

لكثرته كأنه يزحف؛ أي: يَدِبُّ دبيباً؛ من زحف الصبيُّ: إذا دبَّ على اسْتهِ قليلاً .

وفي تخصيص ذكر الفرار عن الزَّحْف إدماجٌ لمعنى أن هذا الذنب من أعظم الكبائر؛ لأن سياق الكلام وارد في الاستغفار، وعبارته في المُبالغة عن حَطِّ الذنوب عنه، فيلزم بإشارته أن هذا الذنبَ من أعظم كبائر الذنوب(١١).

(مظ): أراد بقوله: ﴿فَرَّ مَنَ الرَحْفَ ؛ أنه فَرَّ مَن حَرَبِ الْكَفَار ؛ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْفِرار، وذلك بأن لا يكون عددُ الْكَفَار على مِثْلَيْ عدد جيش المسلمين (٢).

\* \* \*

١٨٧٥ ـ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَاتِ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلاَّ السَّلَمُ النَّتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلاَّ النَّتَ مَنْ عَلْمَتِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ يِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ اعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ يِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ الْمَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّةُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. مَنْ قَالَها مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَها مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِها، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَها مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِها، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِع، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَها مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِها، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِع، فَهُو مِنْ أَهْلُ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَها مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِها، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِع، فَهُو مِنْ أَهْلُ الجَنَّةِ، رواه البخاريُ .

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٦/ ١٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (٣/ ١٩٤).

«أَبُوءُ» بباءٍ مَضْمومَةٍ ثُمَّ واوٍ وهمزَةٍ ممدودَةٍ، وَمَعْنَاهُ: أُقِرُّ وَأَعْتَرِفُ.

#### قوله ﷺ: «سيد الاستغفار»:

(ط): (السيد) هنا: مستعار من الرئيس المُقدَّم الذي يُصْمَدُ إليه في الحوائج، ويُرجع إليه في الأمور بهذا الدعاء الذي هو جامع لمعاني التوبة كلَّها، والتوبة غاية الاعتذار.

وقوله: ﴿وَأَنَا عَبِدُكِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالاً مُؤَكِّدَةً، وَأَنْ يَكُونَ مُقَدَّرَةً أي: أنا عابد لك؛ كقوله تعالى: ﴿ وَبَثَّرَيْنَهُ بِإِسْخَنَى نَبِيَّا﴾ [الصافات: ١١٢]، وينصره عطفُ قوله: ﴿وَأَنَا عَلَى عَهِدُكُ وَوَعَدُكُ (١).

(حس): أي: أنا على ما عاهدتك عليه، وواعدتك من الإيمان بك، وإخلاص الطاعة لك.

وقد يكون معناه: أني مقيمٌ على ما عَهِدْتَ إليَّ من أمرك، ومُتمسَّك به، ومُتنجِّزٌ وعدَك في الأجر والمَثُوبة عليه، واشتراطُ الاستطاعة في ذلك معناه: الاعترافُ بالعَجْز والقُصور عن كُنْه الواجب من حقه ﷺ (1).

(ط): ويجوز أن يراد بالعهد والوعد ما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَّ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِر ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَنْ شَهِـدْنَآ﴾[الأعراف: ١٧٢](٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة؛ للطيبي (٦/ ١٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح السنة» للبغوى (٥/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٦/ ١٨٤٥).

(نه): «أبوء لك»؛ أي: ألتزم، وأرجِعُ، وأُقِرُّ، وأصل البَوْءِ: اللزوم، ومنه الحديث: «فَقَدْ بَاءَ به أَحَدُهُما»؛ أي: التزمه، ورجع به(١٠).

(تو): أي: أقر لك بما أنعمت به عليّ، وأعترف بما اجترحتُ من الذنب؛ من قولهم: باء بحقّه: أقر، وذا يكون أبداً بما عليه لا له، قال لَبِيدٌ:

أَنْكُونَ بَاطِلَها وَبُوْتُ بِحَقُّها عِنْدِي ولَمْ يَفْخُو عليَّ كِرَامُها

(ط): اعترف أولاً بأنه تعالى أنعم عليه، ولم يُقيدُه؛ ليشملَ كل الإنعام، ثم اعترف بالتقصير، وأنه لم يَقُمْ بأداء شُكرها، وعَدَّهُ ذنباً؛ مُبالغةً في التقصير، وهَضْمِ النفس(٢).

\* \* \*

السَّلامُ؛ تَبَارَكْتَ يا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ». قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ، اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلاثاً، وَقَال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ؛ تَبَارَكْتَ يا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ».

قيلَ لِلأَوزاعِيِّ - وهُو أَحَدُ رُوَاتِهِ -: كَيْفَ الاسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، رواه مسلمٌ.

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/ ١٥٩)، والحديث رواه البخاري (٥٧٥٢)، من حديث أبي هريرة ﴿

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٦/ ١٨٤٥).

قوله: «استغفر ثلاثاً»، سبق في (الباب الرابع والأربعين بعد المئة).

#### ...

١٨٧٨ - وَعَنْ أَنَسٍ هَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: هَالَ اللهُ تعالى: يَا بْنَ آدَمَ ا إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ عَنَانَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلا أُبَالِي، يَا بْنِ آدَمَ اللَّوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلا أُبَالِي، يَا بْنِ آدَمَ ا إِنَّكَ لَوْ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلا أُبَالِي، يَا بْنِ آدَمَ ا إِنَّكَ لَوْ أَبَالِي، يَا بْنِ آدَمَ ا إِنَّكَ لَوْ أَنْ يَتُنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيئاً، لأَتَيْتُكَ إِنَّ لَا تُشْرِكُ بِي شَيئاً، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهِا مَغْفِرَةً ، رواه الترمذيُّ، وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

اعَنَانَ السَّمَاءِ عِفَيْحِ العَيْنِ: قِيل: هُوَ السَّحَابُ، وَقيلَ: هُوَ السَّحَابُ، وَقيلَ: هُوَ مَا عَنَّ لَكَ مِنْها؛ أَيْ: ظَهَرَ. وَاقُرَابُ الأَرْضِ، بِضَمِّ القافِ، وَرُوِيَ بِكَسْرِهَا، والضَّمُّ أَشْهَرُ، وهُوَ: ما يُقَارِبُ مَلاَها.

## قوله ﷺ: (إنك ما دعوتني):

(ط): أي: ما دمت تدعوني، وترجو مغفرتي، ولا تَقْنَط من رحمتي؛ فإني أغفر لك، ولا تَعْظُم عليَّ مغفرتُك، وإن كانت ذنوبُك كثيرةً، وفي عدم المُبالاة معنى قوله: ﴿ لَا يُسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾ [الانبياء: ٢٣](١).

(تو): (العَنان): السحاب، وإضافته إلى السماء غيرُ فصيح، وأرى الصواب أعنان السماء، وهي صفائحها، وما اعترض من أقطارها، كأنها

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٦/ ١٨٤٥).

جمع عَنَن، فلعل الهمزة سقطت عن بعض الرواة، أو ورد العَنان بمعنى العَنَن.

(ط): يمكن أن يجعل من باب قوله تعالى: ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٢٦]؛ تصويراً لارتفاع شأن السحاب، وأنها بلغت مبلغ السماء، وأن يجعل من قوله: ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَآةِ ﴾ [البقرة: ١٩]؛ فإن فائدة ذكر السماء ـ والصيِّب لا يكون إلا منها ـ: أنه جاء بها معرفة، فنفى أن يتصوَّب من سماء؛ أي: من أُنق واحد من بين سائر الآفاق؛ لأن كل أفق من آفاقها سماءً (١).

(تو): (قراب الأرض) مِلاؤها، ومثله طِباقُها وطِلاعُها.

(ط): «خطايا» تمييز من الإضافة؛ مثل قولك: مِلْءُ الإناء عسلاً، و(ثم) في قوله: «ثم لقيتني» هنا للتراخي في الإخبار، وأن عدمَ الشَّرْك منه مطلوبٌ أَوْلى؛ ولذلك أعاد (لقيتني)، وعلَّقه به، وإلا؛ لكان يكفي أن يقال: لو لقيتني بقُراب الأرض خطايا لا تشرك بي(٢).

. .

النّساءِ اللّهُ عَالَ: ﴿ اللّهُ عَمْرَ ﴿ اللّهُ النّبِي ﴿ قَالَ: ﴿ إِلّهُ مَعْشَرَ الْمُسْرَءُ الْمُلِ النّساءِ التّصَدّقُنَ، وَأَكْثِرُنَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ ؛ فَإِنّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ ؟ قَالَ: ﴿ تُكْثِرُنَ النَّارِ ﴾ قَالَ: ﴿ تَكُثِرُنَ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، (٦/ ١٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

اللَّعْنَ، وَتَكُفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِنَّا مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِنِي لُبٌ مِنْكُنَّ، قالَ: «شَهَادَةُ الْذِي لُبُ مِنْكُنَّ، قالَ: «شَهَادَةُ الْأَيَّامَ لا تُصَلِّي»، رواه مسلمٌ. امْرَأْتَيْنِ بِشَهَادَةٍ رَجْلِ، وَتَمْكُثُ الأَيَّامَ لا تُصَلِّي»، رواه مسلمٌ.

### \* قوله ﷺ: (يا معشر النساء):

(ن): (المعشر): هم الجماعة الذين أمرُهم واحد، وهو اسمٌ يتناولهم؛ كالإنس معشر، والجن معشر، والنساء معشر، ونحو ذلك، وجمعه معاشر(۱).

(ق): هذا نداء لجميع نساء العالم إلى يوم القيامة، وإرشادٌ لهُنَّ إلى ما يُخلِّصُهنَّ من النار(٢).

(ط): الخطاب عامم، غُلِّبت فيه الحاضرات على الغُيَّب؛ كما في قوله تعالى: ﴿يَآلَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١]، واللام فيه للاستغراق(٣).

(ق): وقوله: «تصدقن»، المراد: الصدقة مطلقاً واجبُها وتطوَّعُها، والظاهر: أن المراد هنا القَدْرُ المشترك بين الواجب والتطوُّع؛ لقوله في بعض طرقه: «ولَوْ مِنْ حُلِيًّكُنَّ»، و«الاستغفار»: سؤال المغفرة، وقد يُعبَّر به عن التوبة؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ﴾ [نوح: به عن التوبة؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ﴾ [نوح: به عن التوبة؛ أي: توبوا، وإنما عَبَّر عن التوبة بالاستغفار؛ لأنه إنما يصدر عن

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٢/ ٢٦٤).

الندم، وحَلِّ الإصرار، وذلك التوبةُ.

وأما الاستغفار مع الإصرار: فحال المنافقين والأشرار، وهو جدير بالرِّه وتكثير الأوزار، وقد قال بعضُ العارفين: الاستغفار باللِّسان توبةُ الكَذَّابين(١).

(ن): (رأيتكن أكثر أهل النار) هو بنصب (أكثر)؛ إما على أن هذه الرؤية تتعدَّى إلى مفعولين، وإما على الحال على مذهب ابن السَّرَّاج، وأبي عليَّ الفارسيِّ، وغيرهما ممَّن قال: إن (أفعل) لا يتعرَّفُ بالإضافة، وقيل: هو بدل من الكاف في (رأيتكن).

وأما قولها: «ما لنا أكثر أهل النار؟»: فمنصوبٌ؛ إما على الحكاية، وإما على الحال(٢).

(ق): أي: اطَّلعَ على نساء آدميات من نوع المخاطبات، لا أَنْفُس المخاطبات؛ كما قال في الرواية الأُخرى: «اطَّلَعْتُ على النَّارِ، فَرأَيْتُ أَكْثَرَ الطَّلَعْتُ على النَّارِ، فَرأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»(٣).

وقوله: «تكثرن اللعن»؛ أي: يدور اللَّعْنُ على ألسنتهن كثيراً لمَن لا يجوز لعنه، وكان ذلك عادةً جارية في لسان العرب؛ كما قد غلبت بعد ذلك على النساء والرجال، حتى إنهم إذا استحسنوا شيئاً؛ ربما لعنوه، فيقولون: ما أَشْعَرَهُ لعنه الله!

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠٦٩)، من حديث عمران بن حصين ١٠٠١

وحكى بعضهم أن قصيدة ابن دُرَيْد كانت تُسمَّى عندهم الملعونة ؟ لأنهم كانوا إذا سمعوها ؛ قالوا: ما أَشْعَرَهُ لعنه الله(١)!

(ن): اتفق العلماء على تحريم اللعن؛ فإنه في اللغة: الإبعاد والطَّرْد، وفي الشرع: الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يُبْعَد من رحمة الله مَنْ لا يُعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية؛ فلهذا قالوا: لا يجوز لَعْنُ أحد بعينه، مسلماً كان أو كافراً أو دابة، إلا مَن علمنا بنصُّ شرعي أنه مات على الكفر، أو يموت عليه؛ كأبي جَهْل، وإبليس.

وأما اللعن بالوصف: فليس بحرام؛ كلعن الواصلة، والمُستوصلة، والمُستوصلة، والواشمة، وآكل الربا، أو مؤكله، والمُصوِّرين، والظالمين، وغير ذلك ممَّا جاءت به النصوصُ الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان(٢).

### \* قوله: (وتكفرن العشير):

(غب): «الكفر» في اللغة: ستر الشيء، وكفر النعمة وكفرانها: سترها بترك أداء شُكْرها، قال تعالى: ﴿ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْمِهِ . ﴾ [الأنياء: ٩٤]، وأعظم الكفر جحودُ الوَحْدانية، والنبوة، والشريعة، والكفران في جحود النعمة أكثرُ استعمالاً، والكفر في الدِّين أكثرُ، الكفور فيهما جميعاً، قال تعالى: ﴿ فَأَلِنَ اللَّهِ قَانَ اللَّهُ اللَّهُ قَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَانَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

(ق): «العشير»: هو المُعاشِــر والمُخالِط مطلقاً، والمراد به هنا

انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: ٤٣٣).

الزوج، و «الكفر»: كفران الحقوق، ويدل على صِحَّة الأمرين حديثُ «الموطأ» الذي قال فيه: «يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، الله؟ قال: «يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، ويَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لو أَحْسَنْتَ إلى إحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا؟ قالت: ما رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّهُ (۱).

(ط): «من ناقصات» صفة موصوف محذوف؛ أي: ما رأبت أحداً من ناقصات العقل، و«العقل»: غريزة في الإنسان يُدْرِكُ به المعنى، ويمنعه من القبائح، وهو نورُ الله في قلب المؤمن، و«اللب»: العقل الخالص من الشوائب، وسُمِّي بذلك؛ لكونه خالصَ ما في الإنسان من قُواه؛ كاللَّباب من الشيء، وقيل: هو ما زكا من العقل، فكل لُبُّ عقلٌ، وليس كلُّ عقل لُبًاً".

(ن): اختُلف في العقل ما هو؟ فقيل: هو العلم، وقيل: بعض العلوم الضرورية، وقيل: قوة يميز بها بين حقائق المعلومات، والاختلاف في حقيقة العقل وأقسامه كثيرٌ معروفٌ لا حاجة هنا إلى الإطالة به، واختلفوا في مَحلِّه، فقال أصحابنا المتكلمون: هو في القلب، وقيل: في الرأس.

وفي الحديث جملٌ من العلوم، منها: الحَثُّ على الصدقة، وأفعالِ البِرِّ، والإكثار من الاستغفار، وسائر الطاعات، وفيه: أن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات، وفيه: أن كُفْرانَ العشير والإحسان من الكبائر؛ فإن التوعُّد بالنار

<sup>(</sup>۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ٢٦٩)، والحديث رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ١٨٧)، ومن طريقه البخاري (١٠٠٤) عن ابن عباس ،

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح المشكاة؛ للطيبي (٢/ ٤٦٥).

من علامات كون المعصية كبيرة، وفيه: أن اللعن من المعاصي الشديدة القُبْحِ، وليس فيه أنه كبيرة؛ فإنه على قال: «تكثرن اللعن»، والصغيرة إذا كثُرت؛ صارت كبيرة، وقال على: «لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِه»(١).

وفيه: بيانُ إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى؛ ككفر الإحسان والنعمة، ويؤخذ من ذلك صِحَّةُ تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على ما تأولناه.

وفيه: بيانُ زيادة الإيمان ونُقصانه، وفيه: وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبار الناس رعاياهم، وتحذيرهم المخالفات، وتحريضهم على الطاعات، وفيه: مراجعة المُتعلِّم العالمَ فيما لم يظهر معناه.

وقال المازَريُّ: قوله ﷺ: (شهادة امرأتين بشهادة رجل) تنبيهٌ منه ﷺ على ما وراءه، وهو ما نبَّه الله سبحانه عليه في كتابه بقوله: ﴿أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَنهُ مَا أَلْأُخْرَى ﴾ [البقرة: ٢٨٢]؛ أي: أنهن قليلاتُ الضبط.

وأما وصفه على النساء بنقصان الدِّين؛ لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض: فقد يستشكل معناه، وليس بمُشكل؛ فإن الدِّين، والإيمان، والإسلام مشتركة في معنى واحد، والطاعات تُسمَّى إيماناً وديناً.

وإذا ثبت هذا؛ علمنا أن مَن كَثُرت عبادتُه؛ زاد إيمانه، ومن نقص عبادتُه نقص دينُه، ثم نقص الدِّين قد يكون على وجه يأثم به؛ كمن ترك الصلاة، أو الصوم، أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عُذر، وقد يكون على وجه لا يأثم به؛ كمن ترك الجمعة، أو الغزو، أو غير ذلك ممًّا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٥٤)، من حديث ثابت بن الضحاك كا

لا يجب عليه لعُذْر، وقد يكون على وجه هو مُكلَّفٌ به؛ كترك الحائض الصلاة والصوم.

فإن قيل: فإذا كانت معذورة؛ فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض، وإن كانت لا تقضيها؛ كما يثاب المريضُ والمسافر، ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل الصلاة التي كان يفعلها في صِحَّته وحَضَره؟

فالجواب: أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تُثاب، والفرق: أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها، والحائض ليست كذلك، بل نيتها تركُ الصلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض، ونظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت، ويترك في وقت، غير ناو الدوام عليها، فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي لم يكن يتنفَّل فيه (۱).

(ق): «الدين» هنا يراد به العبادات، وليس نقصان ذلك في حقّهن ذمّاً لهن، وإنما ذكر النبيُّ على من أحوالهن على معنى التعجُّب من الرجال؛ حيث يغلبهم مَن نقص عن درجتهم، ولم يبلغ كمالَهم، كما في رواية أخرى: «ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ ودِينٍ أَذْهَبَ للُبُ الرَّجُلِ الحَازِمِ من إحْدَاكُنَّ»(۱)، وذلك نحوٌ ممّا قاله الأعشى:

وهُـنَّ شَـرُّ غَالِبٍ لِمَـنْ غَلَبْ ونحو قولهم فيما جرى مَجْرى المثل: يغلبن الكرام، ويغلبهن اللَّنامُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۷ ـ ۱۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٩٨)، من حديث أبي سعيد الخدري ركا.

وفيه ما يدل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم مُدَّةَ حيضها، وهو مُجْمَعٌ عليه.

وأما نقصان عقل النساء: فهو عدم التثبُّت في الأمور، والتحقيقُ فيها، والبلوغ فيها إلى غاية الكمال، وهن في ذلك غالباً بخلاف الرجال(١).

(خط): وفيه دلالة على أن مِلاك الشهادة العقل، مع اعتبار الأمانة والصِّدْق، وعلى أن شهادة المُغَفَّل ضعيفة وإن كان قوياً في الدِّين، وفيه دليلٌ على أن النقص من الطاعات نقصٌ من الدِّين (٢).

(ط): في هذا الحديث إغرابٌ في المعنى، وإغراقٌ في الوصف، أثبت على لهن وصفين: كفران العشير، وإكثار اللعن، ثم ذكر أن ليس لهن عقلٌ يمنعهن عن ارتكاب تَيْنِك الخَصْلتين، ولا دِينٌ رادع عنهما؛ لأن الخِصَال الرذائل مركوزةٌ في جِبِلَّةِ الإنسان، وقَلْعُها إما بالعقل، وإما بالدِّين، قال المُتنبِّي:

والظُّلْمُ مِنْ شِيَمِ النُّفُوسِ فَإِنْ تَجِدْ ذا عِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لا يَظْلِمُ

وكما تعلَّق العقلُ والدِّين بالخَصْلتين السابقتين كما بيناه تعلَّقاً بقوله: «أذهب للب الرجل الحازم» على طريقه التفريط في جانبهن، والإفراط في جانب الرجل؛ حيث وصفه بالحزم، والغرابة فيه: أنه جعل هذا الرجل الكامل الحازم مُنقاداً مسترسل الزِّمَام لتلك الناقصات الحائزات لتلك الرذيلتين، وكأن جريراً نظر إلى هذا المعنى بقوله:

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: (أعلام الحديث) للخطابي (١/ ١٢٧).

إِنَّ العُيُونَ التي في طَرْفِهَا حَورٌ قَتَلْنَنَا ثُمَّ لَمْ يُحْبِينَ قَتْلانا يُصْرَعْنَ ذَا اللَّبُ حَتَّى لا حَرَاكَ بِهِ وهُنَّ أَضْعَفُ خَلْقِ اللهِ أَرْكَانا مِدد في أَنْ يَكُونَ مِنْ أَسِامِهِ الاستتباء، ذَمَّهُ مِنْ بِالدَّفِيلِتِينَ يحيث

ويجوز أن يكون من أسلوب الاستتباع، ذمَّهن بالرذيلتين بحيث استتبع ذمّاً آخرَ، وهو سلبُ لُبِّ الحازم بالخِداع ولطائف الحِيَل(١).

000

<sup>(</sup>١) انظر: (شرح المشكاة) للطيبي (٢/ ٤٦٦).



قال الله تعالى: ﴿ إِنَ ٱلْمُنَقِينَ فِي جَنَاتِ وَعُيُونٍ ﴿ آدُخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿ وَعُنَا عَلَى سُرُرِ مُنَقَاجِلِينَ ﴿ إِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿ وَمُنَاعَلَى سُرُرِ مُنَقَاجِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٥ - ٤٨].

\* وقال تعالى: ﴿ يَمِبَادِلَا خَوْقُ عَلَيْكُو الْبُوْمَ وَلَا آنَتُهُ عَمَّرُنُونَ ۞ الْخَلُوا الْجَنَّة أَنتُهُ وَأَزْوَجُكُو اللَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايُونَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۞ انْخُلُوا الْجَنَّة أَنتُهُ وَأَزْوَجُكُو عَمْبُونِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوا بِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ عَمْبُونِ فَن ذَهْبٍ وَأَكُوا بِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ عَمْبُونَ ۞ الْخَنْفُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَادُ الْأَعْبُثُ وَالْتُهُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَلْكَ لَلْمَنَّةُ الَّتِينَ الْأَنفُسُ وَتَلَادُ الْمُحَنَّةُ وَلَيْتُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَلْكَ لَلْمَنَّةُ اللَّيْنَ الْمُؤْفِقَةُ كَذِيرَةً مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ الزخرف: ١٨ - ٧٣].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ﴿ فِي جَنَّاتٍ رَعُبُونِ

 كَالْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَنبِلِينَ ﴿ كَالَاكَ وَزَوَّجْنَاهُم اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَ ۗ وَوَقَنَهُمْ عَذَابَ الْمُجَدِيدِ ۞ فَضَلَا مِن زَيِكَ ۗ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾[الدخان: ٥١ - ٥٧].

ه وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَنِي نَعِيمٍ ﴿عَلَ ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ يَعْرِثُ فِي وَعَلِمُ الْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ يَعْرِثُ فِي وَجُوهِ مِهِ مَنْ فَشَرَةً ٱلنَّعِيمِ ﴿ يُسْفَقُونَ مِن تَجْوِم مَخْتُومٍ ﴿ خَتَمُهُ مِسْكُ وَفِى ذَلِكَ فَلْكَنَافَسِ ٱلْمُنَافِسُونَ ﴿ وَمِنْ الْجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُوكِ ﴾ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَافِسُونَ ﴿ وَمِنْ الْجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُوكِ ﴾ [المطففين: ٢٧ ـ ٧٠].

# (الباب الثاني والستون) (في بيان ما أعد الله في الجنة للمؤمنين)

«الجنة»: هي دار النعيم في الدار الآخرة؛ من الاجتنان، وهو السَّتُر؛ لتكاثف أشجارها، وتظليلها بالتفاف أغصانها، وسُمِّيت الجنة، وهي المَرَّة الواحدة من مصدر جَنَّه جَنَّا: إذا ستره، فكأنها ستْرةٌ واحدة؛ لشدة التفافها وإظلالها(۱).

(ش): لها عِدَّةُ أسماء باعتبار صفاتها، ومُسمَّاها واحد باعتبار الذات، فهي مترادفة من هذا الوجه، وتختلف باعتبار الصفات، فهي متباينة من هذا الوجه، وهكذا أسماء الربِّ سبحانه، وأسماء كتابه، وأسماء رُسُله، وأسماء اليوم الآخر، وأسماء النار.

الاسم الأول: الجنة، وهو الاسم العامُّ المتناول لتلك الدار، وما اشتملت عليه من أنواع النعيم، والبَهْجة، والسرور، والمساكن، والقصور،

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (١/ ٣٠٧).

وهي جنات كثيرةٌ جداً؛ لقوله ﷺ: ﴿يَا أُمَّ حَارِثَةَ؛ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الجَنَّةِ، وإِنَّ ابنَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى ﴾، رواه البخاريُّ (١).

واشتقاق هذه اللفظة من السَّتر والتغطية، ومنه الجنين؛ لاستتاره في بطن الأم، والجِنِّ؛ لاستتارهم عن العيون، والمِجَنِّ؛ لسَتْره ووقايته، والمَجنون؛ لاستتار عقله، ومنه قول الشاعر:

فلَوْ جُنَّ إِنْسَانٌ مِنَ الحُسْنِ جُنَّتِ

أي: لو غُطِّي وسُتِر عن العيون، ومنه سُمِّي البستان جَنَّة؛ لأنه يستر داخله بالأشجار ويُغطِّيه.

الثاني: دار السلام؛ لسلامتها من كل بَلِيَّة، وآفة، ومكروه، وهي دار الله، واسمُه السلام، أو لكون تحيتهم فيها سلام، ولسلام الملائكة عليهم، ولسلام الربِّ سبحانه عليهم، كما قال: ﴿ سَلَنَمٌ قَوْلًا مِن رَبِ رَحِيمٍ ﴾ [يس: ٨٥]، وكلامهم فيها سلام؛ أي: لا لَغْوَ فيها، ولا فُحْشَ، ولا بَاطِلَ.

الثالث: دار الخُلْد؛ لأن أهلها لا يظعنون عنها أبداً.

الرابع: دار المُقامة؛ لإقامتهم فيها أبداً.

الخامس: جنة المأوى، و«المأوى» (مَفْعَل) من أوى يأوي: إذا انضم إلى المكان، وصار إليه، واستقرَّ به.

السادس: جنات عدن؛ من الإقامة والدوام، يقال: عَدَن بالمكان: إذا أقام به.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٥٤)، من حديث أنس بن مالك ك.

السابع: دار الحيوان؛ لأنها دار الحياة التي لا موت فيها.

الثامن: الفِرْدَوْس، وهو اسم جميع الجنة، ويقال على أفضلها وأعلاها.

وقال المُبرِّدُ: الفِرْدَوْس: الشجر المُلْتَفُّ، والأغلب عليه العِنَب، وجمعه: الفراديس، وبهذا سُمِّي باب الفراديس بالشام، قال جريرٌ:

فقُلْتُ للرَّكْبِ إِذْ جَدَّ المَسِيرُ بنا يا بُعْدَ يَبْرِينَ مِنْ باب الفّراديسِ

التاسع: جنات النعيم، وهو اسم جامع لجميع الجنات؛ لما تضمَّنته من النعيم.

العاشر: المَقام الأمين، فالمَقام: موضع الإقامة، والأمين: الآمن من كل سوء، وتأمَّل كيف ذكر سبحانه الأمنَ في قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِى مَقَامِ مَن كل سوء، وتأمَّل كيف ذكر سبحانه الأمنَ في قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِى مَقَامِ الدخان: ٥١]، وقوله: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَ مَ المِن الدخان: ٥٥]، فجمع لهم بين أمن المكان، وأمن الطعام، فلا يخافون انقطاع الفاكهة، ولا سُوء عاقبتها ومَضرَّتها.

الحادي عشر، والثاني عشر: مقعد صدق، وقدم صدق؛ لحصول كل ما يراد من المَقْعَد الحسن فيها، كما يقال مَوَدَّة صادقة: إذا كانت ثابتة تامَّة، وحلاوةٌ صادقة، وكلمة صادقة، وأما قدم الصدق: فُسِّر بالجنة، وفُسِّر بالأعمال التي تُنال بها الجنة، وفُسِّر بالسابقة التي سبقت لهم من الله، وفُسِّر بالرسول.

وأجمع العلماء على وجود الجنة الآن، وتظاهرت عليه نصوصُ الكتاب والسُّنَّة، وعلم بالضرورة من أخبار الرسل كلَّهم، خلافاً للقَدَرية والمُعتزلة؛ فإنهم زعموا أن الله ينشئها يوم المَعاد، واختلف العلماء في الجنة التي أُسكنها

آدمُ عليه السلام، وأُهبط منها، هل هي جنة الخلد، أم جنة أخرى غيرها في موضع عال من الأرض؟ على قولين رجَّح كلاً منهما مُرجِّحون.

وفي «الصحيحين»: «إنَّ أَبُوابَ الجَنَّةِ ثَمَانِيَةٌ، وما بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ عَاماً، ولَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَـوْمٌ ولَـهُ كَظِيظٌ» رواه أحمد(١).

وعن قتادة قال: أبوابُ الجنة يُرى ظاهرُها من باطنها، وباطنُها من ظاهرها، تتكلم وتُكلَّم، وتفهم ما يقال لها؛ انفتحي، انغلقي.

وعن الفَزاريِّ: لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب:

باب يدخل عليه زُوَّارُه من الملائكة، وباب يدخل عليه أزواجُه من المُحُور العِين، وباب فيما بينه وبين أهل النار، إذا شاء ينظر إليهم؛ لتعظيم النَّعمة عليه، وباب فيما بينه وبين دار السلام، يدخل فيه على ربَّه إذا شاء، رواه أبو الشيخ.

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ بابِ الجَنَّةِ، بِحَلْقَةِ بابِ الجَنَّةِ، وفي حديث الشفاعة: «آخُذُ بِحَلْقَةِ بابِ الجَنَّةِ، فَأُقَعْقِعُها»(٣)، فدل الحديث على أن باب الجنة ذات حَلْقَة، ولكل باب خَزَنةٌ، وقد سَمَّى الله كبيرَ الخزنة رضواناً.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۹۷/ ۱۶)، والإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٧٤)، من حديث عتبة بن غزوان ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) رواه الدارمي في اسننه (٥٠). وهو حديث صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (٢)
 (٩٧ /٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣١٤٨)، من حديث أبي سعيد ﷺ. وقال: حديث حسن صحيح.

وأما مكان الجنة: فهي في السماء الآن، قال تعالى: ﴿ عِندَ سِدْرَةَ المُنتهى فوقَ اللَّهُ عَندَ هَا عَندَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّ

وعن ابن عباس الله قال: الجنة في السماء السابعة، يجعلها الله حيث شاء، والنار في الأرض السابعة، فإذا كان يوم القيامة؛ جعلها الله حيث يشاء.

وعن معاذ بن جبل قال: مفتاح الجنة شهادةُ أن لا إله إلا الله(١).

## \* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ جَنَّاتٍ وَغُيُونٍ ﴾ [الحجر: ٤٥]:

(م): يحتمل أن يكون المراد بها ما وعده الله في كتابه: ﴿ مَّتُلُ الْمُنَّةُ اللّهِ وَعِدَ اللهُ في كتابه: ﴿ مَّتُلُ الْمُنَّةُ اللّهِ وَعِدَ اللّهُ فَي كتابه: ﴿ مَّتُلُ الْمُنَّةُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ أَنْهُ وَاللّهُ وَعَدَ اللّهُ الْمَاد بها ينابيع لَلْشَرْبِينَ وَأَنْهُ وَمَّ عَسَلِ مُصَفَى ﴾ [محمد: ١٥]، ويحتمل أن يكون المراد بها ينابيع مُغايرة لتلك الأنهار، ثم يحتمل أن يكون كل واحد من المتقين يختص مُغايرة لتلك الأنهار، ثم يحتمل أن يكون كل واحد من المتقين يختص بعيونه، ويكون على قدر حاجته، وعلى حسب شهوته، ويحتمل أن تجري تلك العيون من بعض إلى بعض.

وقوله: ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ﴾: يحتمل أن يكون القائل هو الله سبحانه، وأن يكون القائلُ بعضَ ملائكته.

فإن قيل: فإذا كانوا في جنات وعيون؛ كيف يمكن أن يقال لهم: ﴿ اَدْخُلُوهَا﴾؟!

فالجواب: لعل المراد به قبل دخولهم فيها قيل لهم: ﴿ ٱدْخُلُوهَا ﴾ ، أو لأنهم لمَّا ملكوا جنات كثيرة؛ فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى

<sup>(</sup>١) انظر: احادي الأرواح؛ لابن القيم (١/ ٦٥)، وما بعدها.

أخرى؛ قيل لهم: ﴿ آدَخُلُوهَا مِسَلَامٍ ﴾؛ أي: مع السلامة من كل الآفات في الحال، ومع القَطْع ببقاء هذه السلامة والأمن من زوالها(١).

# \* قوله تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي مُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ ﴾ [الحجر: ٧]:

قال ابن كثير: روى القاسم عن أبي أمامة قال: يدخل أهل الجنة المجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشَّحْناء والضغائن، حتى إذا توافَوا وتقابلوا؛ نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غِلَّ، ثم قرأ: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ ﴾ [الحجر: ٤٧]، هكذا في هذه الرواية، وفي رواية أخرى عن أبي أمامة قال: لا يدخلون الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من غِلِّ، حتى يُنزَعَ منه مثل السَّبُع الضَّاري.

وهذا موافق لما في الصحيح عن أبي سعيد: أن رسول الله على قال: «يَخْلُصُ المؤْمِنُونَ منَ النَّارِ، فَيُعْبَسُونَ على قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، فَيُعْبَسُونَ على قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، فَيُعْبَصُ لِبَعْضِهِمْ من بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُم في الدُّنْيا، حَتَّى إذا هُذَّبُوا ونَقُوا؛ أَذِنَ لَهُمْ في دُخُولِ الجَنَّةِ (١).

(م): «الغل»: الحقد الكامن في القلب، و ﴿ إِخُوانًا ﴾ نصب على الحال، والمراد الأُخوَّةُ في المَودَّة والمُخالصة، و «السرير» معروفٌ، والعدد أَسرَّة، والجمع: سُرُر.

قال أهل المعاني: السرير: مجلس رفيع مُهيّاً للسُّرور، وهو مأخوذ منه؛ لأنه مجلس سرور، و«التقابل»: التواجُه.

<sup>(</sup>١) انظر: (تفسير الرازي) (١٩/ ١٥٢ \_ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: (تفسير ابن كثير) (٨/ ٢٦٢)، والحديث رواه البخاري (٦١٧٠).

وقوله: ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ ﴾ ، (النصب): الإعياء والتعب(١).

وقوله: ﴿وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُحْرَمِينَ ﴾، المراد به: كونه خلوداً بلا زوال، وبقاءً بلا فناء، وكمالاً بلا نقصان، وفوزاً بلا حرمان، وللثواب أربع شرائط: أن تكون منافع مقرونة بالتعظيم، وخالصة من الشوائب، ودائمة، فأشار إلى الأول بقوله: ﴿فِي جَنَّتِ وَعُيُّونٍ ﴾ [الحجر: ٥٤]، وإلى الثاني بقوله: ﴿ أَدْغُلُوهَا بِسَكَنْدٍ ءَامِنِينَ ﴾ [الحجر: ٢٤]، وإلى الثالث بقوله: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍ ﴾ [الحجر: ٢٤]، وإلى الرابع \_ وهو أن تكون المنافع دائمة أمنة من الزوال \_ بقوله: ﴿ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ٤٨]، فهذا ترتيب حَسَنٌ مقبول.

\* قوله تعالى: ﴿ يَكِمِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُو الْيَوْمَ وَلَا آنَتُمْ تَعْنَزُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٦]، قال المُعْتَمِر بن سليمان عن أبيه: إذا كان يوم القيامة؛ فإن الناس حين يبعثون لا يبقى أحدٌ منهم إلا فزع، فينادي منادٍ ﴿ يَكِمِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُو النَّاسِ حَلَةُ مَ وَلَا أَنْتُمْ تَعَنَزُنُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٦]، فيرجوها الناس كلُّهم، قال: فيبس فيتبعها ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَايِنَنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٩]، قال: فيبس الناس منها غير المؤمنين.

وقوله: ﴿وَأَزْوَنَهُمُونَ﴾؛ أي: نظراؤكم، ﴿عُمَّبَرُونَ﴾؛ أي: تُنعَمون وتُسْعَدُون، واصحاف الذهب،: آنية الطعام، و﴿وَأَكُوابِ ﴾ هي آنية الشراب، لاخراطيمَ لها ولاعُرىّ.

وقوله: ﴿ وَفِيهَا مَا نَشَتَهِ مِهِ ٱلْأَنْفُسُ ﴾ : عن ابن عباس : أن رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير الرازي» (١٩/ ١٥٣).

قال: ﴿إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلةً، وأَسْفَلَهُم دَرَجةً لَرَجُلُ لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ بعدَهُ أَحَدٌ، يُفْسَحُ له في بَصَرِه مَسِيرة مِئةٍ عَامٍ في قُصُورٍ مِنْ ذَهَبٍ، وخِيَامٍ لُؤُلُو، لَيسَ فِيها مَوْضَعُ شِبْرٍ إِلاَّ مَعْمُورٌ يُغْدَى عَلَيْهِ ويُرَاحُ بسَبْعِينَ أَلْفِ صَحْفَهٍ من ليسَ فِيها مَوْضَعُ شِبْرٍ إلاَّ مَعْمُورٌ يُغْدَى عَلَيْهِ ويُرَاحُ بسَبْعِينَ أَلْفِ صَحْفَةٍ من ذهب، ليس فيها صَحْفَةٌ إلا وفيها لَوْنٌ ليسَ في الأُخْرَى مِثْلُه، شَهُوتُه في آخِرها كشَهْوَتِه في أَوِّلها، لو نَزلَ بهِ جَمِيعُ أَهْلِ الأَرْضِ؛ لَوسَّعَ عَلَيْهِمْ ممَّا أُوتِي شَيْئاً»، رواه عبد الرزاق(۱).

وعن أبي هريرة: أن أبا أمامة حدَّث أن رسول الله ﷺ حدَّثهم، وذكر اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيدِهِ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُكُم اللَّهُمَةَ فيجعلها في فيهِ، ثُمَّ يَخْطُرُ على بَالِه طَعَامٌ، فيتحوَّل الطَّعَامُ الذي فِي فيه عَلى الذِي الشَّهَى»، ثم قرأ: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْثُوثُ وَأَنشُر فِيهَا اللَّهُ اللَّهُ الذِي الزّوف عنها حِولا.

ثم قيل لهم على وجه الفضل والامتنان: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيّ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُرٌ تَعْ مَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٦]؛ أي: أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم، فلا يدخل أحدٌ الجنة بعمله، بل بفضل الله ورحمته، وإنما الدرجات يُنال تفاوتُها بحسب الأعمال الصالحات.

وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ﴿مَا مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَلَهُ مَنْزِلٌ في الجَنَّةِ، ومَنْزِلٌ في النَّارِ، فالكَافِرُ يَرِثُ المُؤْمِنَ مَنْزِلَهُ من النَّارِ،

 <sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره» (۳/ ۲۰۱). وهو حديث موضوع. انظر:
 «السلسلة الضعيفة» (٦٦٣١).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (۱۰/ ۳۲۸٦).

والمُؤْمِنُ يَرِثُ الكَافِرَ مَنْزِلَةُ منَ الجَنَّةِ، فذلك قوله: ﴿ وَتِلْكَ لَلْجَنَّةُ ٱلَّذِيَّ وَالمُؤْمِنُ أَرِيْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ لَعَمَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧] (١).

(م): فيه أنواع كثيرة ممًّا يوجب الفرح:

أولها: أن الحق خاطبهم بنفسه من غير واسطة.

ثانيها: وصفهم بالعبودية، وهذا تشريف عظيم.

ثالثها: قوله: ﴿ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو ﴾ [الأعراف: ٤٩]، فأزال عنهم الخوف يوم القيامة بالكلية.

رابعها: قوله: ﴿وَلَآ أَنتُرْ تَحَدَّزُنُوكَ﴾ [الزخرف: ٦٨] نفي عنهم الحُزْنُ بسبب فوات الدنيا الماضية(٢).

\* قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينِ ﴾ [الدخان: ٥١]؛ أي: في الآخرة، وهو الجنة، قد أمنوا فيها من الموت، والخروج من كل هَمُّ وحُزْن، «السندس»: رفيع الحرير؛ كالقُمصان ونحوها، و(الإستبرق): هو ما فيه بريق ولَمَعان، وذلك كالرِّياش، وما يلبس أعالي القماش، ﴿مُتَقَدِيلِينَ ﴾؛ أي: على السُّرر، لا يجلس أحدُهم وظهرُه إلى غيره.

قوله: ﴿كَنَاكِ﴾؛ أي: هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحُور العِين، روى ابن أبي حاتم عن أنس مرفوعاً: "لَوْ أَنَّ حَوْرَاء بَزَقَتْ في بَحْر لُجِّيِّ لَعَذُبَ ذلك المَاءُ؛ لعُذُوبَةِ ريقها»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ٣٢٨٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الرازى» (۲۷/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ۳۲۹۰).

وقوله: ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَ فِي ﴾؛ أي: مهما طلبوا أنواع الثمار؛ أحضر لهم، وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه.

وقوله ﴿ لِلَّا ٱلْمُوْتَةَ ٱلْأُولَ ﴾ استثناءٌ منقطع، معناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً.

وفي «الصحيحين»: أن رسول الله على قال: «يُؤْتَى بالمَوْتِ في صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، ثمَّ يُذْبَحُ، ثَمَّ يُقَالُ: يا أَهْلَ الجَنَّةِ؛ خُلُودٌ، فلا مَوْتَ، ويا أَهْلَ النَّار؛ خُلُودٌ فلا مَوْتَ»(١).

وفي الصحيح: يقال لأهل الجنة: إنَّ لَكُم أَنْ تَحْيَوا فلا تَمُوتُوا أَبَداً الله الحديث (٢).

وعن أبي هريرة هذه قال: قال رسول الله على: «مَن اتَّقَى الله؟ دَخَلَ الْجَنَّةَ، يَنْعُم فِيهَا، ولا يَبْأَسُ، ويَحْيَى فلا يَمُوتُ، لا تَبْلَى ثِيَابُه، ولا يَفْنَى شَبَابُه، رواه [الطبراني](٣).

وعن جابر: سُئل نبيُّ الله ﷺ: أينام أهل الجنة؟ فقال: «النَّوْمُ أَخُو المَوْتِ، وأَهْلُ الجَنَّةِ لا يَنَامُونَ»، رواه الطبراني، وابن مَرْدَويْهِ، والبزَّار<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٥٣)، ومسلم (٢٨٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري الله .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٨٣٧) من حديث أبي هريرة رأي.

<sup>(</sup>٣) رواه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الأوسط» (٨٠٤٥)، ورواه مسلم بلفظ: «مَن يدخل الجنة ينعم...».

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٩١٩) من حديث جابر ﴿ وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٣/ ٧٤)، و «صحيح الجامع الصغير» (٨٠٨).

قوله تعالى: ﴿ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ لَلْمَحِيمِ ﴾، إن مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم، وسلَّمهم، ونجَّاهم من العذاب الأليم بفضله وإحسانه.

(م): ذكر سبحانه [من] نعيم الجنة [أربعة أشياء]، أولها: المسكن، وإنما يطيب بشرطين:

أحدهما: أن يكون آمناً من جميع ما يُخاف ويُحذر، والأمين ضد الخائن، فوصف به المكان؛ استعارةً؛ لأن المكان المُخيف كأنه يخون صاحبَه.

والثاني: طِيبُ المكان، وهي الجنات والعيون.

ثانيها: الملبوس، والسندس: ما رَقَّ من الدِّيباج، والإستبرق: ما غَلُظ منه، وهو تعريب استبرك.

ثالثها: جلوسهم على صفة التقابل، والغرض منه استئناسُ البعض بالبعض، فإن قالوا: الجلوس على هذا الوجه يكون كلُّ واحد مُطَّلعاً على ما يفعله الآخر، والذي يَقِلُّ ثوابُه إذا رأى مَن يَكْثُر ثوابه؛ يتنغَّصُ عيشُه.

قلنا: أحوال الآخرة بخلاف أحوال الدنيا.

رابعها: أزواجهم، واختلف في هؤلاء الحُور، فقال الحسن: هن عجائزكم الدُّرْد يُنشئِهُنَّ اللهُ خلقاً آخر، وقال أبو هريرة: إنهن لسن من نساء أهل الدنيا.

خامسها: المأكول، قالوا: إنهم يأكلون جميع أنواع الفاكهة؛ لأنهم آمنون من التُّخَم، والأمراض.

ولمَّا وصف الله ما هم فيه من الخيرات؛ بَيَّن أن حياتُهم دائمة، فإن

قيل: إنهم ما ذاقوا الموتة الأولى في الجنة، فكيف حسن هذا الاستثناء؟!

قلنا: هو من باب التعليق بالمَحالُ، كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يمكن ذَوْقُها في المستقبل؛ فإنهم يذوقونها.

أو نقول: (لا) بمعنى (لكن)؛ أي: لا يذوقون فيها الموت، لكن الموتة الأولى قد ذاقوها.

فإن قيل: أليس أهل النار أيضاً لا يموتون، فلم بشَّر أهل الجنة بهذا؟! قلنا: البشارة [ما وقعت] بدوام الحياة مع سابقة حصول تلك الخيرات والسعادات، فظهر الفرق(۱).

« قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَغِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَّآبِكِ ﴾ [المطففين: ٢٧ ـ ٢٣]، هي السُّرر تحت الحِجَال، ﴿ مَنْظُرُونَ ﴾ [المطففين: ٣٣] في ملكهم، وما أعطاهم الله من الخير الذي لا ينقضي ولا يَبِيدُ.

وقيل: معناه: ينظرون إلى الله ﷺ، وهذا مقابلٌ لما وُصِف به أولئك الفُجَّار: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ لِلْمِ لَمُحْبُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]، فذكر عن هؤلاء أنهم يُباحون النظر إلى الله ﷺ، وهم على سُرُرهم وفُرُسُهم.

وفي حديث ابن عمر على: ﴿إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُر في مُلْكِه مَسِيرَةً أَلْفَيْ سَنَةٍ، يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَدْنَاهُ، وإِنَّ أَعْلاهُ لَمَنْ يَنْظُر إلى اللهِ في اليَوْم مَرَّتَيْنِ ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير الرازي» (٢٧/ ٢١٦\_٢١٨).

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۱۳). وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (۱۳۸۱).

قوله: ﴿نَشْرَةَ ٱلنَّقِيمِ﴾؛ أي: صفة الترفَّه، والحِشَّمة، والسُّرور، والدَّعَة، يُشْقَوْن من خمر الجنة، و«الرحيق»: من أسماء الخمر، قاله ابن مسعود، وابن عباس.

وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي سعيد الخُدْرِيُّ أُرَاهُ قد رفعه إلى النبيِّ ﷺ قال: «أَيَّما مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِناً شَرْبةً على ظَمَأٍ؛ سَقَاهُ اللهُ يومَ القِيَامةِ من الرَّحِيقِ المَخْتُومِ، وأَيَّما مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِناً على جُوعٍ؛ أَطْعَمهُ اللهُ مِنْ فَمْا الرَّحِيقِ المَخْتُومِ، وأَيَّما مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِناً على جُوعٍ؛ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ يُمَارِ الجَنَّةِ، وأَيَّما مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِناً ثَوْباً على عُرْيٍ؛ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الجَنَّةِ، وأَيَّما مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِناً ثَوْباً على عُرْيٍ؛ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الجَنَّةِ»(١).

وقال ابن مسعود في قوله: ﴿ خِتَنْهُهُ مِسْكُ ﴾ [المطففين: ٢٦]: [أي: خِلْطُه مِسْكٌ ﴾ [المطففين: ٢٦]: [أي: خِلْطُه مِسْكً]، وعن ابن عباس: طَيَّبَ الله لهم الخمر، وكان آخر شيء جُعِل فيها مِسْكُ خُتِمَ بمِسْك.

وقال الحسن: عاقبته مِسْك.

وعن أبي الدرداء: ﴿خِتَنُهُۥ مِسْكُ ﴾، قال: شرابٌ أبيض مثل الفِضَّة يختمون به شرابهم، ولو أن رَجُلاً من أهل الدُّنيا أدخل إصبعَه فيها، ثم أخرجها؛ لم يبق ذو رُوح إلا وَجد طِيبَها، رواه ابن جرير.

وقوله: ﴿ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ﴾؛ أي: وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون، وليتباهى.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ١٣). وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (٢٢٤٩).

قوله: ﴿ وَمِنَ الْجُدُونِ تَسْنِيمٍ ﴾؛ أي: ومزاج هذا الرحيق الموصوف من شراب يقال له: تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة، وأعلى ما يشربه المُقرَّبون صِرْفاً، ويُمنح لأصحاب اليمين.

(م): قال القَفَّال في قوله: ﴿مَّخْتُومٍ ﴾: أي: قد خُتم عليه؛ تكريماً له بالصِّيانة، على ما جرت به العادة من خَتْم ما يُكْرَمُ ويُصان.

وهناك خمر آخر تجري منها أنهارٌ؛ كما قال: ﴿وَإِنَّهَٰزُومَيْنَ خَمْرِ لَّذَةِ لِلشَّنْرِبِينَ ﴾ [محمد: ١٥]، إلا أن هذا المختوم أشرفُ من الجاري.

وقوله: ﴿خِتَنُهُ مِسْكُ ﴾، معناه: أن الذي يُختَم به رأسُ قارورة ذلك الرحيق: هو المِسْك؛ كالطين الذي يختم به رأسُ القوارير، وكأن ذلك المِسْكَ رَطْبٌ ينطبع فيه الخاتم.

وقيل: النِحْتَام: آخر الأمر؛ أي: من رحيق له عاقبة، ثم فَسَّر تلك العاقبة، فقال: عاقبته مسك؛ أي: مَن شربه كأن خَتْمَ شُرْبه على ريح المسك، وهذا قول علقمة، والضَّحَّاك، وسعيد بن جبير، ومقاتل، وقتادة، قالوا: إذا رفع الشاربُ فاه من آخر شرابه؛ وجد ريحَه كريح المِسْك، والمعنى: لَذَاذةُ المَقْطَع، وذَكَاءُ الرائحة، مع طيب الطَّعْم، والخِتَامُ: آخر كل شيء، ومنه قولهم: ختمت القرآن، والأعمالُ بخَواتِيمِها.

و(التنافس): تفاعل؛ من نَفِسْتُ على الشيء أَنْفَسُه نَفَاسةً: إذا ضَنِنْتَ به، ولم تُحِبَّ لغيرك أن يصير إليه، كأن كلَّ واحد من الشخصين يحبُّ أن يستأثر به، والمعنى: وفي ذلك: فليرغب الراغبون بالمُبادرة إلى طاعة الله.

واعلم أن مبالغة الله تعالى في الترغيب فيه تدلُّ على عُلُوٌ شأنه، و«التسنيم»: نهر بعينها في الجنة؛ من سَــنَمه: إذا رفعه؛ إما لأنه أرفع شراب الجنة، وإما لأنه يأتيهم من فوق، على ما روي أنها تجري في الهواء مُسَنَّمة، فتنصَبُّ في أوانيهم (۱).

#### \* \* \*

المَّلُ الجَنَّةِ فَيهَا، وَيَشْرَبُونَ، وَلا يَتَغَوَّطُونَ، وَلا يَمْتَخِطُونَ، وَلا يَمْتَخِطُونَ، وَلا يَتَغَوَّطُونَ، وَلا يَمْتَخِطُونَ، وَلا يَبُولُونَ؛ وَلكِينُ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ المِسْكِ، يُلْهَمُونَ يَبُولُونَ؛ وَالكَّمْونَ النَّفَسَ، رواه مسلمٌ.

\* قوله ﷺ: «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون»، وفي «المعجم الكبير» للطبرانيِّ عن زيد بن أرقمَ قال: قال رجل من أهل الكتاب: يا أبا القاسم؛ تَزْعُم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: «نعم»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: اتفسير الرازي، (۳۱/ ۹۰ ۹۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥٠٠٩). وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٧٣٩).

وأن تنعُمَهم بذلك على هيئة تنعُم أهل الدنيا، إلا ما بينهما من التفاضل في اللذّة والنّفاسة التي لا تشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية، وأصل الهيئة، وإلا في أنهم لا يبولون، ولا يتغوّطون، ولا يتمخّطون، ولا يَبْصُقون، وقد دلت دلائل القرآن والسنة على أن نعيم الجنة دائمٌ لا انقطاع له أبداً(۱).

## \* قوله ﷺ: (ولكن طعامهم):

(ط): أي: فَضْل طعامهم يندفع بالجُشَاء، والرَّشْح، و(الإلهام): إلقاء الشيء في الرُّوع، ويختصُّ ذلك بما كان من جهة الله تعالى، وجهة الملأ الأعلى.

وقوله: «كما يلهمون النفس» وارد على سبيل المُشاكلة؛ لأن المراد به التنفُّس، قال الراغب: في هذا الحديث إشارةٌ عجيبة؛ فإنه إذا أمكن أن يأكل دودٌ أطعمة مستحيلة، فيُخْلِفَ جُشاءً طيباً، يبقى أطولَ مدة، فلا يلحقه فساد؛ فكيف يُنكر أن يتناول أهل الجنة طعاماً مُعَرَّى من العُفونات والاستحالات، فيُخْلَفُ منه مسك؟!

والذي يستبعده بعضُ الناس من ذلك هو أنهم يريدون أن يتصوَّروا أبداناً متناولة لأطعمة لا استحالة فيها، ولا تغيير بها، ولا يكون فيها فضولات، وتصوُّر ذلك مُحالُ، وذلك أن التصوُّر هو إدراك الوَهْم خيالَ ما أدركه من الحُسْن [الحسِّي]، وما لا يدرك الحسُّ جزءه ولا كلَّه؛ كيف يمكن تصوُّرُه؟ ولو كان للإنسان سبيل إلى تصوُّر ذلك؛ لما قال تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُم مِن قُرَّةٍ أَعَيُنِ ﴾ [السجدة: ١٧]، ولما قال عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٧/ ١٧٣ ـ ١٧٤).

والسلام مخبراً عن الرب تعالى: «أَعْدَدْتُ لَعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنٌ رَاتْ، ولا أَذُنٌ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرِ»(١).

وجملة الأمر: يجب أن يكون معلوماً أن النقصانات منتفية عن الجنة؛ لأنها من الأعدام، وليس في الجنة أعدام؛ إذ هي في غاية الكمال والتمام(٢).

(ش): نصوص الكتاب والسنة مُتظاهرةٌ على أن لأهل الجنة فيها الخبزَ، واللحمَ، والفاكهة، والحَلْواءَ، وأنواعَ الأشربة؛ من الماء، واللَّبَن، والخمر، وليس في الدنيا ممَّا في الآخرة إلا الأسماء، وأما المسميات: فبينهما من التفاوت ما لا يعلمه البشر.

فإن قيل: فأين يُشوى اللحم، وليس في الجنة نار؟!

أجاب بعضهم: بأنه يُشوى خارج الجنة، ثم يؤتى به إليهم، والصواب: أنه يُشوى في الجنة بأسباب قدَّرها العزيز العليم لإنضاجه وإصلاحه؛ كما قدَّر هناك أسباباً لإنضاج الثمر والطعام، على أنه لا يمتنع أن يكون فيها نارٌ تُصلح ولا تُفسِد شيئاً، وقد صحَّ عنه عَلَي أنه قال «[وقودً] مَجَامِرِهِمُ الْأَلُوَّةُ»(")، وهي العُود، فأخبر أنهم يَتجمَّرون به؛ أي: يتبخَّرون بإحراقه؛ لتسطع لهم رائحته، فالأطعمة، والحَلْواء، والتجمُّر تستدعي أسباباً يَتِمُّ بها، والله سبحانه خالق السبب والمُسبَّب.

ولذلك جعل لهم سبحانه أسباباً لتصرف الطعام من الجُشاء، والعَرَق

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٧٢)، ومسلم (٢٨٢٤) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠٧٤)، من حديث أبي هريرة رهيد.

الذي يفيض من جلودهم، فهذا سببُ إخراجه، وذلك سببُ إنضاجه، ولذلك يجعل في أجوافهم من الحرارة ما يطبخ ذلك الطعام، ويلطفه، ويهيئه لخروجه رَشُحاً وجُشاءً.

وهو سبحانه خالق الأسباب والحِكَم، لكنها تختلف، ولهذا يقع التعجُّب من العبد؛ لورود أفعاله سبحانه على أسباب غير الأسباب المعهودة المألوفة، وربما حمله ذلك على الإنكار والكفر.

وذلك جهل مَحْضٌ، وإلا؛ فليست قدرته سبحانه قاصرةً عن أسباب أُخرَ، ومُسبَّبات ينشئها الله فيها؛ كما لم تقصُر قدرتُه في هذا العالم المشهود عن أسبابه ومُسبَّباته، وليس هذا بأهونَ عليه من ذلك.

ولعل النَّشْأةَ الأولى التي أنشأها الربُّ تعالى فيها بالعِيان والمُشاهدة أعجبُ من النشأة الثانية التي وعدنا بها إذا تأمَّلها اللبيبُ.

ولعل إخراج هذه الفواكه والثمار من بين هذه التربة الغليظة، والماء، والخشب، والنوى أعجبُ عند العقل من إخراجها من تربة الجنة، ومائها، وهوائها، ولعل هذه الأشربة من بين فَرْث ودم، ومن قيء ذباب أعجبُ من إجرائها أنهاراً في الجنة بأسباب أُخر، ولعل جريان بحار الماء بين السماء والأرض على ظهور السحاب أعجبُ من جريانها في الجنة من غير أُخدود، فبعداً لقوم لا يؤمنون(۱).

### \* قوله ﷺ: (يلهمون التسبيح):

(ق): هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام؛ لأن الجنة ليست بمَحلِّ

<sup>(</sup>١) انظر: (حادي الأرواح؛ لابن القيم (ص: ١٣٠).

تكليف، وإنما هي دار جزاء، وإنما هو عن تيسير وإلهام.

ووجه التشبيه في قوله: «كما يلهمون النفس»: أن تنفُّسَ الإنسان لا بد منه، ولا كلفة عليه، ولا مشقَّة في فعله، وآحاد التنفُسات مُكتسبةٌ للإنسان، وجملتها ضرورية في حَقِّه؛ إذ يتمكن من ضبط قليل الأنفاس، فكذلك ذكرُ الله على ألسنة أهل الجنة.

وسِرُّ ذلك: أن قلوبهم قد تنوَّرت بمعرفته، وأبصارَهم قد تمتَّعت برؤيته، وقد غمرتهم سَوَابعُ نعمته، وقد عُمِّرت أفئدتُهم بمَحبَّته ومُخَاللته، فألسنتُهم مُلازمة لذكره، ورهينةُ شُكُره؛ فإن مَن أحبَّ شيئاً؛ أكثر من ذكره(۱).

#### \* \* 4

اللهُ تعالى: أَغْدَدْتُ لِعبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنٌ اللهُ عَلْمُ اللهُ تَعْلَمُ اللهُ تَعْلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿ فَلا تَعْلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿ فَلا تَعْلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

\* قوله ﷺ حكاية عن الله تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت»:

(ط): (ما) هنا؛ إما موصولة، أو موصوفة، واعين) وقعت في سياق

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ١٨١).

النفي، فأفاد الاستغراق.

والمعنى: ما رأت العيون كلُّهن، ولا عينٌ واحدة منهن، والأسلوبُ من باب قوله تعالى: ﴿مَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨]، فيحتمل نفيُ الرؤية والعين معاً، أو نفيُ الرؤية فحسبُ؛ أي: لا رؤية ولا عين، أو لا رؤية، وعلى الأول: الغرض منه نفيُ العين، وإنما ضُمَّت إليه الرؤية؛ ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أمرٌ مُحقَّق لا نزاع فيه، وبلغ في تحققه إلى أن صار كالشاهد على نفي الصِّفة وعكسه(۱).

\* قوله: (ولا خطر على قلب بشر): هو من باب قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنَفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُم ﴾ [غانو: ٥٦]، وقول الشاعر:

## عَلَى لاحِبِ لا يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ

أي: لا قلبَ ولا خُطورَ، فعلى الأول: ليس لهم قلبُ يُخْطِر، فجعل انتفاءَ الصفة دليلاً على انتفاء الذات؛ أي: إذا لم يحصل ثمرةُ القلب، وهو الإخطار؛ فلا قلبَ؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ اللّهَ عَلَاكَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

فإن قلت: لم خصَّ البشر هاهنا دون القرينتين السابقتين؟

قلت: لأنهم هم الذين ينتفعون بما أعدَّ لهم، ويهتمون بشأنه، ويُخْطِرون ببالهم، بخلاف الملائكة، والحديث كالتفصيل لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ﴾ [السجدة: ١٧]؛ فإنها نفت العلم،

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٥٥١).

والحديث نفي طريق حصوله.

(الكشاف): فلا تعلم النفوس كلهن، ولا نفس واحدة منهن، لا مَلَكٌ مُقرَّب، ولا نبيُ مرسل أيَّ نوع عظيم من الثواب أوحى الله لأولئك، وأخفاه من جميع خلائقه، لا يعلمه إلا هو، ممَّا تقَرُّ به عيونهُم، ولا مزيدَ على هذه العُدَّة، ولا مَطْمَحَ وراءها(۱).

(حس): يقال: أقرَّ الله عينك، [ومعناه]: أبرد دمعتها لأن دمعة الفرح باردةٌ، حكاه الأصمعيُّ، وقال غيره: معناه: بَلَّغك الله أُمنيتَك حتى ترضى به نفسُك، وتقرَّ عينُك، فلا تستشرف إلى غيره (٢).

(ط): فعلى الأول: من القَرِّ: البرد، والثاني: من القرار.

وفي قوله: «أعددت» دليلٌ على أن الجنة مخلوقة، ويَعْضُدُه سُكنى آدمَ وحواء عليهما السلام الجنة، وبمجيئها في القرآن على نهج الأسماء الغالبة اللاحقة بالأعلام؛ كالنجم، والثريا، والكتاب، ونحوهما؛ وذلك أن الجنة كانت تطلق على كل بستان مُتكاثف أغصانُ أشجارها، ثم غلبت على دار الثواب، وإنما قال: (اللاحقة بالأعلام)؛ لكونها غيرَ لازمة للام، وتحقيق القول: أنها منقولة شرعية على سبيل التغليب، وإنما تُغلَّب إذا كانت موجودة معهودة، وكذلك اسم النار منقولة لدار العقاب على سبيل الغلب، وإن اشتملت على الزَّمْهَرير، والمُهْل، والضَّريع، وغير ذلك، ولولا ذلك؛ لما كان [يغني] عن طلب القُصور والحُور والولدان بالجنة،

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ ٥١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح السنة» للبغوي (١٥/ ٢١٠).

ولا عن طلب الوقاية من الزَّمْهَرير، والمُهْل، والضَّرِيع عن مطلق النار(١).

\* \* \*

١٨٨٢ ـ وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الله ﷺ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبِ دُرِّيِّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لاَ يَبُولُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، وَلاَ يَتُفُلُونَ، وَلاَ يَتُفُلُونَ، وَلاَ يَتُغُلُونَ، وَلاَ يَتُغُلُونَ، وَلاَ يَتُفُلُونَ، وَلاَ يَتُغُلُونَ، وَلاَ يَتُغُلُونَ، وَلاَ يَتُفُلُونَ، وَلاَ يَتُعَوَّطُونَ، وَلا يَتُفُلُونَ، وَلاَ يَتُغُلُونَ، وَلاَ يَمْتُولُونَ، وَلاَ يَتُفُلُونَ، وَلاَ يَتُغُلُونَ، وَلاَ يَتُغُلُونَ، وَلاَ يَتُغُلُونَ، وَلاَ يَتُغُلُونَ، وَلاَ يَتُغُلُونَ، وَلاَ يَتُعُونَ المَسْكُ، وَمَجامِرُهُمُ الأَلْوَّةُ \_ عُودُ الطِّيبِ \_، أَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العَيْنُ، عَلَى، خَلْقِ رَجُلٍ الأَلُوَّةُ \_ عُودُ الطِّيبِ \_، أَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العَيْنُ، عَلَى، خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُونَ ذِراعاً فِي السَّمَاءِ مَتَفَقٌ عليهِ.

وفي روايةٍ للبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: ﴿آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمْ اللَّهَبُ، وَرَشْحُهُمْ المِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُ سُوقِهِما مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الحُسْنِ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ، وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيّاً».

قَوْلُهُ: ﴿عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدِ ﴿ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ ﴿ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ ﴿ وَبَعْضُهُمْ ﴿ بِضَمِّهِما ﴿ وَكِلاَهُمَا صَحِبتُ ۚ .

\* قوله ﷺ: ﴿أُولَ رَمْرَة يَدْخُلُونَ الْجِنَةِ﴾، عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ﴿أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَرَانِي بابِ الجَنَّةِ الذي

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة اللطيبي (١١/ ٣٥٥٢).

تَذْخُل مِنْهُ أُمَّتِي، فقال أبو بكر: يا رسولَ الله؛ وَدِدْتُ أَني كنت معك حتى أنظر إليه، فقال رسول الله ﷺ: «أَمَا إِنَّكَ [يا] أبا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِن أُمَّتِي،، رواه أبو داود(١١).

وعن ابن عباس على قال: قال رسول الله على: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إلى الجَنَّةِ الحَمَّادُونَ، الذين يَحْمَدُونَ اللهَ في السَّرًاءِ والضَّرَّاءِ»(٢).

وفي «مسند أحمد»: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «عُرِضَ عليَّ أَوَّلُ ثَلاثة يَدْخُلُونَ النَّارَ، فأَمَّا أَوَّلُ عَلَيْ أَوَّلُ ثَلاثة يَدْخُلُونَ النَّارَ، فأَمَّا أَوَّلُ ثَلاثة يَدْخُلُونَ النَّانِ فأَمَّا أَوَّلُ ثَلاثة يَدْخُلُونَ الجُنَّة: فالشَّهِيدُ، وعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لا يَشْغَلُهُ رِقُ الدُّنْيا عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ، وفقيرٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، وأَوَّل ثَلاثة يَدْخُلُونَ النَّارَ: فَأَمِيرٌ مُتَسَلِّطٌ، وذُو ثَرْوة مِن مَالٍ لا يُؤدِّي حَقَّ اللهِ في مَالهِ، وفقيرٌ فَجُورٌ (٣٠).

وروى أحمدُ والطبرانيُّ عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ:

«هَلْ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَن يَهْ خُلُ الجَنَّة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فُقَراءُ
المُهَاجِرينَ الهذينَ تُتَقَى بِهِمُ المَكَارِهُ، ويَمُوتُ أَحَدُهُمْ وحَاجَتُهُ في صَدْرِهِ
لا يَسْتَطِيعُ لها قَضَاءً، تَقُولُ المَلاثِكَةُ: رَبَّنَا نَحْنُ مَلاثِكَتُكَ، وخَزَنَتُكَ، وسُكَّانُ
سَمَاواتِكَ، لا تدْخِلْهُمُ الجَنَّةَ قَبْلَنا، فَيَقُولُ: عِبَادِي لا يُشْرِكُون بي شَيْئاً، تُتَقَى بهِمُ المَكَارِهُ، ويَمُوتُ أَحَدُهُمْ وحَاجَتُهُ في صَدْرِهِ لا يَسْتَطِيعُ لها قَضَاءً، فعِنْدَ بهِمُ المَكَارِهُ، ويَمُوتُ أَحَدُهُمْ وحَاجَتُهُ في صَدْرِهِ لا يَسْتَطِيعُ لها قَضَاءً، فعِنْدَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٥٢٤). وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (١٧٤٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۰۳۳). وهـ و حـ ديث ضعيف. انظر:
 «السلسلة الضعيفة» (۲۳۲).

 <sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٤٢٥). وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٢٢١).

ذلكَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ مِن كُلِّ بِابِ، سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ١٠٠٠.

وعن أبي هريرة ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بابِ الْجَنَّةِ، إِلاَ أَنَّ امْرَأَةً لَبُادِرُنِي، فَأَقُولُ لها: مَا لَكِ أو ما أَنْتِ؟ فَتَقُولُ: أَنَا امْرَأَةً قَعَدْتُ على يَتَامَى (٢).

وجه الجميع بين هذه الأحاديث: أن يقال: أول مَن يدخل الجنة من الخُلفاء الراشدين أبو بكر في .

وأما ما رواه ابن ماجَهُ عن أُبِيِّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «أُوَّلُ مَن يُصَافِحُهُ الحَقُّ عُمَرُ، وأَوَّلُ مَن يُسلِّمُ عَلَيْهِ، وأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بيَدِهِ،

فَيُدْخِلُهُ الجَنَّةَ (٣): فهو حديثٌ مُنكرٌ جداً، قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: فيه داود بن عطاء، قال البخاريُّ: منكر الحديث، وقال الإمام أحمد: داود بن عطاء: ليس بشيء.

وأول من يدخل الجنة من الذاكرين الله الحَمَّادون، ومن المجاهدين الشُّهداء، ومن العبيد الذي لا يشغله رقَّ الدنيا عن طاعة ربَّه، ومن الفُقراء المُتعَفِّفُ ذو العِيال، ومن المهاجرين فُقراؤهم الذين تُتَّقَى بهم المَكارِهُ، ومن النساء من قعدت على يتاماها، ولم تتزوَّج.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٦٨). وهو حديث صحيح. انظر: "صحيح الترغيب والترهيب» (٣١٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى في «مسنده» (٦٦٥١). وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٥١٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (١٠٤).

(ن): «الزمرة»: الجماعة(١).

قوله: (على صورة القمر):

(ق): «الصورة» بمعنى الصفة؛ يعني: أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه وكماله، وهي ليلة أربعة عشر، وبذلك سُمِّي القمر بدراً، ومقتضى هذا: أن أنوار أهل الجنة متفاوتة بحسب درجاتهم(٢).

(ط): أفرد المضاف إليه في قوله: «على أشد كوكب»؛ ليفيد الاستغراق في هذا النوع من الكواكب؛ يعني: إذا تقصيت كوكباً كوكباً؛ رأيتهم على أشدّه إضاءة (٣).

(ن): «الدري»: فيه ثلاث لغات: ضم الدال وتشديد الياء بلا همز، والثانية: ضم الدال مهموز ممدود، والثالثة: بكسر الدال مهموز ممدود، وهو الكوكب العظيم.

قيل: سُمِّي درياً؛ لبياضه كالدُّرِّ، وقيل: [لشبهه بالدر] في كونه أرفع النجوم؛ كالدُّرِّ أرفع الجواهر، وقيل: لإضاءته.

و المتفلون الماء وضمها، حكاهما الجوهري وغيره الي المعنى الله وفي رواية: «لا يبزقون»، وكله بمعنى (١٠).

(ق): إنما لم تصدر هذه الفضلات عنهم؛ لأنها أقذارٌ مُستخبثةٌ، والجنة مُنزَّهةٌ عن مثل ذلك، بل يُستطاب ويستلذُ ما يخرج من أبدانهم من

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٧/ ١٧١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٧/ ١٦٨).

الرشح، وهي التي عُبِيّر عنها بالمسك.

وقد يقال: أيُّ حاجة إلى الامتشاط، ولا يتلبَّد شعرُهم، ولا يتَّسخ؟! وأيُّ حاجة إلى البَخور وريحُهم أطيبُ من المسك؟!

ويُجاب أن نعيم أهل الجنة ليس عن دفع [ألم اعتراهم]، فليس أكلُهم وشُربهم وتطيُّبهم عن جوع، وظمأ، ونتَن، وإنما لذات مُتوالية، ونِعَمَّ متتابعة، وحكمة ذلك: أن الله تعالى نعَمهم بنوع ما كانوا يتمتعون به في الدنيا، وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله.

وقوله ﷺ: «مَجَامِرُهم الأَلُوَّةُ»، سبق في الحديث الأول من هذا الباب: أن النار موجودة في الجنة للإصلاح المَحْض، ولا فساد فيها(١).

(نه): «المجامر»: جمع مِجْمَر بالكسر، وهو الذي يوضع فيه النار للبَخور، وبالضم هو الذي يُتبخّر به، وأُعِدَّ له الجمر(٢).

(ط): المراد هو الأول، وفائدة الإضافة: أن الأَلُوَّة هي الوَقود نفسه، بخلاف المتعارف؛ فإن وَقودَهم غيرُ الأَلُوَّة (٣).

(ن): هي بفتح الهمزة وضم اللام: العُود الهنديُّ، وارشحهم المسك؛ أي: عَرَقُهم().

## ە قولە ﷺ: ﴿أَزُواجِهِمُ الْحُورُ الْعِينُ﴾:

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: اشرح مسلم، للنووي (١٧/ ١٧٢).

(ش): «الحور»: جمع حَوْرًاء، وهي المرأة الشابة، الحَسْناء، الجميلة، البيضاء، شديدة سواد العين.

وقال مجاهد: «الحَوْراء»: التي يَحَارُ فيها الطَّرْف من رقَّة الجلد، وصفاء اللون، وهذا من الاتفاق، وليست هذه اللفظ مشتقة من الحَيْرة، وأصل الحَوَر: البياض، والصحيح: أن الحُور مأخوذ من الحَور في العَيْن، وهو شِدَّة بياضها مع قوة سوادها، فهو يتضمَّن الأمرين، كذا في «الصحاح».

ولا تُسمَّى المرأة حَوْراءَ حتى تكون مع حَوَر عينها بيضاءَ الجسد.

و (العِين) جمع عَيْناء، وهي العظيمة العين، والصحيح: أن العِين: اللاتي جمعت أعينُهن صفاتِ الحُسْن والمَلاحة(١).

### \* قوله ﷺ: (على خلق رجل واحد):

(ن): ابن أبي شيبة يرويه بضم الخاء وإسكان اللام، وأبو كُريب بفتح الخاء وإسكان اللام، وكلاهما صحيح، وقد اختلف فيه رواة "صحيح البخاري"، ويُرجَّح الضم بقوله في الحديث الآخر: (لا اخْتِلافَ بَيْنَهُم، ولا تَبَاغُض، قُلُوبُهم قَلْبٌ وَاحِدٌ)(")، ويُرجَّح الفتحُ بقوله ﷺ في تمام الحديث: (على صُورة أبيهم آدم، أو على طوله)(")، وبقوله أيضاً: (لا يَتْفَلُونَ)().

<sup>(</sup>١) انظر: «حادي الأرواح؛ لابن القيم (ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠٧٣)، ومسلم (٢٨٣٤/ ١٦)، من حديث أبي هريرة رهيد.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣١٤٩)، ومسلم (٢٨٣٤/ ١٥)، من حديث أبي هريرة رهيد.

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٧/ ١٧٢)، والحديث رواه البخاري (٣١٤٩)، ومسلم (٢٨٣٤/ ١٥)، من حديث أبي هريرة الله.

(ط): فعلى هذا: لا يكون (على صورة أبيهم آدم) بدلاً من قوله: على خلق رجل واحد الله يكون خبر مبتدأ محذوف.

فإذا قيل: الموصوف بالصفات المذكرورة كلهم على خَلْق رجل واحد؛ حَسُن الإبدال(١).

(ق): الضم أولى؛ لأنا إذا حملنا عليه؛ استفدنا منه فائدتين:

إحداهما: تساوي أخلاقهم في الحُسْن والكمال، لا تباغُضَ بينهم ولا نَقْصَ.

والثانية: تساوي صُورهم الظاهرة، ولا يستفاد من الفتح، وحمل كلام الشارع والفُصحاء على تكثير الفوائد أولى؛ كما قررناه في الأصول(٢).

## قوله ﷺ: (ستون ذراعاً في السماء):

(ق): أي: في الارتفاع، وكلُّ ما علاك؛ فهو سماء، ونعني بذلك: أن الله تعالى أعاد أهل الجنة إلى خِلْقة أصلهم الذي هو آدم عليه السلام، على صفته وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة، وكان طولُه فيها ستين ذراعاً في الارتفاع من ذراع نفسه، والله أعلم، ويحتمل أن يكون ذلك الذراع مقدراً بأذرعَتِنا المُتعارفة عندنا(٣).

(ش): في «مسند أحمد»: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ جُرْداً، مُرْداً، بِيضاً، جِعَاداً، مُكَحَّلِينَ، أَبْنَاءَ ثَلاثٍ

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ ٣٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ١٨٢).

وثَلَاثِينَ، وهم على خَلْقِ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعاً في عَرْضِ سَبْعَةِ أَذْرُع (١).

وروى ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ على طُولِ آدَمَ سِتِّينَ ذِرَاعاً بذِرَاعِ المَلَكِ، على حُسْنِ يُوسُف، ومِيلادِ عِيسَى ثَلاثٍ وثَلاثِينَ سَنَةً، وعلى لِسَانِ مُحمَّدٍ، جُرْدٌ، مُرْدٌ، مَكْحُولُونَ»(٢).

وفي هذا الطول والعَرْض والسِّنِّ من الحكمة ما لا يخفى؛ فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذَّة وقُوَّتها؛ بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مئة عَذْرًاء، ولا يخفى التناسبُ الذي بين هذا الطول والعَرْض؛ فإنه إن زاد أحدُهما على الآخر؛ فات الاعتدالُ، وتناسُبُ الخِلْقة، ويصير طولاً مع دِقَّة، أو غِلَظاً مع قِصَر، وكلاهما غيرُ متناسب.

وفي «مسند أحمد»: عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أَذْنى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلةً مَنْ لَهُ منَ الحُور العِينِ الاثْنتانِ وسَبْعُونَ زَوْجةً سِوَى أَزْوَاجهِ منَ الدُّنيا، وإنَّ الوَاحِدةَ مِنْهُنَّ لَتُأْخُذُ مَقْعَدُها وَسَبْعُونَ زَوْجةً سِوى أَزْوَاجهِ منَ الدُّنيا، وإنَّ الوَاحِدةَ مِنْهُنَّ لَتُأْخُذُ مَقْعَدُها قَدْرَ مِيلٍ منَ الأَرْضِ»(٣)، ورواه أبو يعلى المَوْصِليُّ أيضاً، وهو حديثٌ مُنكر مخالفٌ للأحاديث الصحيحة؛ فإن طول ستين ذراعاً لا يحتمل أن مقعد صاحبه قَدْرُ مِيلِ من الأرض.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۹۵). وهو حديث حسن. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (۳۷۰۰).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٥٣٧). وهو حديث منكر. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٦١٠٥).

والـذي في «الصحيحين»: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الجَنَّةَ، لكُلِّ امْرِيمُ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ من الحُورِ العِين<sup>(۱)</sup>، فكيف يكون لأدنى أهل الجنة جماعةٌ منهن؟!

وشَهْرُ بن حَوْشَب ضعَّفه جماعة، وإن وثقه بعضهم؛ فلا ريب إذا انفرد بما يخالف ما رواه الثقات؛ لم يقبل(٢).

### \* قوله ﷺ: (لكل منهم زوجتان):

(ق): يعني: أن أدنى مَن في الجنة درجة له زوجتان؛ إذ ليس في الجنة أعزب كما رواه مسلم (٣).

ومَن ارتفعت منزلته؛ فزوجاتهم على قدر درجاتهم، كما سيأتي من قوله ﷺ: ﴿إِنَّ فِي الجَنَّةِ دُرَّةً طُولُها سِتُّونَ مِيلاً فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْها أَهْلُّ لِلللهُؤْمِن ما يَرَوْنَ الآخَرينَ».

وبهذا يعلم أن نوع النساء المشتمل على الحُور والآدميات في الجنة أكثرُ من نوع رجال بني آدم، ورجال بني آدم أكثرُ من نسائهم؛ ولهذا قال عليه السلام: «أقلُ سَاكِني الجَنَّةِ النِّسَاءُ» وأَكْثَرُ سَاكِني جَهَنَّمَ النِّسَاءُ»(ن)؛ يعنى: نساء بنى آدم هنَّ أقلُّ فى الجنة، وأكثرُ فى النار(٥).

(ش): أما كونهن أكثر أهل النار: فلما في «الصحيحين» من قوله ﷺ:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٧٣)، ومسلم (٢٨٣٤/ ١٧)، من حديث أبي هريرة رهيد.

<sup>(</sup>٢) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٨٣٤/ ١٤)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٧٣٨/ ٩٥)، من حديث مطرف بن عبد الله كله.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ١٨٠).

«اطَّلَعْتُ في النَّارِ، فرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ»(١).

وفي «صحيح مسلم»: «يا مَعْشَرَ النَّسَاءِ؛ تَصَدَّقْنَ، وأَكْثِرْنَ منَ الاسْتِغْفَارِ؛ فإنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»(٢).

وأما كونهن أقلَّ أهل الجنة: ففي أفراد مسلم عن مُطرِّف بن عبدالله: أنه كان له امرأتان، فجاء من عند إحداهما، فقالت الأخرى: جنت من عند فلانة؟ فقال: جنت من عند عِمْرانَ بن حُصَيْن، فحَدَّثنا أن رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ أقلَّ سَاكِني الْجَنَّةِ النِّسَاءُ»(٣).

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو يعلى المَوصِليُّ عن محمد بن كعب القُرَظيِّ، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، وهو في طائفة من أصحابه، فذكر حديثاً طويلاً، وفيه: "فَيَدْخُلُ الرَّجُلُ مِنْهُم على سِتِّينَ وسَبْعِينَ زَوْجةً ممًّا يُنْشِئُ اللهُ، واثْنَتَيْنِ من وَلَدِ آدَمَ لَهُمَا فَضْلٌ على مَن أَنْشَاً اللهُ بعِبَادَتِهما لَهُ في الدُّنْيَا»؟!

قيل: هذا قطعة من حديث الصُّور الطويل، ولا يعرف إلا من حديث إسماعيل بن رافع، وقد ضعَّفه أحمدُ، ويحيى، وجماعةٌ، ووثَّقه البخاريُّ، لكن إذا روى مثلَ هذا ممَّا يخالف الأحاديث الصحيحة؛ لم يُلتفت إلى روايته.

وأيضاً؛ فالرجل الذي روى عنه محمد بن كعب القُرَظيُّ لا يُدْرَى مَن هو.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۲۹)، ومسلم (۲۷۳۷/ ۹۶).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٧٩/ ١٣٢)، من حديث ابن عمر ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

وقد روى أحمد في «مسنده عن عمرو بن العاص قال: كنا مع النبي الله على الله على النبي الله المؤلفان عن الظَّهْران؛ فإذا نحن بغِرْبان كثيرة فيها غُرَابٌ أَعْصَمُ أَحْمَرُ المِنْقار والرَّجلين، فقال رسول الله على: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ منَ النِّسَاءِ إلاَّ مِثْلُ هذا الغُرَابِ في هَذِه الغِرْبَان»(۱).

(نه): «الغراب الأعصم»: هو الأبيض الجناحين، وقيل: الأبيض الرّجلين، أراد قِلَّةَ مَنْ يدخل الجنة من النساء؛ لأن هذا الوصف في الغربان قليلٌ عزيز.

وفي حديث آخر: «المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ مِثْلُ الغُـرَابِ الأَعْصَـــمِ»، قيـــل: يا رسول الله؛ وما الغُرابُ الأَعْصَمُ؟ قال: «الذي إِحْدَى رَجْلَيْهِ بَيْضَاءُ»(٢).

وفي حديث آخر: «عَاثِشَةُ في النِّسَاءِ كالغُرَابِ الأَعْصَم في الغِرْبَانِ»(٣).

(ط): الظاهر أن التثنية في قوله ﷺ: «لكل منهم زوجتان» للتسكريسر لا للتحديد؛ كقوله تعالى: ﴿ثُمُّ ٱرْجِعِ ٱلْمِصَرِكَرُنَيْنِ ﴾ [الملك: ٤]، انتهى(١٠).

يؤيده حديث الصور الذي سبق قريباً، وما رواه ابن ماجه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُه اللهُ الجَنَّةَ؛ إلا زَوَّجَهُ اللهُ اثْنَتَيْنِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: ۸٦)، والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٩٧). وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٤٦٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۷۸۱۷)، من حديث أبي أمامة في . وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (۲۸۰۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٥٥٥).

وسَبْعِينَ زَوْجَةً، اثْنَتَيْنِ من الحُورِ العِينِ، وسَبْعِينَ مِنْ مِيرَاثُهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، ما مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ؛ إلا ولَهَا قُبُلٌ شَهِيٍّ، ولَهُ ذَكَرٌ لا يَشْنِي،، قال هشام بن خالد: (من ميراثه)؛ يعني: رجالاً دخلوا النار، ورثت أهلُ الجنة نساءَهم؛ كما وُرِثت امرأةُ فرعون(۱).

وذكر بعض العلماء في الجمع بين الحديثين وجها آخر، فقال: إنهن أكثر أهل النار، ثم يخرج من يخرج منهن بالشفاعات، أو بمَحْض فضل الله، فيَصِرْنَ إلى الجنة، حتى يَكُنَّ أكثرَ أهلها.

(ن): قوله: «لكل منهم زوجتان»، قال القاضي: ظاهره أن النساء أكثر أهل الجنة.

وفي الحديث الآخر: أنهن أكثر أهل النار، قال: فيخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر أولاد آدم، قال: وهذا كله في الآدميات، وإلا؛ فقد جاء أن للواحد من أهل الجنة من الحُور العدد الكثير(٢).

### قوله: (يرى مخ سوقهما من وراء اللحم):

(ق): وصف صفاء لحم الساقين؛ أي: يرى المخ؛ كما يرى السُّلْكُ في جوف الدُّرَّة الصافية (٣).

(ط): «من الحسن» تتميمٌ؛ صوناً من توهُّم ما يتصور في تلك الرؤية ممَّا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (٤٣٣٧). وهو حديث ضعيف جدًّا. انظر: «السلسلة الضعيفة» (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٧/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ١٨١).

يَنْفِرُ عنه الطبع، و﴿الحسنِ : هو الصَّفاء، ورِقَّة البشرة، ونُعومة الأعضاء(١).

## \* قوله ﷺ: (يسبحون الله بكرة وعشياً):

(ق): أوقات الجنة من الأيام والساعات تقديريات(٢).

(ط): المراد به الدَّيْمُومة، كما تقول العرب: أنا عند فلان صباحاً ومساء، لا يقصد الوقتين المعلومين، بل الدَّيْمُومة، انتهى (٣).

سبق في أوائل هذا الباب: أن هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام، إنما هو عن تيسير وإلهام.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٥٥٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: (شرح المشكاة) للطيبي (١١/ ٣٥٥٦).

رَبِّ، قَالَ: رَبِّا فَأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِين أَرَدْتُ ؟ غَالَ: أُولَئِكَ الَّذِين أَرَدْتُ ؟ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنَّ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » رواهُ مسلمٌ.

## \* قوله: (وأخذوا أخذاتهم؟):

(نه): هي بفتح الهمزة والخاء والذال المعجمتين؛ أي: نزلوا منازلهم، انتهى(١).

فيكون قوله: «أخذوا أخذاتهم» بعد قوله: «نزلوا منازلهم» تأكيداً.

\* قوله: «هذا لك وعشرة أمثاله»(٢).

\* قوله: ﴿ أُولئكُ الذين أردت غرس كرامتهم بيدي ١ :

(ش): إنه تعالى خلق بعض الجِنان بيده، وغرسها بيده؛ تفضيلاً لها على سائر الجنان، فهي سيدة الجنان، والله سبحانه يختار من كل نوع أعلاه وأفضله، ثم جعل الله هذه الجنة لمن خلقه بيده، وللأفاضل من ذُرِيته؛ اعتناء وتشريفاً، وإظهاراً لفضيلتهم، فهذه الجنة في الجنان كآدم عليه السلام في نوع الإنسان(٢).

#### . . .

# ١٨٨٤ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بلا شرح.

<sup>(</sup>٣) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: ٧٣).

الْبَنَّةِ. رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ. رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْواً؛ فَيقولُ اللهُ عَلَى لَهُ: اذْهَبُ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَى، فَيَرْجِعُ، فَيَقُسولُ: يَا رَبِّ! وَجَدْتُهَا مَلاَى، فَيَرُجعُ، فَيَقُولُ اللهُ عَلَى لَهُ: اذْهَبْ فَاذْخُلِ الْجَنَّة، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ اللهَّنَّة، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ اللهُ ال

## \* قوله: (أتسخر بي؟!):

(ق): وفي رواية لمسلم: «أَتَسْتَهْزِئُ بِي، وأنت رَبُّ العَالَمِينَ؟!»(١).

يحتمل أن يكون هذا القول صدر من هذا الرجل عند غلبة الفرح عليه، واستحقاقه إياه، فغلط كما غلط الذي قال: (أَنْتَ عَبْدِي وأنا رَبُّكَ)(٢).

ويحتمل أن يكون معناه: أتجازيني على ما كان مني في الدنيا من الاستهزاء والشُّخرية بأعمالي، وقِلَّة احتفالي بها، فيكون هذا على جهة

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۷/ ۳۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٧٤٧/ ٧)، من حديث أنس 🚓 .

المقابلة؛ كما قال تعالى: ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِئُ مِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٥]، ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُرُوا

(قض): وإنما ضحك رسول الله على استعجاباً وسروراً بما رأى من كمال رحمة الله، ولُطفِه على عبده المُذنب، وكمال الرِّضا عنه (٢).

\* \* \*

١٨٨٥ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَسِى ﴿ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّمُوْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُوْلُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ، طُولُهَا في السَّمَاءِ سِتُّونَ ميلاً. للمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ بَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ، فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً متفقٌ عليهِ.

(المِيلُ): سِتَّةُ آلافِ ذِراع.

\* قوله ﷺ: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة بيضاء»:

(ن): «الخيمة»: بيت مُربَّع من بيوت الأعراب، وفي عامة النسخ: (مُجَوَّنة) بالفاء، وفي رواية السَّمَرْقَنديِّ: (مُجَوَّبة) بالباء الموحدة، وهي المثقوبة، وهي بمعنى المُجَوَّفة (٣).

\* قوله: (طولها في السماء ستون ميلاً):

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٧/ ١٧٥).

(ن): وفي رواية لمسلم: «عَرْضُها سِتُونَ مِيلاً»(١)، ولا معارضة بينهما، فعَرْضُها في مِسَاحة أرضها، وطولها في السماء؛ أي: في العُلُوِّ متساويان(٢).

#### \* \* \*

النّبي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي إِلَيْ الْحَوْادَ المُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِئةَ سَنَةٍ ما يَقْطَعُها منفقٌ عليه.

وَرَوَيَاهُ في «الصَّحِيحَيْنِ» أَيْضاً مِنْ روايةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: «يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّهَا مِئْةَ سَنَةٍ ما يَقْطَعُهَا».

\* قوله: «يسير الراكب الجواد المضمر»:

(ق): الرواية التي لا يعرف غيرها: أن «الراكب» مرفوع فاعل «يسير»، و «الجواد» منصوب مفعوله، معناه: يُجري الراكبُ فرسَه السريع الذي قد أُضْمر هذه المُدَّة، فلا يقطعها.

وقيل: هي شجرة طوبي، معنى «ظلها»: نعيمُها وراحتُها؛ من قولهم: عَيْشٌ ظَلِيلٌ، وقيل: معنى (ظلها): ذَرَاها وناحيتُها وكَنفُها؛ كما يقال: أنا في ظلك؛ أي: في كَنفِك وحَوْطِك، والذي أحوج إلى هذين التأويلين: أن الظلَّ المُتعارف عندنا إنما هو وقايةٌ عن حَرِّ الشمس وأذاها، وليس في الجنة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨٣٨/ ٢٤)، من حديث أبي موسى الأشعري رها.

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۷۵).

شمسٌ، وإنما هي أنوارٌ متوالية لا حَرَّ فيها ولا قَرَّ، بل لذَّاتٌ مُتوالية، ونِعَمُّ متتابعة(١).

(ش): قد أخبر سبحانه أن في الجنة ظلالاً، والظلال لابد أن تفيء بما يقابلها، فيحتمل أن يجعل سبحانه أوراق الشجر ظلالاً، فرَبُّ الدنيا والآخرة واحدٌ، وهو الخالق للأسباب والحِكَم، ولكنها تختلف(٢).

#### \* \* \*

١٨٨٧ ـ وعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قالَ: ﴿إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْكُوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَراءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفْقِ مِنَ المَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ؛ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ ، قَالُوا: بَا رَسُولَ الله! مِنَ المَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ؛ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ ، قَالُوا: بَا رَسُولَ الله! يَلْكُ مَنَاذِلُ الأَنْبِياءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ ؟ قَالَ: ﴿بَلَى ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! رِجَالٌ آمَنُوا بِالله ، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ ، مَتَفَقٌ عَلَيْهِ.

## قوله ﷺ: «ليتراءون أهل الغرف من فوقهم»:

(ق): يعني: أن أهل السُّفْل من الجنة ينظرون إلى مَن فوقهم على تفاوت منازلهم، فيقال: هذا منزل فلان، كما يقال: هذا المُشْتَري مثلاً، أو الزُّهْرَة، أو المَرِّيخ (٣)، و (الدُّرِّيُّ) سبق معناه في هذا الباب.

انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: احادي الأرواح؛ لابن القيم (ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ١٧٥).

(ن): «الغابر»: معناه الذاهب الماضي، الذي تدلَّى للغروب، وبَعُد عن العيون.

وروي في غير «مسلم»: (الغارب) بتقديم الراء(١)، وهو بمعنى ما ذكرنا.

وروي (العازب) بالعين المهملة والزاي، ومعناه: البعيد في الأفق، وكلها راجعة إلى معنى واحد.

وفي عامة النسخ: «من الأفق»، قال القاضي: (من) هنا لابتداء الغاية، ووقع في «البخاري»: «في الأفق»(٢).

قال بعضهم: هو الصواب، قال: وذكر بعضهم أن (من) في رواية مسلم لانتهاء الغاية، وهو غير مُسلَّم، وقد جاء في رواية ابن ماهان: «على الأفق الغربي»(٣).

(ش): في التمثيل به دون الكواكب المسامتة للرأس فاثدتان:

إحداهما: بُعْدُه عن العيون.

والثانية: أن الجنة درجاتٌ بعضُها أعلى من بعض، وإن لم تُسامت العُليا السُّفلي؛ كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله(٤).

(ق): «الغابر» بالباء الموحدة: الذاهب، أو الباقي؛ لأنه من

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۸۸)، من حديث سهل بن سعد ك.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠٨٣)، من حديث أبي سعيد الخدري ركا.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووى (١٧/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: ٥٤).

الأضداد، يقال: غَبَر: إذا ذهب، وغَبَر: إذا بقي؛ يعني: أن الكوكب حالَ طلوعه وغروبه بعيدٌ عن الأبصار، فيظهر صغيراً؛ لبعده، و الأفق؛ ناحية السماء، وهو بضم الفاء وبسكونها، كما يقال: عُشُر وعُشْر(١).

(تو): «الغابر» منهم مَن رواه بالهمز بعد الألف؛ من الغَوْر يريدون انحطاطه في الجانب الغربيّ، ولا شك أنه تصحيفٌ، وإنما هو الغابر؛ من الغُبور؛ أي: الباقي في الأفق بعد انتشار ضوء الفجر.

(ط): تقييد الكوكب بالدُّرِي، ثم بالغابر في الأفق من باب التمثيل الذي وجهه مُنتزَعٌ من عدة أمور مُتوهَّمة في المُشبَّه، شبه رؤية الرائي في الحينة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المُستضيء، الباقي في جانب الشرق والغرب في الاستضاءة مع البُعْد.

فلو قيل: الغائر؛ لم يصِحِّ؛ لأن الإشراق يفوت عند الغُوُّور، اللهم إلا أن يقدر المُسْتَشْرِف على الغُوُّور؛ كقوله تعالى: ﴿ بَلَقَنَ أَجَلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ٢]؛ أي شارفن بلوغ أجلهن، لكن لا يصح هذا المعنى في الجانب الشرقي، نعم؛ يجوزُ على التقدير؛ كقولهم:

مُتقَلِّد داً سَداً سَداً وَمُعَد مَا وَرُمُنحَ مَا عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ

أي: طالعاً في الأفق من المشرق، وغابراً في المغرب.

فإن قلت: ما فائدة ذكر المشرق والمغرب، وهلا قيل: في السماء؛ أي: في كبدها؟!

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ١٧٥).

قلت: لو قيل: في السماء؛ كان القَصْدُ الأولى بيانَ الرَّفعة، ويلزم منه البُعْدُ، وفي ذكر المشرق والمغرب القَصْدُ الأولى البعدُ، ويلزم منه الرَّفعةُ، وفيه شُبهة من معنى التقصير، بخلاف الأول؛ فإن فيه نوعَ اعتذار(١).

### \* قوله ﷺ: ﴿بلى والذي نفسى بيده ) :

(ق): هكذا وقع [هنا هذا الحرف]، (بلى) التي أصلها حرف جواب وتصديق، وليس هذا موضعَها؛ لأنهم لم يستفهموا، وإنما أخبروا أن تلك المنازل للأنبياء، لا لغيرهم.

فجواب هذا ينبغي أن يكون (بل) التي هي للإضراب عن الأول، وإيجاب المعنى للثاني، فكأنه تُسُومح فيها، فوضعت (بلى) موضع (بل)، وقرحال، مرفوع خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هم رجال، وفيه أيضاً توسُّع، والمراد: آمنوا بالله حقَّ إيمانه وصدقوا المرسلين؛ أي: حقَّ تصديقهم، وإلا؛ فكل من يدخل الجنة؛ فقد آمن بالله، وصَدَّق رسلَه، ومع ذلك فهم متفاوتون في الدرجات والمنازل، وهذا واضح (۱).

\* \* \*

١٨٨٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ١٧٦).

## ه قوله ﷺ: القاب قوس أحدكم في الجنة):

(ط): (القاب)، و(القيب) كالقاد والقيد، بمعنى: القَدْر، وعينه واو؟ لثلاثة أوجه: أن بنات الواو من المُعتلِّ العين أكثرُ من بنات الياء، وأن (ق وب) موجودٌ دون (ق ي ب)، وأنه علامة يعرف بها المسافةُ بين الشيئين؛ من قولهم: قَوَّبوا في هذه الأرض: إذا أثَّروا فيها بمَوْطِئهم ومحَلِّهم.

(تو): الراجل يبادر إلى تعيين المكان بوضع قَوْسِه؛ كما أن الراكبَ يبادر إليه برمى سَوْطه(١).

وفي «الصحيحين»: «مَوْضعُ سَوْطٍ في الجَنَّةِ خَيْرٌ منَ الدُّنْيا وما في ها الجَنَّةِ خَيْرٌ منَ الدُّنْيا وما في هنزل؛ أن يلقيَ سَوْطه قبل أن ينزل، مُعْلِماً بذلك المكان الذي يريده؛ لثلا يسبقه إليه أحدٌ.

. . .

الجَنَّةِ سُوقاً يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ، فَتَحْثُو في الجَنَّةِ سُوقاً يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ، فَتَحْثُو في وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُونَ حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَرْجِعُونَ إلى أَهُلُوهُمْ: واللهِ أَهْلِيهِمْ، وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: واللهِ الْقَدِ ازْدَدُومُ حُسْناً وَجَمَالاً، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## \* قوله ﷺ: ﴿إِنْ فِي الْجِنَّةُ لُسُوقًا﴾:

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٥٥٣).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۰۷۸)، من حديث سهل ﷺ.

(ق): (السوق) يذكر ويؤنث، وسُمِّيت سُوقاً؛ لقيام الناس فيها على ساق، وقيل: لسَوْق الناس بضائعهم إليها، ويحتمل أن يكون سوق الجنة عبارة عن مُجْتَمع أهل الجنة، ومحل تزاورهم، وسُمِّي سُوقاً بالمعنى الأول، ويؤيد هذا أن أهل الجنة لا يفقدون شيئاً حتى يحتاجوا إلى شرائه من السُّوق.

ويحتمل أن يكون سُوقاً مشتملاً على محاسنَ، ومُشْتَهَيات، ومُستلَدًات تجمع هناك مرتبة مُحسَّنة كما تُجمع في الأسواق، حتى إذا جاء أهلُ الجنة ورأوها؛ فمن اشتهى شيئاً؛ وصل إليها من غير مُبايعة، ولا مُعاوضة، ونعيم أهل الجنة وخيرها أعظم وأوسع من ذلك كُلّه، وخصَّ يوم الجمعة بذلك؛ لفضيلته، ولما خصَّه الله به من الفضائل، ولأنه يوم المزيد؛ أي: اليوم الذي يُوفَى لهم ما وُعدوا به من الزيادة.

وأيام الجنة تقديرية؛ إذ لا ليل هناك ولا نهار، وإنما هناك أنوارٌ متوالية لا ظُلْمة معها(١).

## قوله: (فتهب ربح الشمال):

(ق): «ربح الشمال» في الدنيا: هي التي تأتي من دُبُر القبلة من ناحية الشام، وهي التي تأتي بلاد العرب بالأمطار، فهي عندهم أحسنُ الرياح؛ فلذلك سُمِّي ربح الجنة بالشَّمال، وفيه لغات، يقال: شِمَال، وشَمَال، وسَمَال، وشَمَال، وشَمَالُه، وشَمَال، وشَمَال، وشَمَال، وشَمَال، وشَمَال، وشَمَال، وشَمَال، وشَمَا

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ١٧٧).

وقد سُمِّيت هذه الربح في حديث آخر بالمُثِيرة؛ لأنها تثير النعيم والطَّيبَ على أهل الجنة، انتهى(١).

روى الترمذيُّ في «سننه» مُغْرِباً عن عليٌّ بن أبي طالب على قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ في الجَنَّةِ لَسُوقاً ما فِيها شِرَاءٌ ولا بَيْعٌ إلا الصُّورَ منَ الرَّجَالِ والنِّسَاءِ، فإذا اشْتَهى الرَّجُلُ صُورَةٌ؛ دَخَل فِيهَا»(٢).

وعن سعيد بن المُسيَّب: أنه لقي أبا هريرة هذا، فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سُوق الجنة، فقال سعيد: أوَفيها سُوق ؟! قال: نعم، أخبرني رسول الله على: «أن أهْلَ الجَنَّة إذا دخلوها؛ نزلوها بفضلِ أعمالهم، فيُؤذَنُ لهم في مِقْدَار يوم الجُمُعة من أيام الدُّنيا، فيزورون الله تبارك وتعالى، فيبرزُ لهم عرشه، ويتبدّى لهم في روْضَةٍ من رياض الجنَّة، فيُوضَعُ لهم منابرُ من نُور، ومنابرُ من لُولؤ، ومَنابرُ من زَبَرْجَد، ومنابرُ من يَافُوت، ومنابرُ من فضة، ويَجلِسُ أدناهم، ومنابرُ من يَافُوت، ومنابرُ من ذهب، ومنابرُ من فِضَّة، ويَجلِسُ أدناهم، وما فيهم دَبِيٌّ على كُثبان المِسْك والكَافُور، ما يَرَوْن بأن أصحابَ الكراسيُّ بأفضلَ منهم مَجْلِساً».

قال أبو هريرة: وهل نرى ربّنا ﷺ! قال: «هل تُمَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْسِ والقَمَرِ ليلةَ البَدْر؟!» قلنا: لا، قال: «فكَذَلِكَ لا تُمَارُونَ في رُؤْيَةِ رَبِّكُم، ولا يَبْقَى في ذلك المَجْلِس أحدٌ إلا حَاضَرَهُ اللهُ مُحاضَرةً، حتَّى يَقُولَ: يا فُلانُ بنَ فُلان؛ أَتَذْكُرُ يومَ فَعَلْتَ كذا وكذا؟ فيُذَكِّرُه ببعض غَدْرَاتِه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٧/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٥٥٠). وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (١٩٨٢).

في الدُّنيا، فيقول: بلى، أفلَمْ تَغْفِرْ لي؟ فيَقُولُ: فمَغْفِرتي بلغت بك مَنْزِلتَكَ هَذِه، فبَيْنَما هُمْ كَذَلِكَ؛ إذ غَشِيتُهُم سَحَابةٌ من فوقهم، فأَمْطَرَتْ عَلَيْهِم طِيباً لم يَجِدُوا مثلَ رِيحِه شَيْئاً قَطُّ، قال: ثم يَقُول رَبُّنا تبارك وتعالى: قُومُوا إلى ما أَعْدَدْتُ لَكُم من الكَرَامةِ، فخُذُوا ما اشْتَهَيْتُم.

قال: فَيَأْتُونَ سُوقاً قَدْ حَفَّت بِها المَلائِكَةُ، فيه ما لم تَنْظُرِ العُيونُ إلى مِثْلِه، ولم تَسْمَعِ الآذَانُ، ولم يَخْطُرُ على القُلُوبِ، قال: فَيُحْمَلُ لنا ما اشْتَهَيْنا، ليس يُباعُ فيه، ولا يشترى، وفي ذلك السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الجَنَّةِ بعضُهم بعضاً، قال: فَيُقْبِلُ ذو المَنْزِلَةِ المُرْتَفِعة فيَلْقى من هو دونه، وما فيهم دَيِيُّ، فيرُوعُه ما يرى الناسَ عَلَيْهِ منَ اللِّبَاسِ والهَيْئَةِ، فما يَنْقَضِي آخرُ عَلِيهُ حتَّى يَتمثَّلَ عليه أَحْسَنُ منه؛ وذلك أنَّه لا ينبغي لأَحَدِ أن يَحْزَنَ فِيها، قال: ثُمَّ نَنْصَرِفُ إلى مَنَازِلنا، فيَلْقَانا أَزْوَاجُنا، فيَقُلْنَ: مَرْحباً وأَهْلاً بحِبنا، لقد جِئْتَ وإنَّ بكَ من الجَمَال والطيبِ أفضلَ ممًا فَارَقْتَنا عَلَيْهِ، فيَقُولُ: إنَّا لقد جِئْتَ وإنَّ بكَ من الجَمَال والطيبِ أفضلَ ممًا فَارَقْتَنا عَلَيْهِ، فيَقُولُ: إنَّا كقد جِئْتَ وإنَّ بكَ من الجَمَال والطيبِ أفضلَ ممًا فَارَقْتَنا عَلَيْهِ، فيَقُولُ: إنَّا المَجَبَّارَ عَلَى ورواه ابن ماجَهُ عن هشام بن عمار (۱).

. . .

١٨٩٠ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 ﴿إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الغُرَفَ في الجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ في السَّمَاءِ ، متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲٥٤٩)، وابـن ماجـه (٤٣٣٦). وهـو حـديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (۱۷۲۲).

### • قوله ﷺ: ﴿إِنَّ أَهُلُ الْجِنَّةُ لَيْتُرَاءُونَ الْغُرْفُ فَي الْجِنَّةُ ﴾ :

(ش): جمهور العلماء على أن درجات الجنة بعضُها أعلى من بعض بالمسافة، وهذا هو الصواب الذي لا رَيْبَ فيه.

وقال عبد الملك بن حبيب: بل الدرجات في المنزلة، والكرامة، والحُظُورة، دون العُلُوِّ، حكاه عنه يحيى بن إبراهيم الطُّلَيْطِليُّ في كتاب «سير الفقهاء».

وأَظنُّ الذي حمله على هذا القول: أنها لو كانت درجاتٍ في العُلُوّ؛ لنَّقَصَ على الأدنى رؤيتُه درجة من فوقه، وعدم وصوله إليه، وتألَّم قلبُه لذلك، والجَنَّةُ لا تنغيصَ فيها، وأيضاً؛ فإن ذُرِّيةَ الرجل وزوجته يكونون معه في الجنة، وإن لم يعملوا عملَه، فشاركوه في المكان، وامتاز عنهم بالمكانة، والزُّلُفى، والحُظوة، ويدل عليه أن أزواج رسول الله على معه في الغُرُفات والمكان، وما اختصَّ به من القُرْب لا يشاركه فيه أحدٌ، وأن النبيَّ على قال في أشياءَ مَنْ عملها: «كُنْتُ أنا وهُوَ في الجَنَّةِ كهاتين»(۱).

والجواب عن التنغيص والتألم: أن الجنة دار خَرْق العوائد، والله سبحانه يُرضي كلَّ عبد فيها بمنزلته؛ بحيث يُخيَّل إليه أنه أطيبُ أهل الجنة، فكل أحد راض بنعيمه، مَشغولٌ بطيب ما هو فيه عن الالتفات إلى غيره؛ ولهذا أهل الجنتين الفِضيُّتين لا يُنغَصُ عليهم عيشَهم كونهُم ليسوا من أهل الجنتين الذهبيتين، وأهل الجنة [الذين] يُمزج شرابُهم من التسنيم؛ أعلى أشربة أهل الجنة لا يُنغِّصُ عليهم شربُ المُقرَّبين له صِرْفاً، وكما أن مَن يرى ربَّه في الأحيان لا يُنغِّصُ عيشَه مَن يراه كلَّ يوم مرتين.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٨٣/ ٤٢)، من حديث أبي هريرة ﴿ مُلَّهُ ، في حق كافل اليتيم.

ونظائر ذلك كثيرة في أهل الجنة، لا سيما إذا زار الأسفل الأعلى؛ كما جاء في حديث الأوزاعي المرسل: أن النبي على قال: «يَزُورُ الأَعْلَوْنَ الأَعْلَوْنَ اللهَ عَلَيْنَ، إلا مَنْ كَانَ يَزُورُ [في الله] في اللهُ اللهُ يَزُورُ في الجَنَّة حيثُ شَاءَ (١)، فهذا إذا زارَ الأعلى، ورأى ما هو فيه؛ لم ينقلب إلى منزله ساخطاً، بل راضياً مستبشراً، فرحانَ.

وقد وقع في الدنيا نظيرُ ذلك، فكثيرٌ من الناس مَن يزور المُلوك والرُّؤساء، ويرى ما هم فيه، وينقلبُ فرحانَ بزيارته، وحضور دعوته غيرَ حاسد له، ولا مُتألِّم لما رآه، وأنه يُرى كلُّ إنسان راضياً بعقله، مع التفاوت الذي بين العقول، فبعضُها يوازن عقلَ أُمَم من الناس، وبعضُها دون ذلك بكثير، وكلُّ منهم راضٍ بعقله.

فكيف يُنكَر في دار النعيم أن يُرضيَ الله كلَّ عبد بما أعطاه؟! وهؤلاء الرسل صلوات الله عليهم كلُّ منهم راضٍ بمنزلته، مُغتبطٌ بها، مع تفاضل بعضهم على بعض.

وأما كونُ ذرية الرجل وزوجته معه في الجنة في درجته: فذلك من تمام إنعام الله عليه، وإحسانه إليه؛ فإن ذلك أقرُّ لعينه، وأسرُّ لقلبه، وهم معه في الدرجة تبعٌ؛ كالخَدَم الذين يَخْدُمُونه من الولدان وغيرهم، والجنة في الأصل له.

وأما قوله ﷺ في كافل اليتيم والمرأة التي حبست نفسَها على يتاماها، ونحوهما: إن أولئك معه في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه، فهذه إشارةٌ إلى

<sup>(</sup>١) رواه ابن وهب في «الجامع» (١٦٠). عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن النبي ﷺ، وإسناده ضعيف لإرساله.

نفس الجنة، لا إلى الدرجة الخاصَّة؛ ولهذا قال: «كُنتُ أنا وهو في الجَنَّةِ كَهَاتَيْن»، ولم يقل: في الدرجة، وفرقٌ بين الأمرين، وأيضاً الوُسطى تفضل على السَّبَّابة، وتعلوها، ولا تُساويها، فلعل المراد أنه رفيقي في الجنة، وإن كنت أعلى درجة منه؛ كما أن الإصبعين في كفُّ واحدة، وأحدهما أعلى من الآخر، وبهذا يخرج الجواب عن قول ربيعة بن كعب للنبيُّ ﷺ: أسألك مُرافقتَك في الجنة، قال: «أَعِنِّي على نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»(١).

ومعلومٌ أن الخُلفاءَ الراشدين أفضل منه، وليسوا مع النبي ﷺ في درجته، والمُرافقة لا يلزم منها أن يكونوا كلُّهم في طبقة واحدة.

\* \* \*

ا ۱۸۹۱ ـ وَعَنْهُ ظِيْهُ، قَالَ: شَـــهِدْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجْلِساً وَصَفَ فِيهِ الجَنَّةَ حَتَّى انتُهَى، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: (فِيهَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرٍ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ فَتُحَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ ﴾ [السجدة: ١٦ ـ ١٧] رواهُ البخاريُّ.

\* قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْتُ مَّا أُخْفِى كُمْ ﴾ [السجدة: ١٧]؛ أي: فلا يعلم أحدٌ عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المُقيم، لمَّا أَخْفَوْا أعمالَهم؛ كذلك أخفى الله لهم من الثواب؛ جزاء وفاقاً؛ فإن الجزاء من جنس العمل.

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹۸۹/ ۲۲۲).

قال الحسن: أخفى قومٌ عملاً، فأخفى الله لهم ما لم تر عينٌ، ولم يَخْطُر على قلب بشر.

وفي «مسند ابن أبي حاتم»: عن عامر بن عبد الواحد قال: بلغني أن الرجل من أهل الجنة يَمْكُث في مكانه سبعين سنة، ثم يلتفت؛ فإذا هو بامرأة أحسنَ ممّا كان فيه، فتقول له: قد آن لك أن يكون لنا منك نصيب. فيقول: مَنْ أنتِ؟ فتقول: أنا من المزيد، فيَمْكُث معها سبعين سنة، ويلتفت؛ فإذا هو بإمرأة أحسنَ مما كان فيه، فتقول له: قد آن لك أن يكون لنا منك نصيب، فيقول: مَنْ أنت؟ فتقول: أنا التي قال الله تعالى: ﴿ فَلَا لنا منك نصيب، فيقول: مَنْ أنت؟ فتقول: أنا التي قال الله تعالى: ﴿ فَلَا مَنْ مُنَا فَيْهُمُ مِن قُرَةً إَمَّيُنِ ﴾ [السجدة: ١٧].

وقال سعيدُ بن جُبَيْر: تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات، معهم التُّحَفُ من الله تعالى من جَنَّات عَدْن ما ليس في جَنَّاتهم، وذلك قوله: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيُنِ﴾ [السجدة: ٧]، ويُخبرون أن الله عنهم راض.

وعن أبي اليمان الهَوْزني<sup>(۱)</sup> أو غيره قال: الجَنَّةُ مئة درجة، أوَّلها: درجةٌ فِضَّةٌ، وأرضُها فضة، ومساكنُها فضة، وترابها المِسْك، والثانية: ذهب، ومساكنُها ذهب، وأبنيتها ذهب، وترابها المِسْك، والثالثة: لؤلؤ، وأرضها لؤلؤ، ومساكنُها لؤلؤ، وترابها المِسْك، وسبع وتسعون بعد ذلك ما لا عينٌ رأت، ولا أُذُنَّ سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ثم تلا هذه

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «الفزاري»، والتصويب من «تفسير ابن كثير» (۱۱/ ۱۰۲)، و«تفسير الطبري» (۱۸/ ۲۸۸). و «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص: ۲۸۸).

الآية: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ﴾ [السجدة: ١٧]، رواه ابن جرير (١).

#### \* \* \*

## \* قوله ﷺ: (ينادي مناد):

(ط): هذا النداء والبشارة ألذُّ وأشهى؛ لما فيه من السُّرور، وفي عكسه أنشد المُتنبِّى:

أَشَـدُ الغَـمُ عِنْدِي في سُرُورِ تَـيَقَنَ عَنْهُ صَـاحِبُه انْتِقَـالا(٢)

(قض): الجنة دار الثبات والقرار، والتغيُّرُ لا يتطرَّق إليها، فلا يشوبُ نعيمَها بؤسٌ، ولا يعتريه فسادٌ، ولا تغييرٌ؛ فإنها ليست دارَ الأضداد، ومحلَّ الكون والفساد(٣).

(ن): (تنعموا) بفتح العين؛ أي: يدوم لكم النعيم، (ولا تبأسوا)؛

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطبري في (تفسيره) (۲۱/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: اشرح المشكاة الطيبي (١١/ ٣٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (٣/ ٤٢٢).

أي: يصيبكم بَأْسٌ، وهو شِدَّةُ الحال، وهو البأس، والبُؤس، والبَأساء، والبُؤسَى بمعنى (١).

#### \* \* \*

# \* قوله تعالى: (أحل لكم رضواني):

(ق): أي: أوجب لكم رضائي، فلا يزول عنكم أبداً دائماً، لا انقطاع له بوجه من الوجوه، وقد أكد ذلك بقوله: ﴿ فلا أسخط عليكم بعده ا (١).

(ن): معناه: أُنزِلُه بكم، قاله القاضي، و(الرضوان) بكسر الراء وضمها قُرىء بهما في السَّبع<sup>(٣)</sup>.

(غب): «الرضوان»: الرضا الكثير، ولمَّا كان أعظمُ الرِّضا رضا الله

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٧ / ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (٧/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٧/ ١٦٨).

تعالى؛ خُصَّ لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَرِضُونَ أُمِّنَ مَا لَهُ مَا كَانَ مَن الله تعالى: ﴿ وَرِضُونَ أُمِّنَ مُنْ اللهِ وَاللَّهُ وَرَضُونَ أُمِّنَ مُنْ اللهِ وَرَضُونَا أَلَهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

ولفظ البخاري: ﴿أُحِلُّ عَلَيْكُم رِضُوانِي (٢).

(ك): «أحل»: من الإحلال، بمعنى الإنزال، أو بمعنى الإيجاب، يقال: أحله الله عليه؛ أي: وجب، وهذا كما قال تعالى: ﴿ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢] (٣).

(ط): الحديث [مأخوذٌ] من قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْكَ بَحَرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ إلى قول : ﴿وَرِضْوَانُ مِّنَ ٱللَّهِ أَكُمْ إِلَى قول اللهِ : ﴿وَرِضُوانُ مِّنَ ٱللَّهِ أَكُمْ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(الكشاف): أي: أكبر من ذلك كله؛ لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة، ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته، والكرامة أكبر أصناف الثواب؛ لأن العبد إذا علم أن مولاه راض عنه؛ فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم، وإنما يتهنأ له برضاه، كما يتنغّصُ عليه بسُخْطِه، ولم يجد لها لدَّةً وإن عَظُمَتْ (٥).

وأكبر أصناف الكرامة رؤية الله تعالى، ونكَّر ﴿وَرِضْوَانُّ ﴾ في التنزيل؛

<sup>(</sup>١) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١٨٣)، من حديث أبي سعيد الخذري ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (٢٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/ ٣٥٦٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٢/ ٢٧٦).

إرادة التقليل؛ ليدل على أن شيئاً يسيراً من الرضوان خيرٌ من الجنان وما فيها.

قال صاحبُ «المفتاح»: والأنسب أن يحمل على التعظيم، و﴿ آَكَ بَرُ ﴾ على مُجرَّد الزيادة مبالغة؛ لوصفه بقوله: ﴿ مِّرِ لَللّهِ ﴾؛ أي: رضوان عظيم يليق أن يُنسبَ إلى مَن اسمُه الله مُعطى الجزيل، وما لا يُكْتَنَهُ كُنْهُه، ومن عطاياه الرؤية، وهي أكبر أصناف الكرامة، فحيئذ يناسب معنى الحديث، إلا أنه حيث أضافه إلى نفسه، وأبرزه في صورة الاستعارة، وجعل الرضوان كالوفود النازلة على المَلِك الأعظم، ويؤيد هذا التأويل ما ورد في الحديث: «يقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: تريدون شيئاً أزيدكم؟» إلى قوله: «فَيَرْفَعُ الحِجَابَ، فينظُرونَ إلى وَجْهِ اللهِ تعالى، فمَا أُعْطُوا شَيْئاً أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إلى رَبِهِمِ »، فحيئذ لا يصِحُ أن يقال في الآية: ورُويَةٌ قليلة من الله أكبرُ.

\* \* \*

۱۸۹٥ ـ وَعَـنْ جَـرِيـرِ بْنِ عَبْدِالله ﴿ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَنْظَرَ إلى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبُّكُمْ مِنَقَلًا وَبَكُمْ مِنْقَلًا وَبَكُمْ مِنْقَلًا وَبَكُمْ مِنْقَلًا مَنْقَلًا مَنْقَلًا عَمَانًا كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لاَ تُضَامُونَ في رُؤْيَتِهِ مَنْقَلًا عليهِ.

\* قوله ﷺ: «إنكم سترون ربكم عياناً»، سبق في (الباب الحادي عشر بعد المئة).

١٨٩٦ ـ وَعَنْ صُهَيْبٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله اللهِ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَذِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ، وَتُنجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّطَرِ إلى رَبِّهِمْ ، رواهُ مُسْلِمٌ

قوله: «ألم تبيض وجوهنا، وتدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟»:

(ق): هذا لا يليق بمَن مات على كمال المعرفة، والمَحبَّة، والشوق، وإنما يليق ذلك بمَن مات على الخوف والرَّجاء، فمَن حصل على الأمن من الخوف، والظَّفَر بالمَرْجُوِّ الذي كان تَشَوُّقُه إليه؛ قَنِع(١) به، ولها عن غيره.

فأما مَن مات مُحِبًا لله سبحانه، مُشتاقاً لرؤيته: فلا يكون همُّه إلا طلبَ النظر إلى وجهه الكريم لا غير، ويدلُّ على صِحَّة ما قلته أن المَرْءَ يحشر على ما يموت عليه؛ كما عُلم من الشريعة، بل أقول: إن مَنْ مات مُشتاقاً لرؤية الله تعالى لا يُنبَّهُ بالسؤال، بل يعطيه أمنيته ذو الفضل والإفضال، انتهى(١).

ويحتمل أن يقال: إن هذا الخطاب منه سبحانه لأهل الخصوص، ويكون القوم مع كمال معرفتهم ومحبتهم وشوقهم راعَوًا كمالَ الأدب،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تعالى».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٤١٣)، وفي هذا الكلام نظر، ولو كان كما ذكر لم يقل النبي ﷺ: «فيقولون: ألم تبيض. . . » ولقال: «فيقول أهل الخوف والرجاء. . . »، كما أن قوله: «ألم تبيض وجوهنا» الظاهر تعلقه بأهل المعرفة والمحبة والشوق لا بأهل الرجاء والخوف، فهؤلاء يتعلق بهم قوله: «ألم تدخلنا الجنة . . . ».

وتحقَّقوا من وعده الصادق حصول نعيم اللقاء، فتوصَّلوا بذكر النَّعَم إلى طلب المزيد، وهذا أبلغُ من الإفصاح بنفس المطلوب.

فعلى هذا: لا يخرج الحديث عن ظاهر لفظ قوله ﷺ: «فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم».

قال الإمام أبو حامد الغزاليُّ رحمه الله: اعلم أن أجلَّ اللذَّات وأعلاها معرفةُ الله تعالى، والنظرُ إلى وجهه الكريم، وأنه لا يُتصوَّر أن يُؤثِر عليها لذَّة أُخرى، إلا من حُرم هذه اللذَّة.

والسبب في زيادة لدَّة النظر في الآخرة على المعرفة في الدنيا: أن النفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن، ومقتضى الشَّهَوات، وما غلب عليها من الصفات البشرية؛ فإنها لا تنتهي إلى المُشاهدة، واللقاء في المعلومات الخارجة عن الخيال، بل هذه الحياة حجابٌ عنها بالضرورة؛ كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصار، فإذا ارتفع الحجابُ بالموت؛ بقيت النفس مُلوَّثة بكُدورات الدنيا، غيرَ مُنفكَّة عنها بالكُلِّية، فإن كانت متفاوتة؛ فمنها: ما تراكم عليها الخَبَثُ، والصَّدأ، فصار كالمرآة التي فسدت بطول تراكم الخَبَث على جَوْهَرها، فلا تقبل الإصلاح والتصقيل، وهؤلاء هم المحجوبون عن ربهم أبداً للأبد، نعوذ بالله منه.

ومنها: ما لم ينته إلى حدِّ الرَّيْنِ والطَّبْع، ولم يخرج عن قبول التزكية والتصقيل، فيُعرض على النار عَرْضاً يَقمعُ منه الخَبَثَ الذي هو مُتدنِّسٌ به، ويكون العَرْض على النار بقَدْر الحاجة إلى التزكية، وأقلَّها لحظة خفيفة، وأقصاها في حق المؤمنين \_ كما ورد به الأخبار \_: سبعةُ ألاف سنة، ولن ترتحل نفس عن هذا العالم إلا ويصحبها غَبْره وكُدورة ما وإن قَلَّت؛ فلذلك

قال تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١] إلى قوله: ﴿ حِنْيَا ﴾ [مريم: ٧٧]، فإذا أكمل الله تطهير ها وتزكيتها وبلغ الكتاب أجله، ووقع الفراغ عن جملة ما وعد به الشرع من العَرْض والحساب وغيره، فعند ذلك يشتغل بصفائه ونقائه عن الكُدورات؛ لأن فيه يتجلَّى الحقُّ سبحانه تجلِّياً يكون انكشاف تجلِّيه بالإضافة إلى ما علمه كانكشاف تجلِّي المرئيات بالإضافة إلى ما تخيَّله.

وهذه المشاهدة والتجلّي هي التي تُسمَّى رؤية، ولا تفهم من الرؤية استكمالَ الخيال في مُتخيَّل مخصوص بجهة مكان؛ فإن ذلك مما يتعالى عنه ربُّ الأرباب عُلُوّاً كبيراً، بل كما عرفته في الدنيا معرفة حقيقية تامة من غير تخيُّل، وتصوير وتقدير بشكل وصورة؛ فتراه في الآخرة كذلك، ومَن لم يعرف الله في الدنيا؛ كيف يراه؟!

ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة؛ كان التجلّي أيضاً على درجات متفاوتة؛ ولذلك قال النبيُّ على الله يتجلّى للنَّاسِ عامَّة، ولأبي بكر خاصَّة الله الله ينبغي أن يُظنَّ أن غيرَ أبي بكر على ممّن هو دونه يجد من للَّة النظر والمُشاهدة ما يجده أبو بكر، بل لا يجد إلا عُشْرَ عشيره إن كانت معرفتُه في الدنيا عُشْرَ عشيره، ولمًا فُضًل من الناس بسِرِّ وقرَ في صدره؛ فُضًل لا محالة بتجَلِّ انفرد به.

وكما أنك ترى في الدنيا مَن يؤثر لذَّة الرئاسة على لذَّة المَنْكوح والمَطْعُوم، وترى مَن يؤثر لذَّة العلم وانكشاف مشكلات ملَكُوت السماوات والأرض، وسائر الأمور الإلهية على الرئاسة، وعلى المنكوح والمشروب جميعاً؛ فكذلك يكون في الآخرة قومٌ يؤثرون لذَّة النظر إلى وجه الله تعالى

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤٤٦٣)، من حديث جابر بن عبد الله ﷺ.

على نعيم الجنة، وسائر ما به الخلق مشغولون.

ولذلك قيل لرابعة: ما تقولين في الجنة؟ فقالت: الجار، ثُمَّ الدار، فبيَّنت أنه ليس في قلبها التفاتِّ إلى الجنة، بل إلى ربِّ الجنة(١).

فإن قلت: هذه الرؤية محلُّها القلبُ، أو العينُ في الآخرة؟

فاعلم أن الناس اختلفوا فيه، والحق: ما ظهر لأهل السُّنَّة والجماعة من شواهد الشرع؛ أن ذلك يخلق في العين؛ ليكون لفظ الرؤية والنظر، وسائر ألفاظ الشرع مُجْرى على ظاهره؛ إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة (١٣/٣).

### 000

 <sup>(</sup>۱) بل التفات كل مؤمن وغايته ومنتهى آماله هـ و الجنة، التي من أعظم نعيمها النظر إلى وجهه الكريم سبحانه، وقد قال تعالى: ﴿فَمَن رُحْنِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَازُ ﴾ [آل عسران: ١٨٥]، وقال: ﴿أَصْحَبُ ٱلْجَنَةِ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ﴾ [الحثر: ٢٠]، وقال ﷺ: «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» البخاري (٢٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: ﴿إحياء علوم الدين الغزالي (٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) جاء في خاتمة النسخة الخطية الأصل ما نصه: «بلغ المقابلة مع الأصل المكتوب منه بالسعي والاهتمام التام بقَدُر الوُسْعِ والإمكان، في شهر شعبان (١٩) من سنة (٩٩٧).

كتبه مؤلفه [ابن] كمال باشا الفقير، تجاوز عن ذنوبه العليُّ الكبير، آمين، ثم جاء عنده: (كذا في الأصل المقابل عليه).

وجاء في الهامش أيضاً: «طالع فيه العبد الحقير، راجي لطف ربه القوي، إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي، الواعظ والمدرس بالجامع الشريف الأموي، ختم له وللمسلمين بخير، آمين، تم».





| ج/ ص         | رقم<br>الحديث | الراوي             | طرف الحديث                                                   |
|--------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 747 /Y       | ۳۸٥           | أنس بن مَالِك      | أأغلَنته ؟                                                   |
| Y04 /T       | ٥٠٢           | أَبُو هُرَيْرَة    | أَبا هِرَا                                                   |
| 141 / 8      | ٧٢٣           | أُم عَطِيّة        | ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا                                     |
| 777/8        | 1.77          | ابن عَبَّاس        | أبشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهمَا                              |
| <b>٣٦٦/٢</b> | 777           | أبو الدَّرْدَاء    | ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ                                       |
| 91/8         | ٧١٠           | أَبُو هُرَيْرَة    | أَبُو هُريرَةَ؟                                              |
| ٤٠٢/٣        | 079           | سَهُل بْن سعد      | أَتَأْذَنْ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَوُّلاءِ؟                      |
| 440/4        | *14           | أَبُو هُرَيْرَة    | أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ؟                                  |
| ۱۰۷/۳        | 173           | ابْن مَسْعُود      | أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟         |
| ٧٩ /٣        | 818           | عُمَر بن الخَطَّاب | أَتُرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا            |
| ٤٥/٢         | AFI           | أَبُو هُرَيْرَة    | أَتْرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الكِتَابَيْنِ |
| ۳/ ۱۱۸       | 101           | عائشة              | أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعالَى؟!             |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                  | طرف الحديث                                                        |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|               |               | أبو ذَر،                | اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ                                     |
| <b>414/1</b>  | 11            | ومُعاذ بْن جَبَل        |                                                                   |
| TOY /1        | 79            | أَبُو هُرَيْرَة         | أَنَّقَاهُمْ _ يعني: أكرم الناس _                                 |
| ۳۸۷ /۳        | 750           | جَابِرِ بْن عَبْدالله   | اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَة |
| 14/           | 1771          | أَبُو هُرَيْرَة         | اتَّقُوا اللاَّعِنيْنِ                                            |
| 010/1         | 977           | سَهْل بن عَمْرو         | اتَّقُوا اللهَ في هَذِهِ البَهاثِمِ                               |
| ۲٦٢ /١        | ٧٣            | أبو أُمَامَة البَاهِلِي | اتَّقُوا اللهَ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ                              |
| 075/1         | ۱۳۸           | عَدِي بن حَاتِم         | اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةٍ                         |
| ۳٦٠ /٣        | 0 2 7         | عَدِي بْن حاتم          | اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ تَـمْرَةٍ                        |
| £٣/£          | 795           | عَدِي بْن حَاتم         | اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ                         |
| ۲۰۳/۱         | ٣١            | أنس بن مَالِك           | اتَّقِي اللهُ وَاصْبِرِي                                          |
| 117/0         | 1 • 98        | أنس                     | أَتِمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ             |
| ٣٠/٤          | ٦٨٨           | أنس بن مَالِك           | أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا ٱلْعَبُ                      |
| 004/0         | ١٣٧٢          | حُذَيْفَة               | أُتِيَ اللهُ تَعَالَى بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالاً |
| 184/4         | ٤٥٠           | عبدالله بْن الشُّخِّير  | أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، وهُوَ يُصَلِّي                           |
| <b>***</b> /7 | ۱۵۷۸          | أَبُو هُرَيْرَة         | اثْنَتَانِ في النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ                        |
| ٤٨٩ /٦        | 1777          | أَبُو هُرَيْرَة         | اثْنتَانِ في النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ                         |
| 019/8         | 908           | أبو سَعِيد الخُدْرِي    | اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وكَذَا                                   |

| ج/ ص            | رقم<br>الحديث | الراوي                | طرف الحديث                                                          |
|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Y Y</b>      | 1797          | أَبُو هُرَيْرَة       | اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ                                  |
| <b>444</b> /1   | 3171          | أَبُو هُرَيْرَة       | اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ!                                 |
| 127/0           | 3711          | ابن عُمَر             | اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً                      |
| 121/0           | 1179          | ابن عُمَر             | اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ في بُيُوتِكُمْ                            |
| ٤٥٠/٤           | 918           | ابْن مَسْعُود         | أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَما يُوعَكُ رَجُلانِ                        |
| ۲۰۳/۷           | 1381          | أَبُو هُرَيْرَة       | أَحَبُّ البيلاَدِ إلى اللهِ مَسَاجِدُهَا                            |
| <b>TVT</b> /0   | 1750          | أَبُو هُريرَة         | أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْراً                       |
| ٥٤٨/٣           | 710           | أبو سَعِيد الخُدْرِي  | احْتَجَّتِ الحَبَّلَةُ والنَّارُ                                    |
| <b>***</b> /*   | 408           | أبو سَعِيد الخُدْرِي  | احْتَجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ                                     |
| 114/1           | 914           | عِمران بن الحُصين     | أخسِنْ إِلَيْهَا                                                    |
| 107/1           | **            | عِمْرَان بن الحُصَيْن | أُحْسِنْ إِلَيْهَا، فإذَا وَضَعَتْ، فَائتِنِي                       |
| 011/7           | 1777          | عُرُورَة بن عَامِر    | أَحْسَنُهَا الفَأْلُ، وَلا تَرُدُّ مُسْلِماً                        |
| <b>444/1</b>    | 77            | ابْن عَبَّاس          | احْفَظِ الله تَجِدْهُ أَمَامَكَ                                     |
| Y7A /0          | 17.0          | ابن عُمَر             | أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وأَعْفُوا اللَّحَى                           |
| ٤/ ۱۳۲          | <b>YYY</b>    | أنس                   | احلق ـ لحلاق النبي ﷺ في منى ـ                                       |
| ٤٥٣/٦           | 1789          | ابن عُمَر             | احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ                         |
| ٤٨٣/٦           | 1771          | أُم عَطِيَّة          | أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَ البَيْعَةِ: أَنْ لاَ نُنُوحَ |
| <b>"</b> ለጓ / ٤ | ۸۷۲           | رِبْعِي بِن حِرَاش    | اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاسْتِثْذَانَ                      |

| ج/ ص            | رقم<br>الحديث | الراوي                       | طرف الحديث                                                         |
|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Y00 /Y          | 899           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي       | أَخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَةُ رَضَيَ الله عنها كِسَاءً                |
| 147/0           | 17.4          | ابن عَبَّاس                  | ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ             |
| <b>1</b> /V     | 1719          | جَرِير بْن عَبْدالله         | إِذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تَقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ                   |
| ٥٣٦/٥           | ١٣٦١          | أَبُو هُريرَة                | إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ                       |
| 3\ \7           | ۸۱۵           | البَرَاء بْن عَازِب          | إذًا أَنَبُتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضًّا                                |
| ٤٠١/١           | ۸۰            | البَرَاء بْن عَازِب          | إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ                             |
| 111/7           | 7731          | البَرَاء بن عَازِب           | إِذَا أَتَبْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ        |
| 77 377          | ۳۸۳           | المِقْدَاد بْن مَعْد يْكَرِب | إذا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ، فَلْيُخْبِرْهُ                      |
| 787 /7          | ۳۸۷           | أَبُو هُرَيْرَة              | إِذَا أَحَبُّ اللهُ تَعَالَى العَبْدَ، نَادَى جِبْرِيلَ            |
| A / £           | 779           | عَائشَة                      | إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيراً، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ |
| <b>1</b> 27 / 1 | ٤٣            | أنس بن مَالِك                | إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْراً، عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ   |
| ۱۲۷ /۳          | ٤٣٩           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي       | إذا أرادَ اللهُ تعالى، رَحْمَةَ أُمَّةٍ، قَبَضَ نَبَيِّهَا         |
|                 |               |                              | إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ، فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ |
| 74. /1          | 1071          | أبو سَعِيد الخُدْرِي         | اللِّسَانَ                                                         |
| ٤/ ٢٨٥          | 940           | جابر                         | إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ                                |
| ۰۰۷ /۲          | ۲۲۲           | سَلْمَان بْن عامر            | إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ               |
|                 |               | سَلْمَان بن عَامِر           | إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ               |
| <b>T</b> VA /0  | 1747          | الضّبي                       |                                                                    |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                  | طرف الحديث                                                          |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>TV0/0</b>  | 1441          | عُمَر بن الخَطَّاب      | إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا                              |
| 4.4/8         | ٨٣٩           | أَبُو هُرَيْرَة         | إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ، لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا المُؤْمِنِ تَكْذِبُ |
| ٤/ ٧٧         | ٧٠٤           | أَبُو هُرَيْرَة         | إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ    |
| 704/7         | 1409          | أَبُو هُرَيْرَة         | إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةَ                              |
| 141/8         | 779           | عَائشَة                 | إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تعالى             |
| ۱/ ۱۳         | ٩             | أبو بَكْرَةَ            | إذا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا                           |
| <b>۲</b> ۷٦/۲ | 478           | عبدالله بن زَمْعَة      | ﴿ إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْقَلْهَا ﴾                                      |
| 141 \{        | ٧٢٤           | أبو هريرة               | إِذَا انتُعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمنَى                  |
| TV4 /£        | ٨٦٩           | أَبُو هُرَيْرَة         | إذا انتَهَى أَحَدُكُم إِلَى المَجْلِسِ، فَلْيُسَلِّمْ               |
| 177/          | 184.          | ابْن عُمَر              | إِذَا أَنْزَلَ الله تَعَالَى بِقَوْمٍ عَذَاباً                      |
| ٤١٠/٢         | 794           | أبو مَسْعُود            | إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا      |
| ٢/ ١٧١        | 170.          | أَبُو هُرَيْرَة         | إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ                            |
| 1.7/7         | 187.          | أَبُو هُريرة            | إِذَا أُوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ      |
|               |               |                         | إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ       |
| ٤٠٠/١         | ۸۰            | البَرَاء بْن عَازِب     | نَفْسي إلَيْكَ                                                      |
| 1.0/7         | 1809          | عَلِي                   | إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِراشِكُمَا                                 |
| YYA /0        | 1148          | أَبُو هُريرَة وأبو سعيد | إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ                    |
| <b>441/</b> 4 | 141           | أَبُو هُرَيْرَة         | إذا بَاتَتِ المَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا                  |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                       |
|----------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| ۲/ ۱۲3         | 1784          | أبر قتادة            | إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ   |
| 404/0          | 1777          | أَبُو هُرَيْرَة      | إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ، فَلا تَصُومُوا               |
| ٤١/٦           | 1875          | أَبُو هُرَيْرَة      | إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ |
| ٤٦٦/١          | 47            | أنس بن مَالِك        | إِذَا تَقَوَّبَ العَبْدُ إِلَيَّ شِبْراً                         |
| 18/0           | 1.47          | أَبُو هريرة          | إذا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِم                                 |
| 00V/\          | 179           | أَبُو هُرَيْرَة      | إِذَا تَوَضَّأُ العَبْدُ المُسْلِمُ                              |
| 187/0          | 1101          | ابن عُمَر            | إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ                 |
| 417/0          | 177.          | أَبُو هُرَيْرَة      | إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فَتُحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ              |
| 104/1          | 94.           | أُم سَلَمَة          | إذا حَضَرْتُمُ المَرِيضَ، أَوِ المَييِتَ، فَقُولُوا خَيْراً      |
| Y £ 4 /V       | 1001          | عَمْرو بن العَاص     | إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ               |
|                |               | أبو سَعيدٍ الخدري،   | إذا خَرَجَ ثلاثةٌ في سَفَرٍ                                      |
| ٤/ ٥٣٥         | 47.           | وأبو هُريرة          |                                                                  |
| 174/0          | 1188          | أبو قَتادَة          | إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ                               |
| ١٣٨ / ٤        | ٧٣٠           | جَابِر بْن عَبْدالله | إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ، فَذَكَرَ اللهَ تَعالَى          |
| ٤٠١/٧          | 7881          | صُهَيْب              | إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ                          |
|                |               | أبو سَعِيد،          | إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ ، يُنَادِي مُنَادٍ       |
| <b>44</b> V /V | 1881          | وَأَبُو هُرَيْرَة    |                                                                  |
| 77 • 77        | 1788          | أنس                  | إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ                |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                    | طرف الحديث                                                           |
|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 441/1         | 441           | أبو هُرَيْرَة             | إذا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ                      |
| 7 <b>77</b>   | 1789          | أَبُو هُرَيْرَة           | إِذَا دَعَا الرَّجُلُ الْمُرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ                  |
| <b>444</b> /Y | 3.47          | طَلْق بْن علي             | إذا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتُهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَأْتِهِ             |
| 10./8         | ٧٣٨           | أَبُو هُرَيْرَة           | إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ                                    |
| ٥٠٠/٤         | 984           | عَمْرو بن العاص           | إِذَا دَفَنَتُمُوني، فأُقِيمُوا حَوْلَ قَبرِي                        |
| <b>44</b>     | 731           | جابر                      | إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّوْيَا يَكْرَهُهَا                        |
| <b>471</b> /1 | 131           | أبو سَعِيد الخُذرِي       | إِذَا رأَى أَحَدُكُمْ رُوْيَا يُحِبُّهَا                             |
| ٦٨/٥          | 1.7.          | أبو سَعيد الخُدْري        | إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ المَسَاجِدَ                     |
| ۲۷0/0         | 1777          | عَبْدالله بن أبي أَوْفى   | إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا               |
| £A /V         | 144.          | المِقْدَاد                | إِذَا رَأَيْتُمُ المَدَّاحِينَ، فَاحْنُوا فِي وُجُوهِهِمْ الثَّرَابَ |
| YA1 /Y        | 737           | أَبُو هُرَيْرَة           | إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ، فَتَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدُهَا           |
| 01./1         | 477           | أَبُو هُرَيْرَة           | إِذَا سَافَوْتُمْ في الخِصْبِ                                        |
| 177/8         | ۷٥٣           | أنس بن مَالِك             | إذا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا                    |
| 040/4         | ٦٠٨           | أنس بن مَالِك             | إذا سَفَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى         |
| <b>TV0/</b> £ | ۸٦٧           | أنس بن مَالِك             | إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُم أَهْلُ الكِتَابِ                             |
| ٧/ ۳۳         | 1797          | أُسَامَة بْن زَيْد        | إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا            |
| <b>41/0</b>   | ۱۰۳۷          | عَبْدالله بن عَمْرو       | إذا سَمِعْتُمُ النَّداءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ               |
| oo /V         | 141           | عَبْدالرَّحْمَن بْن عَوْف | إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ            |

| ج/ ص            | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                          |
|-----------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 144/0           | 7771          | أبو هُرَيرة            | إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ                                  |
| 181/0           | 1111          | أبو هُريرة             | إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، فَلْيَضْطَجِعْ         |
| Y00 /Y          | ***           | أَبُو هُرَيْرَة        | إِذَا صَلَّىَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ                   |
| 707/0           | 18.8          | فَضَالَة بن عُبَيْد    | إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ           |
| \$/1/\$         | 940           | أَبُو هُريرة           | إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ      |
| £ £ V / Y       | 3.7           | أبو ذَر                | إذا طَبَخْتَ مَرَقاً فَأَكْثِرْ مَاءَه                              |
| ۲۹۸/٤           | ۸۸۰           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَحَمِدَ اللهَ، فَشَمَّتُوهُ               |
| <b>44</b> × / ٤ | <b>AY9</b>    | أَبُو هُرَيْرَة        | إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ لِلهِ                 |
| 7.0/7           | ١٧٣٢          | ابن عُمَر              | إذا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ !                         |
| 401/1           | 109.          | أَبُو هُرَيْرَة        | إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ         |
| YY4 /0          | 7111          | أُبو هُريرَة           | إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ القُرْآنُ      |
| YY7 /0          | 1174          | أَبُو هُريرَة          | إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحِ               |
| YAY /£          | ۲۲۸           | أَبُو هُرَيْرَة        | إذا قامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ            |
| 181/0           | 115.          | جابر                   | إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ في مَسْجِدِهِ                      |
|                 |               |                        | إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، دَفَعَ اللهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ   |
| 1.4/4           | 277           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | يَهُودِيَا                                                          |
| <b>TAT</b> /0   | 178.          | أَبُو هُريرة           | إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ، فَلا يَرْفُثْ                 |
| ۳٦٨ /٦          | 1091          | ابن عُمَر              | إِذَا كَانُوا ثَلاَئَةً، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ |

| ج/ ص            | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                     |
|-----------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>*14/</b> 1   | 1099          | ابن مَسْعُود           | إِذَا كُنتُم ثَلاَئَةً، فَلاَ يَتَناجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ |
| ١٣٢ /٤          | 777           | أبو هريرة              | إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَصَّاتُهُمْ                        |
| ۲٦٦ / ٤         | ٠٢٨           | أَبُو هُرَيْرَة        | إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ        |
| ٥٨٩ /٥          | ١٣٨٣          | أَبُو هُرَيرَة         | إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ، انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثِ |
| ٥٠٧/٤           | 989           | أَبُو هُريرة           | إذا مَاتَ الإِنسَانُ، انقَطَعَ عَمَلُهُ                        |
| 177/            | 977           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | إذا مَاتَ وَلدُ العَبْدِ                                       |
| ۳۸۰ /۵          | 7371          | أَبُو هُريرة           | إذا نَسِيَ أَحَدُكُمْ، فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ                   |
| 19./٣           | <b>£</b> 7V   | أَبُو هُرَيْرَة        | إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِيلَ عَلَيْهِ            |
| YYA /0          | ۱۱۸۰          | عَاثِشَة               | إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ، فَلْيَرْقُدُ            |
| 091/1           | 127           | عَائشَة                | إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَرْقُدْ          |
| <b>44 /0</b>    | 1.47          | أَبُو هُرَيْرَة        | إذا نُودِيَ بالصَّلاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ                  |
| 114/8           | ۷۱۸           | جَابِر بْن عَبْدالله   | إذا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأمر، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ        |
| £A£/£           | 738           | أبو سَعِيد الخُدْرِي   | إذا وُضِعَتِ الجَنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ            |
| ۱۳۸ /۳          | 111           | أبو سَعِيد الخُدْرِي   | إِذَا وُضِعِتِ الجَنَازَةُ، واحْتَمَلَهَا النَّاسُ             |
| <b>**</b> /Y    | 178           | جَابِر بْن عَبْدالله   | إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ                             |
| ۸٩ /٣           | 173           | أَبُو هُرَيْرَة        | أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فقالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي  |
| <b>1</b> 77 / E | <b>V9V</b>    | أَبُو هُرَيْرَة        | اذَهَبْ فَنَوَضًا                                              |
| 47 /7           | 373           | أَبُو هُرَيْرَة        | اذْهَبْ، فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَاثِطِ                |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                            | طرف الحديث                                                     |
|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7\ 750        | 707           | ابْن عُمَر                        | أَرَاني في المَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ                     |
| 77 /7         | 1454          | ابْن عُمَر                        | أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَٰذِهِ؟                           |
| ٤٤/٥          | 73.1          | أبو هُرَيْرَة                     | أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهُراً بِبَابِ أَحَدِكُمْ             |
| ۲٤ / ٤        | 79.           | عبدالله بن عمرو                   | أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً           |
| Y7Y /7        | 7301          | عَبْدالله بن عَمْرو<br>ابن العَاص | أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً           |
|               |               | عَبْدالله بن عَمْرو               | أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً           |
| TE1 /7        | 3001          | ابن العَاص                        |                                                                |
| <b>77.377</b> | 001           | عبدالله بن عمرو                   | أربَعُونَ خَصْلَةً أعْلاهَا مَنِيحةُ العَنْزِ                  |
| 3\753         | 978           | أُسامَة بن زيد                    | ارْجِعْ إِلَيْها، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلهِ تَعالَى مَا أَخَذَ |
| 3/ 377        | ۸٥٩           | أَبُو هُرَيْرَة                   | ارْجِعْ فَصَلِّ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ                       |
| ۳۸۷ / ٤       | ۸۷۳           | كِلْدَةَ بن الحَنْبل              | ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلاَمُ عَلَيكُمْ                           |
| 11./8         | ۷۱۳           | مَالِك بْن الحُويْرِث             | ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ               |
| <b>۲۹7/</b> ۳ | 0 7 1         | أنس بن مَالِك                     | أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟                                     |
| 010/4         | 84            | أبو بَكْر الصُّدِّيق              | ارْقُبُوا مُحَمَّداً ﷺ في أَهْلِ بَيْتِهِ                      |
| 199/0         | 1441          | سَلَمَة بن الأَكْوَع              | ارْمُوا يَنِي إِسْمَاعيلَ                                      |
| Y0Y /0        | 119.          | ابن عُمَر                         | أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ    |
| 711/1         | <b>V99</b>    | أبو سَعِيد الخُدْرِي              | إِزْرَةُ المُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ                      |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                           |
|----------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| ۲۰۳/۳          | 273           | سَهْل بْن سَعْد        | ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا، يُحِبَّكَ اللهُ              |
| <b>T</b> AY /0 | 1784          | لَقِيط بن صَبرِرة      | أَسْبِغِ الوُّضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ    |
| ٤٩٨/٤          | 787           | عُثْمَان بْن عَفَّان   | اسْتَغْفِرُوا لاَّخِيكُمْ، وسَلُوا لَهُ التَّبْسِيتَ |
| ٤٦/٤           | 191           | جَرير بن عبدالله       | اسْتَنْصِتِ النَّاسَ                                 |
| 117/8          | ۷۱٥           | ابْن عُمَر             | أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ، وَأَمَانتَكَ           |
| 117/8          | ۲۱۷           | عبدالله بن يَزِيد      | أَمْتَوْدِعُ اللهَ دِينكُمْ، وَأَمَانتَكُم           |
| YV £ /Y        | 777           | أَبُو هُرَيْرَة        | اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء خَيْراً                      |
| 007/Y          | 789           | أَبُو مسعود            | اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا                         |
| <b>TAY /</b> £ | ۸٧٠           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | الاستينْذَانُ ثَلاثٌ                                 |
| ٤٨٣/٤          | 481           | أَبُو هُريرة           | أَمْرِعُوا بِالجَنَازَةِ                             |
| YA7/1          | ٦.            | عُمَر بن الخَطَّاب     | الإسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ  |
| ٤١٨/٤          | ۹.,           | أنس بن مَالِك          | أسليم                                                |
| ٤٧٥/٥          | 141.          | البَرَاء               | أَسْلِمْ، ثُمَّ قَاتِلْ                              |
| 701/4          | 777           | أنس بن مَالِك          | اسْمَعُوا وأَطِيعُوا                                 |
| ٦٥٨ /٣         | 779           | وائل بْن حُجْر         | اسْمَعُوا وأَطِيعُوا                                 |
| 174/4          | 777           | أَبُو هُرَيْرَة        | اشْتَرى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً                  |
| 099/Y          | ۳۷۳           | عُمَر بن الخَطَّاب     | أَشْرِكْنَا ـ يَا أُخَيَّ ـ في دُعائِكَ              |
| Y44 /Y         | 737           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا                                 |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي                    | طرف الحديث                                                          |
|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ££47/£         | 91.           | علي بن أبي طالب           | أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِثاً                                    |
| ٦٠١/٦          | ۱۷۳۱          | زَيْد بن خَالِد           | أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤمِنٌ بي، وَكَافِرٌ                        |
| 1/ 403         | 97            | أنس بن مَالِك             | اصْبروا؛ فَإِنَّه لا يَأْتِي زَمَانٌ إِلاَّ وَالَّذِي بَعْدَه شَرٌّ |
| <b>۲۳۳ /</b> ۳ | ٤٩٠           | أَبُو هُرَيْرَة           | أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ                 |
| ٣٠٩/٤          | ۸۳۹           | أَبُو هُرَيْرَة           | أَصْدَقُكُمْ رُوْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثاً                          |
| ٤٣٠/٦          | 1770          | جَوِيو                    | اصْرِفْ بَصَرَكَ                                                    |
| YAY /Y         | 737           | أَبُو هُرَيْرَة           | اضْرِبُوهُ - لِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْراً -                         |
| <b>۲۳۲ /۳</b>  | 844           | عِمْرَان بْن الحُصَيْن    | اطَّلَعْتُ في الجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهلِهَا الفُقَرَاءَ   |
| ۱۷۳ /۳         | £0V           | عَمْرو بْن عَوْف          | أَظُنُّكُمُ سَمِعْتُم أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةُ قَدِمَ بِشَيءٍ         |
| £44 /Y         | ٣٢٧           | أَبُو شُفْيَان بْن حَرْب  | اعْبُدُوا الله وَحْدَهُ                                             |
| Y74 /1         | 07            | أَبُو سُفْيَانَ بْن حَرْب | اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً                 |
| <b>410 /</b> V | 1441          | أَبُو هُرَيْرَة           | أَعْدَدْتُ لِعبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ           |
| 011/1          | 117           | أَبُو هُرَيْرَة           | أَعْذَرَ اللهُ إلى امْرِي ۗ أَخَّرَ أَجَلَه                         |
| YTE /1         | ٤٤            | أنس بن مَالِك             | أَعَرَّسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟                                          |
| ۳٦٨ /٣         | 000           | جُبَيْر بْن مُطْعِم       | أعْطُوني رِدَائي                                                    |
| ۳۷٦/٦          | 17.8          | أَبُو مَسْعُود البَدْرِي  | اعْلَمْ أَبًا مَسْعُودٍ! أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ       |
| ٢/ ٣٨٤         | 1777          | النُّعْمَان بن بَشِير     | أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِالله بْنِ رَوَاحَةَ ﷺ                          |
| Y7£ /7         | 1080          | ابن عُمَر                 | أَفْرَى الفِرى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا    |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                                 |
|---------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 24 /4       | 198           | أبو سَعِيد الخُدْرِي   | أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ                |
| 77/7          | 1277          | جَابِر                 | أَفْضَلُ الذُّكْرِ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ                                 |
| ٥/ ٣٧٤        | 14.0          | أبو أمَامَة            | أَفْضَلُ الصَّدَقاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ في سَبِيلِ الله                       |
| <b>447</b> /0 | 7371          | أَبُو هُرَيْرَة        | أَقْضَل الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ                                        |
| Y14/0         | 1177          | أَبُو هُريرَة          | أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ              |
|               |               | ثَوْبَان مَوْلَى       | أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِبَالِهِ |
| ٤٠٧/٢         | 44.           | رسولِ الله ﷺ           |                                                                            |
| ٤١٠/٥         | 1777          | أنس                    | أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّاثِمُونَ                                          |
| 14/4          | ۱۷۷۳          | النُّعْمَان بْن بَشِير | أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟                                     |
| ٧٠/٣          | 213           | أبو سَعِيد الخُدْرِي   | افْعَلُوا ـ يعني: اذبحوا من نواضحكم ـ                                      |
| ٢/ ١٣١        | דזדו          | أُم سَلَمَة            | أَفَعَمْياوَانِ أَنْـتُما؟ أَلَسْتُما تُبْصِرَانِهِ؟!                      |
| 174/1         | 4.4           | عَائشَة                | أَفَلا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْداً شَكُوراً؟                              |
| Y • A / 0     | 117.          | عَائِشَة               | أَفَلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً؟                                           |
| 444/4         | 707           | أَبُو هُرَيْرَة        | أَفَلا كُنتُمْ آذَنَتُمُونِي؟                                              |
| ۲۱۰/۲         | ۳۹۳           | أُسَامَة بن زَيْد      | أَقَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَقَتَلْتَهُ؟!                             |
| 1.4/4         | ١٨٢           | جَرِير بْن عبدالله     | إقَامِ الصَّلاةِ، وإينَاءِ الزَّكَاةِ                                      |
| 120/4         | 223           | ابْن مَسْعُود          | اقْرَأْ عَلَيَّ القُرْآنَ                                                  |
| ۱۳٦ / ٤       | ۱۰۰۸          | ابن مسعود              | اقْرَأْ عَلَيَّ القُرْآنَ                                                  |

| -<br>ج/ ص       | رقم<br>الحديث | الراوي                     | طرف الحديث                                                     |
|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.7/7           | 1807          | عبدالله بن خُبَيْب         | اقْرَأ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ                                 |
| ٢/ ٨٤           | 1871          | أبو هُريرة                 | أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ       |
| 171/7           | 1891          | أَبُو هُريرة               | أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ       |
| 090/8           | 991           | أبو أمّامَة                | اقْرَوُوا القُرْآنَ                                            |
| <b>**</b> Y /*  | ٥٣٦           | قَبِيصَة بْن المُخَارِق    | أَقِمْ حَتَّى تأتينَا الصَّدَقَةُ                              |
| 110/0           | 1.41          | ابن عُمَر                  | أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِبِ             |
| 117/0           | ١٠٨٨          | أنس                        | أَقِيمُوا صُفُونَكُمْ وتَرَاصُوا                               |
| Y7£/0           | 1199          | أنس                        | أَكْثَرُ'تُ عَلَيْكُم في السَّوَاكِ                            |
| 2Y PT3          | 0             | أَبُو هُرَيْرَة            | أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ                          |
| 170/8           | V£A           | ابْن عَبَّاس               | أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً، فَلاَ يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ         |
| <b>\V /V</b>    | ۱۷۷۳          | النُّعْمَان بْن بَشِير     | أَكُلَّ ولَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذا؟                         |
| <b>٣</b> ٨٦ /٢  | ***           | أَبُو هُرَيْرَة            | أَكْمَلُ المُؤْمِنينَ إِيْمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً          |
| ٥٧٥ /٣          | AYF           | أَبُو هُرَيْرَة            | أَكْمَلُ المُؤْمِنينَ إِيْمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً          |
| ۲/ ۲۲ه          | ۱٦٨٧          | عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ | أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثْنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ |
| 107/V           | ١٨١٨          | أُبُو هُرَيْرَة            | أَلا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً عنِ الدَّجَّالِ                    |
| Y0/7            | 1814          | أَبُو ذَر                  | أَلا أُخْبِرُكُ بِأَحَبُّ الكَلاَمِ إلى الله؟                  |
| <b>***</b> · /* | 707           | حَارِثَة بْن وَهْب         | أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟                          |
| ۰٤۸/۳           | 318           | حَارِثَة بْن وَهْب         | أَلاَ أُخْبِرِ كُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟                         |

| ج/ ص        | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                           |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۰/۳       | 787           | ابْن مَسْعُود        | أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّادِ                    |
| 41/7        | 1889          | الحارِث بن عَوْف     | أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ النَّلاثَةِ؟                       |
| ۲/ ۲۷       | 7331          | أبو مُوسى            | أَلَا أَذَلُكَ عَلَى كَنْرٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟                  |
| 108/7       | 1897          | أبو أمّامَة          | أَلا أَدْلُّكُمْ عَلَى ما يَجْمَعُ ذَلكَ كُلَّهُ؟                    |
| 1\170       | 141           | أَبُو هُرَيْرَة      | أَلَا أَدْلُكُم عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا              |
| ٥/ ٧٢       | 1.09          | أبو هُريرة           | أَلَا أَدْلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا            |
| Y • /o      | 1.4.          | أبو هريرة            | أَلاَ أَدْلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا             |
| 3/ ٧٣٢      | 1 • • 9       | رافع بن المُعَلَّى   | أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ                     |
| ۲۰/٦        | 1814          | أُبُو هُرَيْرَة      | أَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ          |
| ۲۱۰/۳       | £YA           | أَبُو هُرَيْرَة      | أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا             |
| 774/7       | ۱۷٤۸          | أنس بن مَالِك        | أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا                                    |
| 107/8       | 737           | ابْن عُمَر           | إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ                           |
| ۲۸۱/٦       | 100.          | أَبُو بَكُرَة        | أَلَا أُنْبِيثُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَاثِرِ؟                          |
| 010/4       | **1           | نُفَيْعِ بْن الحارِث | أَلَا أُنْبَيْثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟                        |
| ٧٠/٦        | 1331          | أبو الدَّرْدَاء      | أَلا أُنْبِيثُكُم بِخَيْرِ أَعْمَالِكُم                              |
|             |               |                      | أَلَا أُنْبِيْكُمْ مَا العَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، القَالَةُ بَيْنَ |
| Y08/7       | 1047          | ابن مَسْعُود         | النَّاسِ                                                             |
| <b>414/</b> | 079           | عُوف بن مالك         | أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله ﷺ?                                   |

| ج/ ص   | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                           |
|--------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |               |                      | أَلَا تَسْمَعُونَ؟ أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ البَـٰذَاذَةَ مِنَ       |
| ۲۸۱ /۳ | ٥١٧           | إيَاس بْن ثَعْلَبَة  | الإيمَانِ                                                            |
| ٤٨٤ /٦ | ١٦٦٣          | ابن عُمَر            | أَلاَ تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ       |
| 1.7/0  | 1.41          | جَابِر بن سَمُرَة    | ألا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَلاثِكَةُ عِنْدَ رَبِهَا؟            |
| ۳۸۰/۲  | 777           | عَمْرو بْن الأَحْوَص | ألأ وَاسْتَوْصُوا بِالنُّسَاءِ خَيْراً                               |
| 787/8  | 31.1          | عُقْبَة بن عَامِر    | أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ                     |
| £0A/Y  | ۳1.           | عائشة                | إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَاباً                                    |
| 187/8  | ٧٣٣           | عَائشَة              | أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى، لكَفَاكُمْ                                |
| ٤٨/٤   | 799           | ابْن مَسْعُود        | أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعني مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ |
| 44/1   | 120.          | أبو سَعِيد الخُدْرِي | أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ                   |
| 1.4/8  | ٧١٢           | زَيْد بْن أَرْقَم    | أَمَّا بَعْدُ: أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ       |
| £1 /V  | ١٧٨٥          | أَبُو هُرَيْرَة      | أَمًّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ                         |
| ٦/ ١٣٥ | 1401          | أَبُو هُرَيْرَة      | أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ      |
| ٤٣ /٣  | ٤١١           | عائشة                | الأَمْرُ أَهَمُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ          |
|        |               |                      | أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ    |
| 144/0  | 14.4          | ابن عُمَر            | إِلَّا اللهُ                                                         |
|        |               |                      | أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ الناسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ       |
| 4٧/0   | 1.41          | ابن عُمَر            | إِلَّا اللهُ                                                         |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | المراوي                | طرف الحديث                                                                  |
|----------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 70·/Y          | 44.           | ابْن عُمَر             | أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلهَ            |
| (01)1          | 13.           | ابن عمر                | إِلاَّ الله<br>أُمِرتُ أَنْ أُقاتِـلَ النَّاسَ حَتَّـى يَقُولُوا: لا إِلَـه |
| 148/0          | 171.          | أَبُو هُريرَة          | إِلَّا الله                                                                 |
| 450/5          | ٨٤٧           | البَرَاء بن عازِب      | أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعِ                                           |
| YVY /Y         | 744           | البَرَاء بن عازب       | أَمَرَنَا رسولُ الله ﷺ بسَبْعٍ، وَنهَاناً عَنْ سَبْعٍ                       |
| \$17/8         | 448           | البَرَاء بن عازِب      | أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بِعِيَادَةِ المَرِيضِ                              |
| 774/7          | 107.          | عُفْبَة بن عَامِر      | أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ـ جواباً لـ: مَا النَّجَاةُ؟ _                  |
| 44/7           | 1800          | ابْن مَسْعُود          | أَمْسَيْنَا وأَمْسَى المُلْكُ لِلهِ                                         |
| Y\A/8          | ٧٨٨           | المُغيرة بْن شُعْبَة   | أَمَعَكَ مَاءً؟                                                             |
| <b>2</b> VA /Y | 717           | أَبُو هُرَيْرَة        | أُمُّكَ ـ يعني: أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِك ـ                      |
| <b>V4 /</b> V  | 1744          | عبدالله بن عمرو        | أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بهذا؟                                                    |
| £VA /Y         | 717           | أَبُو هُرَيْرَة        | أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ                                       |
| 074/7          | 781           | ابن عمر                | إِنَّ أَبَرً البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ                    |
| ۰۳۰/۲          | 737           | ابن عمر                | إِنَّ أَبَرَّ البِرِّ صِلَّةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدُّ أَبِيهِ                |
| ٤٧١/٥          | 14.4          | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | إِنَّ أَبْوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ                          |
| 771/4          | 707           | أنس بن مَالِك          | إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ في صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ       |
| ۲۰/۳           | ۳۹٦           | ابْن مَسْعُود          | إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطِنِ أُمَّهِ أَرْبَعِينَ           |

| ج/ ص         | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                              |
|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|              |               |                        | إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ الله عَلَىٰ رَجُلٌ تَسَمَّى: مَلِكَ         |
| 7/ ۵۸۵       | 3771          | أَبُو هُرَيْرَة        | الأمْلاكِ                                                               |
| £AY /0       | 1717          | أنس                    | إِنَّ إِخْوَانَكُم قَدْ قُتِلُوا                                        |
| 017/7        | 7771          | ابن مَسْعُود           | إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ       |
| ۲/ ۲۶        | ٥٨٧           | خَبَّاب بْن الأَرَت    | إنَّ أصحابَنا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا                                |
| ٦٤ /٥        | 1.04          | أبو موسى               | إِنَّ أَعْظُمَ النَّاسِ أَجْراً في الصَّلاةِ                            |
| 0.0/         | ۳۳.           | عبدالله بن عمرو        | إِنَّ آلَ بَنِي فُلانٍ لَيْسُوا بِأَوْلِياتِي                           |
| ٤٠٠/٣        | ٨٢٥           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | إِنَّ الْأَشْعَرِيبِنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ                    |
| ۲۰۱/۳        | 891           | عُتْبَة بْن غَزْوَان   | أَنَّ الحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ                           |
| ۲/ ۸۶3       | ٥٨٨           | النُّعمان بن بَشير     | إِنَّ الحَلالَ بِيِنٌ                                                   |
| 145 /        | 11.9          | حُذَيْفَة بْن اليَمَان | إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ، وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَاراً               |
| T07/1        | ٧٠            | أبو سَعِيد الخُدْرِي   | إِنَّ اللَّمْنِيَا حُلُوةٌ خَضِرِرَةٌ                                   |
| ۱۸۱ /۳       | १०९           | أبو سَعِيد الخُدْرِي   | إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ                                      |
| 090/1        | 180           | أَبُو هُرَيْرَة        | إِنَّ الدِّينَ يُسْرُّ                                                  |
| ٤/ ١١٢       | ١             | ابن عَبَّاس            | إِنَّ الَّذِي لَيْسَ في جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرآنِ                   |
| ۲۰٦/٤        | ٧٧٨           |                        | إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ   |
| ٥١٣/٦        | ۱٦٧٨          | ابن عُمَر              | إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ                |
| <b>۲۲٦/٦</b> | 1017          | بِلال بن الحَارِث      | إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله تَعَالَى |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                    | طرف الحديث                                                        |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۰۸۹ /۳        | ٥٣٢           | عائشة                     | إِنَّ الرَّفْقَ لا يَكُونُ فِي شَيءِ إِلاَّ زَانَةً               |
| 100/1         | 919           | أم سَلَمَة                | إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، تَبِعَهُ البَصَرُ                    |
| Y\7/Y         | 714           | نْفَيْع بن الحارث         | إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ                     |
| ۲/ ۲۲۳        | 1098          | جَابِر                    | إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ       |
| <b>TT</b> /Y  | 371           | جَابِر بْن عَبْدالله      | إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضُرُ أَحَدَكُمْ عَنْدَ كُلُّ شَيْءٍ        |
| 177/8         | Y07           | جَابِر بْن عَبْدالله      | إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ        |
| 144/8         | ٧٣١           | خُذَيْفَة                 | إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ                         |
| 1.4/0         | 1777          | أُم عُمَارَة الأنصارِيَّة | إِنَّ الصَّاثِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ المَلاثِكَةُ                   |
| Y77 / 1       | ٥٤            | ابْن مَسْعُود             | إنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ                              |
| Y7Y /7        | 1027          | اين مسعود                 | إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ                             |
| ۵۳۸/٥         | 1414          | ابن عمر                   | إن العبد إذا نصح لسيده                                            |
| ٥٣٨ /٥        | 1414          | ابن عُمَر                 | إِنَّ العَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيدِهِ                             |
| 77077         | 1018          | أَبُو هُرَيْرَة           | إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا |
| 1.4/4         | 473           | أنس بن مَالِك             | إِنَّ الكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً، أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً    |
|               |               |                           | إِنَّ الله ﷺ تَابَعَ الوَحْيَ عَلى رسولِ الله ﷺ قَبْلَ            |
| 014/1         | 110           | أنس بن مَالِك             | وَفَاتِهِ                                                         |
| Y1•/1         | 4.5           | أنس بن مَالِك             | إنَّ اللهَ ﷺ قَالَ: إذَا ابْتَلَيْتُ عَبدِي بِحَبيِيتَيهِ         |
| <b>44</b> %/V | 3881          | أبو سَعِيد الخُدْرِي      | إِنَّ الله ﷺ يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ!    |

| ج/ ص         | رقم<br>الحديث | الراوي                   | طرف الحديث                                                           |
|--------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 111/1        | 797           | أَبُو هُرَيْرَة          | إِنَّ الله ﷺ يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَة: يَا بْنَ آدَمَ ا             |
| 019/4        | 7.7           | عِيَاض بْن حِمَار        | إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا                         |
| 787 /7       | ۳۸۷           | أَبُو هُرَيْرَة          | إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْداً، دَعَا جِبْرِيلَ          |
| ToT /7       | 1019          | عِياض بن حِمَار          | إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْحَى إِليَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا                |
| ۰۲۴/۲        | 48.           | المُغِيرَة بْن شُعْبَة   | إنَّ الله تعالى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ              |
|              |               |                          | إنَّ الله تعالى خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إذا فَرَغَ مِنْهُمْ،         |
| £V0 /Y       | 710           | أَبُو هُرَيْرَة          | فَامَتِ الرَّحِمُ                                                    |
|              |               |                          | إِنَّ اللهُ تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ      |
| ۸٥ /٣        | ٤٧٠           | أَبُو هُرَيْرَة          | مِثْةُ رَحْمَةٍ                                                      |
| 144/4        | ١٨٣٢          | أَبُو ثَعْلَبَة الخُشَني | إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرائِضَ فَلا تُضَيِعُوهَا               |
| 714/1        | 0•            | ابْن عَبَّاس             | إِنَّ اللهَ تعالى قَالَ لِنَبِيهِ ﷺ: ﴿ خُذِ ٱلْعَثْوَ ﴾              |
| 118/4        | £47           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي   | إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ                     |
|              |               |                          | إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُمُوبَ مُسِيءً |
| 118/1        | 17            | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي   | النَّهَادِ                                                           |
| <b>To /V</b> | ١٧٨١          | أَبُو هُرَيْرَة          | إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا                         |
| **•/1        | 78            | أَبُو هُرَيْرَة          | إِنَّ الله تَعَالَى يَغَارُ                                          |
| 90 /V        | ١٨٠٦          | أَبُو هُرَيْرَة          | إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ                                         |
| 00Y /\       | 14.4          | ابن عُمَر                | إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآباثِكُمْ         |

| ج/ ص   | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                                |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 171/8  | V & 0         | عبدالله بنن بُسْر      | إِنَّ اللهَ جَعَلَني عَبْداً كَرِيماً                                     |
| ۵۸۷ /۳ | 377           | عائشة                  | إِنَّ الله رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفقَ                                       |
| ۰۸۷ /۳ | ٦٣٣           | عائشة                  | إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرُّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ              |
|        |               |                        | إِنَّ اللهَ عَلَيْ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَمْ يَكُنِ        |
| 129/4  | 103           | أنس بن مالِك           | الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾                                                      |
| 117/1  | ۱۸            | عَبْدالله بْن عُمَر    | إِنَّ الله عَلَىٰ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ           |
| ۰۹٦/۳  | 78.           | شُدَّاد بْن أُوْس      | إِنَّ الله كتَبَ الإِحْسَان عَلَى كُلِّ شَيء                              |
| 74/1   | 11            | عَبْدالله بْن عَبَّاس  | إِنَّ اللهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِئَاتِ                             |
|        |               | عبدالله بن عَمْرو      | إِنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ   |
| 710/0  | 1891          | ابن العاص              |                                                                           |
| 07/1   | Ÿ             | أَبُو هُرَيْرَة        | إنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ                                |
| 118/4  | ٤٣٦           | أنس بن مَالِك          | إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ             |
| 04/1   | 18.           | أنس بن مَالِك          | إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ |
| 107/   | 1419          | ابْن عُمَر             | إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ                                             |
| 144/4  | Y•V           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ، لَمْ يُفْلِنَّهُ     |
| 122/0  | 1144          | عَلِي                  | إِنَّ اللهَ وِترُ يُحِبُّ الوِتْرَ                                        |
| 111/0  | 1.98          | عائشة                  | إِنَّ اللهَ وَمَلاَثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ         |
|        |               | عَبْدالله بن عَمْرو    | إِنَّ الله يُبْغِضُ البَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ                             |
| 71./7  | ١٧٣٧          | ابن العَاص             |                                                                           |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي                | طرف الحديث                                                                |
|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٢ /٣         | ٥٩٧           | سَعْد بن أَبِي وَقَاص | إِنَّ اللهَ يُعِبُّ العَبْدَ التَّقِيَّ الغَنِيِّ الخَفِيِّ               |
| 3\ 4P7         | ۸٧٨           | أَبُو هُرَيْرَة       | إِنَّ اللهَ يُعِرِبُ العُطَاسَ                                            |
| 714/1          | ۸۰۳           | عبدالله بن عمرو       | إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ         |
|                |               | عُقْبَة بن عامِر      | إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ ثَلاثَةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ      |
| ٤٩٨/٥          | 1740          | الجُهَني              |                                                                           |
| 3/11           | 997           | عُمَر بن الخَطَّاب    | إِنَّ الله يَرْفَعُ بِهِذَا الكِتَابِ أَقْوَاماً                          |
|                |               | هِشَام بن حَكِيم      | إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ                              |
| TV4 /7         | 17•7          | ابن حِزَام            |                                                                           |
| YV £ /Y        | 777           | أَبُو هُرَيْرَة       | إِنَّ المَوْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِيلَعٍ                                    |
| <b>44.5</b> /4 | ٥٣٣           | سَمُرَة بن جُندُب     | إِنَّ المَسَالَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ                  |
|                |               |                       | إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، لَمْ يَزَلُ في           |
| ٤١٧/٤          | ۸۹۸           | ثُوْبَان              | خُوْفَةِ الجَنَّةِ                                                        |
| <b>ን</b> ዮለ /ዮ | 77.           | عبدالله بن عمرو       | إِنَّ المُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ               |
| ۰۷۰ /۳         | 779           | أَبُو هُرَيْرَة       | إِنَّ المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّاثِمِ         |
| 1 2 7 / 7      | 197           | أبو بَكْر الصَّدِّيق  | إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ |
|                |               |                       | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ        |
| 177/0          | 11.8          | عائشة                 | النَّدَاءِ                                                                |
|                |               |                       | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلاتَهُ بِاللَّيْلِ، وَهِيَ            |
| 189/0          | 1177          | عائشة                 | مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ                                              |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي                    | طرف الحديث                                                          |
|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 178/0          | 11            | عائشة                     | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، كانَ لا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ       |
| 014/8          | 707           | كَعْب بن مالك             | أنَّ النبيَّ ﷺ خَرَجَ في غَزْوَةٍ تَبُوكَ يَوْمَ الخَمِيسِ          |
| 19./8          | 444           | أنس بن مَالِك             | أَنَّ النبيَّ ﷺ دَعَا بإنَاءِ مِنْ ماءٍ، فَأْتِيَ بِقَدَحٍ          |
| ££/£           | 197           | أنس بن مَالِك             | أَنَّ النِّيِّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِّمَةٍ أَعَادَهَا       |
| <b>401/</b>    | ۸٥٣           | أنس بن مّالِك             | أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، أَعَادَهَا        |
| ٧/ ۲٤          | 1444          | أنس بن مَالِك             | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لا يَرُدُّ الطَّيبَ                        |
| 110/0          | 1779          | عائشة                     | أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر                                  |
| <b>4</b> /4/1  | ۸٦٨           | أسّامَة                   | أَنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى مَجلِسٍ فِيهِ أَخلاطٌ                   |
| ١٧٧ / ٤        | ٧٥٩           | أبو قتَادَة               | أَنَّ النبيِّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَّفَّسَ فِي الْإِنَاءِ              |
| 707/7          | 3571          | أَبُو هُرَيْرَة، وعَائشَة | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الوِصَالِ                             |
| 1177           | 1787          | أَبُو هُرَيْرَة           | إِنَّ اليَّهُودَ والنَّصَارَى لاَ يَصْبِغُونَ                       |
| A /o           | 37.1          | أَبُو هُرَيْرَة           | إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيامَةِ غُرًا مُحَجَّلِينَ      |
| <b>444 /</b> # | ٥٦٧           | سَهْل بْن سَعْد           | أَنَّ امرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبُوْدَةٍ           |
| <b>441</b> /V  | 149.          | سَهْل بْن سَعْد           | إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الغُرَفَ                     |
| ۳۸۰ /۷         | 1444          | أبو سَعِيد الخُلْرِي      | إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ              |
| ٣٠/٣           | <b>79</b> A   | النُّعْمَان بْن بَشِير    | إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ |
| ٤١٦/٦          | 1717          | أَبُو هُرَيْرَة           | إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ          |
| 122/4          | 197           | ابْن مَسْعُود             | إنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى يَنِي إِسْرَاثِيلَ          |

| ج/ ص             | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                     |
|------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.8/0            | 1.41          | أَبُو هُرَيْرَة        | إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ القِيامَةِ    |
| <b>414 \ </b>    | ۸٥٨           | صُدَي بْن عَجْلان      | إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأُهُمْ بِالسَّلامِ   |
| ٤٠/١             | ٤             | جَابِر بْن عَبْدالله   | إنَّ بالمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً             |
| <b>41</b> 7 /0   | 1771          | ابن عُمَر              | إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ                               |
| 94/0             | ١٠٧٨          | جابر                   | إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَيَيْنَ الشُّرْكِ                      |
| ££A/1            | ٩.            | أَبُو هُرَيْرَة        | أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ                        |
| <b>4</b> 7 3 4 4 | ***           | مُعَاوِيَة بْن حَيْدَة | أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا                 |
| 011/1            | 970           | أبو ثَعْلَبَة الخُشَني | إِنَّ تَفَرُّ فَكُمْ فِي هَلِهِ الشُّعَابِ                     |
|                  |               |                        | إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، |
| <b>TT1/1</b>     | ٦٥            | أَبُو هُرَيْرَة        | وَأَعْمَى                                                      |
| 780/8            | 1 • 17        | أنس                    | إِنَّ حُبُّها أَدْخَلَكَ الجنَّةَ                              |
| ۰۹۳/۲            | ۳۷۲           | عُمَر بن الخَطَّاب     | إِنَّ خَيْرَ النَّاسِعِينَ رَجُلٌ يُقالُ لَه: أُوَيْسٌ         |
| ٥٦٠/٤            | 478           | عَلِي بن أبي طالِب     | إِنَّ رَبُّكَ سُبْحَانَةُ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ               |
| 747/7            | 771           | خَوْلَة بِنْت عَامِر   | إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ في مَالِ الله بِغَيْرِ حَتَّى    |
| ov £ / Y         | 771           | أَبُو هُرَيْرَة        | أنَّ رَجُلاً زَارَ أَخَا لَهُ في قَرْيَةٍ أُخْرَى              |
| 7\ \7            | 444           | أَبُو هُرَيْرَة        | أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخَاً لَهُ في قَرْيَةٍ أُخْرَى            |
| ۰۹۳/۲            | ***           | عُمَر بن الخَطَّاب     | إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُقالُ لَهُ: أُويُسٌ   |
| ٤٤٠/٥            | ۱۲۸۳          | أنس                    | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ                        |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                    | طرف الحديث                                                          |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|               |               |                           | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، نَفَتَ          |
| 1.4/7         | 1731          | عائشة                     | في يَكَيْهِ                                                         |
| 174/0         | 11.0          | حَفْصَة                   | أَنَّ رَسُولَ الله عِلْمُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِلصُّبحِ |
| YY1 /0        | 1171          | عَاثِشَة                  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً       |
|               |               |                           | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَشَّرَ خَدِيجَةً رَضِي الله عنها              |
| A£ /£         | ٧٠٨           |                           | بِبَيْتٍ في الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ                                   |
| 711/1         | ٧٨٥           | عَمْرو بْن خُرَيْث        | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَة           |
| ٥٣٥ /٦        | 1798          | عَائِشَة                  | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى في جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطأ            |
|               |               |                           | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، بَـدَأَ        |
| ٤/ ٢٨٥        | 911           | كعب بن مالِك              | بالمَسْجِدِ                                                         |
| 141/8         | ٧٥٧           | أنس بن مَالِك             | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ في الشَّرَابِ ثَلاثاً        |
| 148/8         | ٧٢٠           | ابْن عُمَر                | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ        |
| 770/7         | 17371         | أبو بَرْزَة               | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَكرَهُ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ       |
| ٤٦٢ /٦        | 1788          | ابن عُمَر                 | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ          |
|               |               |                           | إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ    |
| TV£ /7        | 17.1          | ابن عُمَر                 | غَرَضاً                                                             |
| Y91/1         | ۸۳۰           | خُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحَلْقَة            |
| <b>٣</b> 0٨/٤ | ٨٥٥           | أسْمَاء بِنْت يَزيد       | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ في المَسْجِدِ يَوماً                     |

| ج/ ص            | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                                     |
|-----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Y7·/£           | Alt           | أسامة بن عمير        | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ                             |
| ٢/ ١٨٤          | 1709          | أَبُو مُوسَى الأشعري | إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ                                 |
| 10/Y            | 1777          | جَابِر بْن عَبْدالله | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ في المَاءِ                             |
| 0.1/0           | 1780          | أبو أمَامَة          | إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّني الجِهادُ                                               |
| 144 /1          | 197           | عَاثِذ بْن عَمْرو    | إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ                                              |
| 745 /4          | 707           | عائِذ بن عَمْرو      | إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ                                              |
| 1/3/7           | ٣٥            | ابْن عَبَّاس         | إنْ شِثْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ                                           |
|                 |               |                      | إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَيْنَّةٌ                  |
| 19/1            | ٧٠٠           | عَمَّار بْن يَاسِر   | مِنْ فِقْهِهِ                                                                  |
| <b>1</b> 44 / 1 | ٤٣            | أنس بن مَالِك        | إِنَّ عِظْمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلاءِ                                    |
| <b>474</b> /V   | 1449          | أنس بن مَالِك        | إِنَّ فِي الجَنَّةِ سُوقاً                                                     |
| <b>4</b> 74 / V | 7441          | أبو سَعِيد الخُدْرِي | إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً                                                 |
| 777/0           | 1174          | جَابِر               | إِنَّ فِي اللَّيلِ لَسَاعَةً                                                   |
| ۰۸٤ /۳          | 777           | ابن عَبَّاس          | إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله                                     |
| Y00 /Y          | 779           | عَائشَة              | إِنْ كَانَ رسولُ الله ﷺ لَيْدَعُ العَمَلَ                                      |
| 191/8           | ٧٧٦           | جَابِر بْن عَبْدالله | إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ                 |
| ۰۲۲ /۳          | 7.0           | أنس بن مّالِك        | إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيكِ النَّبِيِّ ﷺ |
| <b>TY4/1</b>    | ٦٣            | أنس بن مَالِك        | إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُرِكُمْ               |

| ج/ ص    | رقم<br>الحديث | الراوي                   | طرف الحديث                                                             |
|---------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Y44 /4  | 297           | عائشة                    | إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الهِلالِ، ثُمَّ الهِلالِ                  |
| ۲۱٦/۳   | 183           | كَعْب بْن عِيَاض         | إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِئْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ           |
| ۲۸۲ /۷  | ۱۸۸۰          | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي   | إِنَّ لِلمُؤْمِنِ فِي الجَنَّةِ لَخَيْمَةً                             |
| ۲/ عم   | 1887          | أَبُو هُريرة             | إِنَّ للهِ تَعَالَى مَلاثِكَةً يَطُوفُونَ في الطُّوُقِ                 |
| ۸٥ /٣   | ٠٢3           | أَبُو هُرَيْرَة          | إِنَّ للهِ تَعَالَى مِئْةَ رَحْمَةٍ                                    |
| 14./1   | 79            | أُسَامَة بْن زَيْد       | إِنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ، وَلَه مَا أَعْطَى                              |
| ۸۰ /۳   | ٤٢٠           | أَبُو هُرَيْرَة          | إِنَّ لِلْهِ مِاثَةَ رَحْمَةٍ                                          |
| ۱۷٦/۳   | \$0A          | أبو سَعِيد الخُدْرِي     | إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ   |
| Y•7/V   | 331           | أبو مَسْعُود             | إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ               |
| ۲/ ۲۰۵۰ | 73.7          | ابن عمر                  | إِنَّ مِنْ أَبِّرٌ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدُّ أَبِيهِ  |
| 7/470   | 307           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي   | إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللهِ تعالى إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ   |
| 711/7   | ۱۷۳۸          | جَابِر بن عَبْدالله      | إِنَّ مِنْ أَحَبُّكُمْ إِليَّ                                          |
| ٥٧٩ /٣  | 141           | جَابِر بْن عَبْدالله     | إِنَّ مِنْ أَحَبِكُمْ إِلَيَّ                                          |
|         |               |                          | إِنَّ مِنْ أَشَرُ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ: |
| ¥4.4£   | ٩٨٥           | أبو سَعِيد الخُدْرِي     | الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى المَرْأَةِ                                     |
|         |               |                          | إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ      |
| TT1 /8  | 455           | وَاثِلَة بْنِ الْأَسْقَع | أبيه                                                                   |
| 7.7/0   | 1101          | أُوْس بن أُوس            | إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجمُّعَةِ                     |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                         |
|---------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 78./0         | 1444          | أُوْس بن أُوْس         | إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ                 |
| ۰۲۲ /۲        | 444           | عبدالله بن عمرو        | إنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَاثِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ |
| ۵۷۰/۳         | 770           | عبدالله بن عمرو        | إنَّ مِن خِيارِكُم أَحْسَنَكُم أَخْلاقاً                           |
| 1/3P7         | ٧٨            | جَابِر بْن عَبْدالله   | إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَاثِمٌ              |
| 104/8         | 744           | أبو مسعود البَدْرِي    | إِنَّ هَذَا تَبِعَنَا                                              |
| <b>V4 /</b> V | 1799          | عبدالله بن عمرو        | إِنَّ هَذَا مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ، فَلا تَلْبَسْهَا               |
| ٥٣٥ /٦        | 1790          | أنس                    | إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدِ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ |
| Y4 /Y         | 171           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | إِنَّ هَلِهِ النَّارَ عَدُوًّ لَكُمْ                               |
| ٤٧٣/٦         | 1705          | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | إِنَّ هَلِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ                               |
| YV7/£         | ۸۱۸           | يَعِيش بْن طِخْفَة     | إِنَّ هَلِهِ صِجْعَةً يُبْغِضُهَا الله                             |
| Y04 / E       | ۸۰۷           | عَلِي                  | إِنَّ هَٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي                     |
| 1./1          | ٠٨٠           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | إِنَّا _ واللهِ _ لا نُولِّي هَذَا العَمَلَ أَحَداً سَالَهُ        |
| ٤١٤/٦         | 1717          | أَبُو هُرَيْرَة        | أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ                          |
| ٥٧٥ /٣        | 74.           | أبو أُمَامَة الباهِلِي | أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ في رَبَضِ الجنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ  |
| YVA /V        | 1771          | أَبُو هُرَيْرَة        | أنَا سَيِدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ                            |
| ٥٩ /٦         | 1840          | أَبُو هُرَيرَة         | أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي                                     |
| P\ \ / T      | ١٦٨٥          | ابن عمر                | إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْنَا فِيهِ كَلْبٌ                           |
| ۰٦٦ /٣        | 774           | الصَّعب بن جَثَّامَة   | إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ                |

| ج/ ص   | رقم<br>الحديث | الراوي                | طرف الحديث                                                    |
|--------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۲۸۸ /۳ | ٥٢٠           | جَابِرِ بْن عَبْدالله | أَنَا نَازِلً                                                 |
| 117/4  | ۸۳3           | عَمْرِو بْن عَبَسَة   | أَنَا نَبِيٍّ                                                 |
| 400/1  | 777           | سَهْل بن سَعْد        | أَنَا وَكَافِلُ اليِّيمِ في الجَنَّةِ هَكَذَا                 |
| 7.8/1  | 10.           | عبدالله بن عمرو       | أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذلكَ؟                                  |
| ٥٨٨ /١ | 731           | أنس بن مَالِك         | أَنْـتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ !                 |
| ۰۲۲ /۲ | ٦٠٧           | تَعِيم بْن أُسَيد     | انتُهَيْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وهو يَخْطُبُ                  |
| ۲/ ۱۲ه | 801           | عَائشَة               | أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ                             |
| 779/7  | 777           | أَبُو هُرَيْرَة       | انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً                      |
| ٥٧٢ /٢ | ٣٦٠           | أنس بن مَالِك         | انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رضي الله عنها نزُّورُهَا |
| 104/4  | ¥0.4          | أنَس بن مَالِك        | انْطَلِقْ بِنا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ عِنْهَا                   |
| ٧٥/١   | 17            | عَبْدالله بْن عُمَر   | انْطَلَقَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ            |
| ۲۲۱/۳  | \$4\$         | عبدالله بن مُغَفَّل   | انْظُرْ ماذا تَقُولُ؟                                         |
| 14./٣  | 277           | أَبُو هُرَيْرَة       | انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُم                    |
| ۳۷٦ /۳ | ००९           | أسماء بِنْت أبي بكر   | أَنْفِقِي أَوِ انْفَحِي                                       |
| 079/0  | 141.          | أَبو ذَر              | إِنَّكَ امْرُوٌّ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ                           |
| 441/1  | 1011          | مُعَاوِيَة            | إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ المُسْلِمِينَ               |
| ٩٨/٥   | 1.44          | مُعاذ                 | إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الكِتابِ                  |
| 199/7  | ۲٠۸           | مُعَاذ بن جبل         | إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فادْعُهُمْ     |

| ج/ ص         | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                             |
|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۷ /۲       | 177           | أَبو هُرَيْرَة         | إِنَّكُم سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمارَةِ                                |
|              |               | جَرير بن عَبْدالله     | إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبِّكُمْ                                         |
| 00/0         | 1.01          | البَجَلِي              |                                                                        |
| ٤٠٠/٧        | 1890          | جَرِير بْن عَبْدالله   | إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبِّكُمْ عِيَاناً                                |
| £44 /Y       | 777           | أَبُو ذَر              | إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضاً يُذْكَرُ فِيها القِيرَاطُ              |
| 101/1        | ٥٢            | أُسَيْد بْن حُضَيْر    | إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً                                |
| 177/8        | ٧٥٠           | جَابِر بْن عَبْدالله   | إِنَّكُمْ لَا تَلْرُونَ فَي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ               |
| <b>**</b> /* | 178           | جَابِر بْن عَبْدالله   | إِنَّكُم لا تَلْرُونَ في أَيْهِا البَرَكَةُ                            |
| ٣٥/٢         | 170           | ابْن عَبَّاس           | إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى حُفَاةً                    |
| 14/1         | ١             | عُمَر بن الخَطَّاب     | إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّياتِ                                      |
| <b>TAE/E</b> | ۸۷۱           | سَهْل بْن سَعْد        | إِنَّمَا جُعِلَ الاستثذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ                       |
| ۰۷۷ /۲       | 474           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | إنَّمَا مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَليسِ السُّوءِ                  |
| 771/1        | 1             | ابْن عُمَر             | إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثْلِ الإِبلِ                     |
| ٢/ ١٦٤       | 7371          | مُعَاوِيَة             | إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ |
| Y0Y / £      | ۸٠٥           | عُمَر بْن الخطَّاب     | إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ                     |
|              |               |                        | إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ         |
| ٥٣٨/١        | 177           | عَائشَة                | وثلاثِ مِنْةِ مَفْصِلِ                                                 |
| YV4 /£       | ۸۲۰           | عبدالله بن زید         | أنَّهُ رأى رَسُولَ الله على مُسْتَلْقِيا في المَسْجِدِ                 |

| ج/ ص            | رقم<br>الحديث | الراوي                    | طرف الحديث                                                                    |
|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ovy /1          | 141           | جَابِر بْن عَبْدالله      | إنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ؟ |
|                 |               | الطُّفَيْل بْن أُبِيّ بْن | أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبِدَالله بْنَ عُمَرَ، فَيَغْدُو مَعَهُ إلى            |
| 454 /5          | ۸0٠           | كُعْب                     | السُّوقِ                                                                      |
| ٤٠/٢            | 177           | عبدالله بن مُغَفَّل       | إِنَّهُ لا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلا يَنْكَأُ العَدُقَ                         |
|                 |               |                           | إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبَيٍّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ |
| 708 /4          | AFF           | عبدالله بن عمرو           | 红                                                                             |
| 7777            | 700           | أَبُو هُرَيْرَة           | إنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ العَظِيمُ يَومَ القِيَامةِ              |
| <b>**</b> *7 /V | 1719          | الأُغَر المُزَنِّي        | إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي                                               |
| ۰۲۱/۳           | ٦٠٤           | أنس بن مَالِك             | أَنَّهُ مَرَّ صِبيانٌ فَسَلَّم عَلَيْهِم                                      |
| ۲۷۰/٤           | YFA           | أنس بن مَالِك             | أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ                            |
| 145/5           | ٧٧١           | أنس بن مَالِك             | أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشرَبَ الرَّجُلُ قَائما                                   |
| 144 /4          | ۱۸۸           | أُم سَلَمَة               | إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ        |
| 704 /4          | ٦٧٠           | ابْن مَسْعُود             | إنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةُ                                            |
| Y0Y /1          | 01            | ابْن مَسْعُود             | إنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا                   |
| ٥٣٤ /٢          | 337           | عَائشَة                   | إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌّ                       |
| ۲٦٦ /۲          | 008           | عمر                       | إِنَّهُمْ خَيِّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالفُحْشِ                            |
| 7 2 4 7         | 1080          | ابن عَبَّاس               | إِنَّهُمَا يُعَذِّبانِ، وما يُعَذَّبانِ في كَبيرٍ!                            |
| ۳۰/٥            | 1.40          | أبَو سَعِيد الخُدْرِي     | إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ                                 |

| ج/ ص   | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                           |
|--------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٣٧ /٣  | ٤٠٦           | أبو ذر                 | إِنِّي أَرَى مَالاً تَرَوْنَ                                         |
| £Y /Y  | ١٦٧           | عابِسِ بنِ ربيعة       | إني أَعْلَمْ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلا تَضُرُّ                |
| ۲۰۳/٥  | 1109          | سَعْد بن أبي وَقَّاص   | إنِّي سَأَلْتُ رَبِي، وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي                          |
| Y70 /V | ٠٢٨١          | عُقْبَة بْن عَامِر     | إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ                                                 |
| ۰۳۷ /۲ | 780           | أنس بن مَالِك          | إنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ الله ﷺ شَيْئَا     |
| ٣٨٤ /٦ | 17.9          | أَبُو هُرَيْرَة        | إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاناً وَفُلاناً         |
| 170/0  | 11.4          | بِلال بن رَبّاح        | إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ                           |
| £41/£  | 988           | خُصَيْن بْن وَخْوَح    | إِنِّي لا أُرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ فِيهِ المَوْتُ           |
| ۳۸۱ /۷ | 3441          | ابْن مَسْعُود          | إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا              |
| 154/1  | ٤٦            | سُلَيْمَان بْن صُرَد   | إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا، لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ  |
|        |               |                        | إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلاةِ، وَأُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا،    |
| Y04 /Y | 777           | الحارِث بْن رِبْعِي    | فَأَسْمَعَ بُكَاءَ                                                   |
| 700 /T | 0 • •         | سَعد بْن أَبِي وَقَّاص | إِنِّيَ لأَوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ في سَبِيلِ الله             |
| 707/7  | ***           | عَائشَة                | إنِّي لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمْ                                          |
| 117/8  | ۷٦٥           | أبو سَعِيد الخُدْرِي   | أَهْرِقْهَا                                                          |
| 788/4  | 777           | عِيَاض بْن حِمار       | أَهْلُ الجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ                                           |
| ٤٥/٧   | ۱۷۸۸          | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | أَهْلَكْتُمْ، أَوْ: قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ                      |
| Y07 /Y | 777           | عَائشَة                | أَوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُمُ الرَّحْمَةَ ! |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                         | طرف الحديث                                                            |
|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| £91/Y         | 377           | مَيْمُونةَ بِنْت الحَارِث      | أَوَ فَعَلْتِ؟                                                        |
| 189/0         | 1150          | أبو سَعِيد الخُدْرِي           | أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا                                     |
| ٤٠٣/٥         | ۱۲۵۸          | أَبُو هُريرة                   | أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاثِ                                        |
| 107/0         | 1129          | أَبُو هُرَيرَة                 | أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ                    |
| <b>417 \</b>  | ١٨٨٢          | أَبُو هُرَيْرَة                | أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ                                |
| Y•9/V         | 1860          | ابْن مَسْعُود                  | أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ في الدُّمَاءِ  |
| 744/0         | 1897          | ابن مَسْعُود                   | أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَّةٌ |
| 081/1         | 17.           | أَبُو ذَر                      | أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ             |
| Y14/V         | 140.          | العَبَّاس بْن عَبْد المُطَّلِب | أَيْ عَبَّاسُ! نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ                            |
| 760/7         | ١٧٥٦          | أنس بن مَالِك                  | إِيَّاكَ وَالالتِّفَاتَ في الصَّلاةِ                                  |
| 141/1         | 19.           | أبو سَعِيد الخُدْرِي           | إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ في الطُّرُقَاتِ                                |
| ٤٢٩/٦         | 1775          | أبو سَعِيد الخُدْرِي           | إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ!                              |
| <b>*\*/</b> 7 | 1079          | أَبُو هُرَيْرَة                | إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ                                                |
| £47 /7        | 1774          | عُقْبَة بن عَامِر              | إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ!                             |
| 414/1         | 104.          | أَبُو هُرَيْرَة                | إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ            |
| <b>440/</b> 1 | ١٥٧٣          | أَبُو هُرَيْرَة                | إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ            |
| ٥٧٥ /٦        | 1771          | أبو قتادة                      | إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ في البَيْعِ                            |
| 171/4         | 199           | أَبُو هُرَيْرَة                | آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ                                              |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                        |
|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣٤ / ٤        | ٦٨٩           | أَبُو هُرَيْرَة        | <br>آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ                                      |
| £V£ /0        | ۸۰۳۱          | أنَس                   | اثْتِ فُلاناً، فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ تَجَهَّزَ                     |
| AY /Y         | 171           | أنس بن مَالِك          | اثْتِ فُلاناً؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ                     |
| ٨٥ / ٤        | ٧٠٩           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | اثْذَنْ لَهُ، وَيَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ                             |
|               |               |                        | أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كُلِّ يَـوْمٍ أَلْـفَ     |
| ۵۲/٦          | 1881          | سَعْد بن أبي وَقَّاص   | حَسَنَةٍ ؟                                                        |
| ۱۸۰ /۳        | 171           | جَابِر بْن عَبْدالله   | أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟             |
| <b>744/</b> Y | 7.8.7         | أم سَلَمَة             | أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ             |
| ۸/٧           | ٨٢٧١          | جَرِير بْن عَبْدالله   | أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذُّمَّةُ         |
| 3\ 110        | 901           | عُمَر بن الخَطَّاب     | أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةً بِخَيْرٍ                 |
| ٥٢٨/٥         | 1404          | أبو ذَر                | الإِيمَانُ بِاللهِ _ جواباً لـ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ _     |
| £0Y /0        | ١٢٨٥          | أَبُو هُريرَة          | إيمانٌ بِاللهِ ورَسُولِهِ - جواباً لـ: أَيُّ الأَعمال أَفْضَلُ؟ - |
|               |               |                        | إيمَانٌ بِالله وَرَسُولِهِ ـ جواباً لـ: أَيُّ العَمَـلِ           |
| 144/0         | ١٢٧٣          | أَبُو هُرَيْرَة        | أَفْضَلُ ؟ _                                                      |
| 017/1         | 117           | أبو ذَر                | الإيمانُ بالله، والجهادُ في سبيلِهِ                               |
| 084/1         | 170           | أَبُو هُرَيْرَة        | الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ                                      |
| 19/8          | ۳۸۳           | أَبُو هُرَيْرَة        | الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ                                      |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                    | طرف الحديث                                                        |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 144/1         | ٧٦٠           | أنس بن مَالِك             | الأيمَنَ فالأيمَنَ                                                |
| 147/          | ١٨٢٧          | أَبُو هُرَيْرَة           | أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟                                |
| <b>٣.4/</b> Y | ۲0٠           | عَائشَة                   | أَيْنَ المُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لا يَفْعَلُ المَعْرُوفَ؟          |
| 7/077         | ۲۷۷           | أَبُو هُرَيْرَة           | أَيْنَ المُتَحَابُّونَ بِجَلالي؟                                  |
| Y19/0         | 1177          | عَبْدالله بْن سَلام       | أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلامَ                             |
| YY4 /V        | ۱۸۵۱          | أَبُو هُرَيْرَة           | أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الله طَيِبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِباً  |
| ٧١/٤          | ٧٠٥           | ابْن عَبَّاس              | أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمُ بِالسَّكِينَةِ                      |
| ٤٨٩ /٥        | 3771          | عبْدالله بن أُبِي أَوْفَى | أَيُّهَا النَّاسُ! لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُقُ               |
| ٧/ ١٦٥        | 404           | جَابِرِ بْن عَبْدالله     | أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟                          |
| 101/0         | 1127          | ابن عُمَر                 | بَادِرُوا الصُّبْحَ بالوِتْرِ                                     |
| 1/ 403        | 94            | أَبُو هُرَيْرَة           | بادِرُوا بالأَعْمَالِ سَبْعاً                                     |
| £47 /4        | ٥٧٨           | أَبُو هُرَيْرَة           | بادِرُوا بِالأَعْمالِ سَبْعاً                                     |
| 111/1         | ۸٧            | أَبُو هُرَيْرَة           | بَادِروا بالأعْمَالِ فِتَنا كَقِطَعِ اللَّيْلِ                    |
| £Y1/£         | 9.1           | عَائشَة                   | بِاسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِينا                                 |
| ٤٠٧/١         | ۸۲            | أُمّ سَلَمَة              | بِاسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى الله                             |
| ۲/ ۱۸         | 1887          | حُٰذَيْفَة، وأَبو ذَر     | بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وأَمُوتُ                             |
| 1.5/7         | 1801          | حُٰذَيْفَة، وأَبو ذَر     | بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ                            |
| Y7£ /0        | 17            | شُريح بن هانئ             | بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ |

| ج/ ص   | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                               |
|--------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4.1/0  | ۱۲۱۳          | جَرير بن عبدالله       | بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِفَامِ الصَّلاةِ           |
| 140/4  | 7.87          | عُبَادَة بن الصَّامِت  | بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ  |
| ٤٢٥/٢  | <b>797</b>    | أنس بن مَالِك          | بَخِ! ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحُ                               |
| ٤٨٨ /٢ | ***           | أَبُو طَلْحَة          | بَخِ ا ذَلِكَ مَالٌ رَابِحُ                              |
| 784/0  | 18.5          | عَلِي                  | البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلُّ عَلَيَّ |
| £AY /٣ | ٥٩٠           | النَّوَّاس بْن سَمْعان | البِرُّ حُسْنُ الخُلُق                                   |
| ٥٦٩ /٣ | 375           | النَّوَّاس بْن سَمْعان | البِرُّ: حُسْنُ الخُلُقِ                                 |
| 17./8  | 788           | ابْن عَبَّاس           | البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ                    |
| Y+A/8  | ٧٨٠           | سمرة                   | الْبَسُوا البَيَاضَ                                      |
| Y+A/8  | <b>٧٧٩</b>    | ابْن عَبَّاس           | الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ                     |
| 10/0   | 1.04          | بُريدَة                | بَشِّرُوا المَشَّاثِينَ في الظُّلَمِ                     |
| ۲/ ۲۳۰ | 1798          | أنس                    | البُصَاقُ في المَسْجِدِ خَطِيثةٌ                         |
| 144/7  | 10.9          | أَبُو هُرَيْرَة        | بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ عَشْرَة رَهْطٍ عَيْناً سَرِيَّةً   |
| 00/4   | 14.           | جَابِر بْن عَبْدالله   | بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَانَيْنِ                  |
| 144 /4 | ۱۸۳۱          | جَابِر بْن عَبْدالله   | بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذُّكْرِ         |
| 101/1  | 917           | عَائشَة                | بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ                                  |
|        |               | عبدالله بن عَمْرو      | بَلُّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً                            |
| ۰۸۰/٥  | 144.          | ابن العاص              |                                                          |

| لرف الحديث                                                   | الراوي                 | رقم<br>الحديث | ج/ ص   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------|
| بِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسِ                                   | ابن عُمَر              | 17.7          | YAY /0 |
| بِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ                                 | ابن عُمَر              | 1.40          | 47/0   |
| ئِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَسْسٍ                                 | ابن عُمَر              | 1771          | £77 /0 |
| لْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ                          | أَبُو هُرَيْرَة        | Y7 <b>Y</b>   | ۲/ ۱۲۳ |
| بَيِعَان بِالخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقا                     | حَكِيم بْن حِزام       | ٥٩            | 140/1  |
| بْنَ النَّهْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ                             | أَبُو هُرَيْرَة        | ١٨٣٦          | 197/   |
| بْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌّ                                     | عُقْبَة بْن عَامِر     | 141.          | Y7£/V  |
| بْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةً                                | عَبْدالله بن مُغَفَّل  | 1.99          | 177/0  |
| بْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إذْ عَطَسَ رَجُلٌ | مُعَاوِيَة بْن الحَكَم | ٧٠١           | 01/1   |
| بْنَا أَيُّوبُ عليهِ السلام يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً            | أَبُو هُرَيْرَة        | ۰۷۰           | ٤٠٤/٣  |
| بْنَما رَجُلٌ يَمْشي بطَريقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ،     |                        |               |        |
| وَجَدَ بِثُواً                                               | أَبُو هُرَيْرَة        | 177           | 001/1  |
| نِّمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَريقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ         | أَبُو هُرَيْرَة        | 144           | 001/1  |
| بْنَمَا رَجُلٌ يَمشِي بِفَلاةٍ مِنِ الأَرْضِ، فَسَمِعَ       |                        |               |        |
| سَوتاً في سَحَابَةٍ                                          | أَبُو هُرَيْرَة        | 770           | ۳۸۱ /۳ |
| نِّمَا رَجُلٌ يَمْشي في حُلَّةٍ تُعْجِبُه نَفْسُهُ           | أُبو هُرَيْرَة         | 719           | ۵۵٦ /۴ |
| لِلْغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوُضُوءُ  | أَبُو هُرَيْرَة        | 1.40          | 11/0   |
| جِدُونَ النَّاسَ مَعادِنَ                                    | أَبُو هُرَيْرَة        | 108.          | Y04/7  |
|                                                              |                        |               |        |

| ج/ ص                 | رقم<br>الحديث | الراوي                      | طرف الحديث                                                    |
|----------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>**</b> / <b>*</b> | 7.3           | المِقْدَاد                  | تُدْنَى الشَّمسُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الخَلْقِ             |
| <b>777/0</b>         | 174.          | زَيْد بن ثابِت              | تَسَحَّوْنَا مَعَ دَسُولِ الله ﷺ                              |
| ٥/ ١٢٣               | 1779          | أنَس                        | تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ في السُّحُورِ بَرَكَةً                   |
| V4 /0                | ٧٢٠١          | ابن أُمَّ مَكْتُومٍ         | تَسْمَعُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ                               |
| 1/ 463               | ۲۲۳           | زَيْنَبِ امْرَأَة ابن مسعود | تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ                           |
| £0A/0                | 1798          | أَبُو هُريرة                | تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ في سَبِيلِهِ                    |
| ۳٦١ /٣               | ٥٥٠           | عبدالله بن عمرو             | تُطْعِمُ الطُّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ                     |
| TEY /E               | ۸٤٥           | عبدالله بن عمرو             | تُطْعِمُ الطُّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ                    |
| 3/4/5                | 1             | أَبُو مُوسَى                | تَعَاهَدُوا هَذَا القُرْآنَ                                   |
|                      |               |                             | تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، |
| ۳۰0/0                | 1711          | أبو أيوب                    | وَتُوْتِي الزَّكَاةَ                                          |
|                      |               |                             | تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْناً، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، |
| 4.0/0                | 1717          | أَبُو هُريرَة               | وَتُوْتِي الزَّكاةَ الْمَفْرُوضَةَ                            |
| ۲/ ۲۰۰               | 441           | خالد بن زيد                 | تَعْبُدُ الله، وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا                     |
| <b>**11/</b> 7       | 1098          | أَبُو هُرَيْرَة             | تُعْرَضُ الأَعْمَالُ في كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ             |
| 147 /٣               | 178           | أَبُو هُرَيْرَة             | تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدُّرْهَمِ                       |
| 177/7                | 1841          | أَبُو هُرَيْرَة             | تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ البَلاء                       |
| 4.4/1                | AFOI          | أَبُو هُرَيْرَة             | تُفْتَحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ               |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                 |
|---------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.4/0         | 1.40          | أبو سَعِيد الخُدْرِي | تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّوا بِي                                |
| ۵۷۳ /۳        | 777           | أَبُو هُرَيْرَة      | تَقْوَى اللهِ، وَحُسْنُ الخُلُقِ                           |
| Y • £ /V      | 1381          | سَلْمَان الفَارِسِي  | تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ                      |
| 3/4/2         | 991           | البَرَاء بن عَازِب   | تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنزَّلَتْ للقُرآنِ                    |
| 191/7         | ١٦٦٨          | عَائِشَة             | تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُهَا الجِنِّيُّ      |
| ٢/ ٢٢٤        | 1771          | أَبُو ذَر            | تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ                          |
| ٥٧٩ /٢        | 418           | أَبُو هُرَيْرَة      | تُنكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعِ: لِمَالِهَا                   |
| ۲۰۰/۳         | ٤٧٤           | عائشة                | تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَا في بَيْتِي مِنْ شَيءٍ     |
| 074/8         | ٩٨٠           | أَبُو هُرَيْرَة      | ثَلاثُ دَعَواتٍ مُسْتَجَابَاتٌ                             |
| ۲۰۲/۲         | 200           | أنس بن مَالِك        | ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإيمَانِ |
| ۳۷۲ /۳        | 00Y           | عُمَر بْن سَعد       | ثَلاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ                              |
| 466/7         | 1044          | أَبُو هُرَيْرَة      | ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ              |
| <b>44</b> 4/8 | ٧٩٤           | أبو ذر               | ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ           |
| ۰۰۰ /۳        | 717           | أَبُو هُرَيْرَة      | ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ        |
| T01/7         | ١٥٨٨          | أبو ذر               | ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ       |
| ۱۸۸ /۷        | ١٨٣٥          | أَبُو هُرَيْرَة      | ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ       |
| <b>Y</b>      | 1001          | أَبُو هُرَيْرَة      | ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ       |
| 01./0         | ١٣٦٥          | أبو موسى الأشعري     | ثلاثة لهُمْ أَجْرَانِ                                      |

| ج/ ص                  | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                          |
|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0 EV /7               | ١٧٠٤          | عُمَر بن الخَطَّاب     | ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ـ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ        |
| 19./0                 | ١٣٢٥          | سَهْل بن سَعْد         | ثِنتَانِ لا تُرَدَّانِ                                              |
| 101/1                 | 910           | سعد بن أبي وَقَّاص     | جَاءَني رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُني مِنْ وَجَعِ                        |
| ٥٠٨/٥                 | 1484          | أنس                    | جَاهِدُوا المُشرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكم وَٱلْسِنَتِكُمْ |
| ۵۳۰/٦                 | 1791          | أَبُو هُرَيْرَة        | الجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ                                    |
| ۸٥ /٢                 | ٠٢3           | أَبُو هُرَيْرَة        | جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِثْةَ جُزْءِ                              |
| 771/1                 | ٣٨            | ابْن مَسْعُود          | ِجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ               |
| 111/4                 | 220           | ابْن مَسْعُود          | الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ           |
|                       |               |                        | جَوْفَ اللَّيْـلِ الآخِـرِ ـ جوابـاً لـ: أَيُّ الدُّعَـاءِ          |
| 174/7                 | 10            | أبو أُمَامَة           | أَسْمَعُ؟ _                                                         |
| <b>Y</b> A / <b>Y</b> | 1797          | أنَس بْن سِيْرِين      | جِيءَ بِفَالُوذَجِ عَلَى إِنَاءِ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ    |
| ۲/ ۲۸٤                | 091           | وابرِصَة بن مَعْبَد    | جِثْتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ؟                                       |
| ٤٧٦/١                 | 1.1           | أَبُو هُرَيْرَة        | حُجِبَتِ النَّارُ بالشَّهَواتِ                                      |
| 01./0                 | 1808          | أَبُو هُرَيْرَة وجابِر | الحَرْبُ خَدْعَةً                                                   |
|                       |               |                        | حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ       |
| £ <b>74</b> /7        | 175.          | بُرَيْدَة              | أمَّهَاتِهِمْ                                                       |
| 44./1                 | ٧٦            | ابن عَبَّاس            | حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ         |
| ۲۷۰/۲                 | ۲۳۸           | أَبُو هُرَيْرَة        | حَقُّ المُسْلِمِ سِتُّ                                              |

| ج/ ص                    | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                    |
|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| \$14/8                  | ۸۹٥           | أبو هُرَيْرَة          | حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ                      |
| ۲۷۰/۲                   | 777           | أَبو هُرَيْرَة         | حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ                      |
| ۵۲۸/۳                   | 111           | أنس بن مَالِك          | حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنيَا   |
| 111/7                   | 7531          | أنس                    | الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وسَقَانَا                   |
| 779/0                   | 1898          | أَبُو هُرَيْرَة        | الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ                   |
| 124/8                   | 377           | أبو أمامة              | الحَمْدُ لِلهِ كَثِيراً طَيبِاً مُبَارَكاً فِيه               |
| <b>707/</b>             | 1404          | عَائشَة                | الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ                                |
| 007/0                   | ١٣٧١          | أبو مَسْعُود البَدْرِي | حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ                       |
| 14/1                    | ٦٨٢           | عِمْرَان بْن خُصَيْن   | الحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ                                      |
| 14/1                    | 787           | عِمْرَان بْن خُصَيْن   | الحَياءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ                          |
| 47/4                    | ۱۸۰           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | الخَازِنُ المُسْلِمُ الأمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ ما أُمِرَ بِهِ |
| 011/7                   | 440           | البَرَاء بن عازِبِ     | الخَالَةُ بِمَنْزِلَة الْأُمِّ                                |
| ٤/ ۱۳۲                  | ٧٢٧           | أنس                    | خذ ـ لحلاق النبي ﷺ في منى ـ                                   |
| <b>**</b> ** / <b>*</b> | ٥٣٨           | عُمُر                  | خُذهُ؛ إِذَا جاءَكَ مِن هَذَا المَالِ شَيءٌ                   |
| 74./7                   | 1004          | عِمْرَان بن الحُصَين   | خُذُوا مَا عَلَيْها، وَدَعُوها                                |
| Y1V/£                   | YAY           | عائشة                  | خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ ذاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ         |
|                         |               |                        | خَرِجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الدُّنيَّـا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ  |
| Y <b>Y9</b> /Y          | 298           | أَبُو هُرَيْرَة        | خُبْزِ الشَّعيرِ                                              |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                      |
|---------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>*17/</b> * | ٥٢٥           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ الله ﷺ في غَزَاةٍ، ونحْن سِتَّةُ         |
| Y£1 /V        | 301           | أَبُو هُرَيْرَة        | خَلَقَ اللهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ                       |
| Y1•/Y         | 1381          | عَائشَة                | خُلِقَتِ المَلاَثِكَةُ مِنْ نُورٍ                               |
| YA7 /0        | 17.4          | طَلْحَة بن عُبَيْدالله | خَمْسُ صَلَواتٍ في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ                       |
| 787 /4        | 171           | عَوْف بْن مَالِك       | خِيَارُ أَثِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ |
| £09 /Y        | 711           | عبدالله بن عمرو        | خَيْرُ الأصْحَابِ عِنْدَ الله تعالى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ      |
| ٤/ ٧٣٥        | 971           | ابْن عَبَّاس           | خَيرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ                                   |
| 140/8         | ۸۳۱           | أبو سَعِيد الخُدْرِي   | خَيْرُ المَجَالِسِ أَوْسَعُهَا                                  |
| 1477          | ۱۰۸           | عبدالله بن بُسْر       | خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ          |
| ۱۰۸/۵         | ١٠٨٤          | أَبُو هُرَيْرَة        | خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُها                             |
| 144 /0        | 1187          | أَبُو هُريرَة          | خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ     |
| ۲۱۷ /۳        | ٥٠٩           | عِمْرَان بن الحُصَيْن  | خَيْرُكُمْ قَرنِي                                               |
| ٦٠٤/٤         | 994           | عثمان بن عَفَّان       | خَيْرُكُم مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ                  |
| T.V/0         | 1718          | أَبُو هُريرَة          | الخَيْلُ ثَلاثَةً                                               |
|               | _ \٣٢٨        | ابن عُمَر وعروة        | الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيها الخَيْرُ                       |
| 191/0         | 1414          | البارقي                |                                                                 |
| ٤٨٧ /٣        | ٥٩٣           | الحَسَن بْن عَلِي      | دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَالًا يَرِيبُكَ                       |
| 1/477         | 00            | عَلِي بْن أَبِي طَالِب | دَعْ مَا يَوِيبُكَ إِلَى مَالا يَوِيبُكَ                        |

| طرف الحديث                                                     | الراوي                 | رقم<br>الحديث | ج/ ص          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| الدُّعَاءُ لا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذانِ وَالإِقَامَةِ            | أنس                    | 1.51          | ٤٢ /٥         |
| الدُّعَاءُ هوَ العِبادَةُ                                      | النُّعْمان بن بَشير    | 1870          | 14./1         |
| دَعْهُ؛ فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإيمَانِ                       | ابْن عُمَر             | 187           | 17/8          |
| دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ                                      | أَبُو هُرَيْرَة        | 107           | 18/4          |
| دَعُوهُ، وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً                    | أَبُو هُرَيْرَة        | ገምገ           | 09./٣         |
| دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقُّ مَقَالاً                    | أَبو هُريرَة           | ۱۳٦٧          | 01/0          |
| دَفَعَ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهودِيّاً أَوْ نَصرَانِيّاً       | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | 773           | 1.4/          |
| الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الكَافِرِ               | أَبُو هُرَيْرَة        | ٤٧٠           | 197/٣         |
| الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَوْأَة الصَّالِحَةُ | عبدالله بن عمرو        | ۲۸٠           | ۳۸۷ /۲        |
| الدُّنْيَا مَلْعُونَةً، مَلْعُونٌ ما فِيهَا                    |                        | 3 8.77        | 014/0         |
| الدِّينُ النَّصِيحَةُ                                          | تميم بن أوْسٍ          | 1.1.1         | <b>4</b> A /Y |
| دِينَارٌ انفَقْتُهُ في سَبِيلِ الله وَدِينَارٌ انْفَقْتَهُ     | أَبُو هُرَيْرَة        | 244           | ٤٠٧/٢         |
| ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ في أُذُنَّيْهِ                 | ابْن مَسْعُود          | 3711          | Y1Y/0         |
| ذَكَرْتُ شَيْئاً مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنا                          | عَقَبَة بْن الحَارِث   | ٨٨            | 227/1         |
| ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ _ جواباً لـ: أَتَدْرُونَ       |                        |               |               |
| مَا الغِيبَةُ؟ _                                               | أَبُو هُرَيْرَة        | 1075          | 744 /1        |
| ذَلِكَ يَوْمُ وُلِدْتُ فِيهِ                                   | أبو قَتَادَة           | 1700          | ٤٠٢/٥         |
| ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ عامَ الفَتْحِ                    | أُم هَانئ              | 1187          | 17./0         |

| ج/ ص                 | رقم<br>الحديث | الراوي                  | طرف الحديث                                                               |
|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>YY</b> / <b>Y</b> | 1790          | أم سَلَمَة              | الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في<br>بَطْنِهِ |
| Y:7/£                | VVA           | أم سلمة                 | الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في<br>بَطْنِهِ |
| <b>441/</b> 1        | 7171          | ابن عَبَّاس             | الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ كَالكَلْبِ                                   |
| 7.0/2                | 998           | عائشة                   | الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ ماهِرٌ بِهِ                            |
| ٥٣٤ / ٤              | 909           | عبدالله بن عمرو         | الرَّاكِبُ شَيطَانٌ                                                      |
| ٤٨٥/٥                | ١٣١٨          | سَمُّرَة                | رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَياني                                 |
| <b>417/</b> £        | ٧٨٢           | وَهْب بْن عبدالله       | رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ     |
| YAY / £              | ۸۲۳           | قَيْلَة بِنْت مَخْرَمَة | رَأَيْتُ النبيِّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ القُرْفُصَاءَ                          |
| YAY /£               | AYY           | ابْن عُمَر              | رأيتُ رسولَ الله ﷺ بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ مُحْتَبِياً                      |
| 178/8                | ٧٤٧           | أنس بن مَالِك           | رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ جَالِسا مُقْعِياً                                |
| 177/8                | V E 9         | كعب بن مالك             | رأيت رسول الله يأكل بثلاث أصابع                                          |
|                      |               |                         | رُبَّ أَشْعَثَ مَذْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَـوْ أَقْسَمَ عَلَى              |
| *** /*               | Y0Y           | أبو هُرَيْرَة           | اللهِ، لأَبَرَّهُ                                                        |
| 101/0                | 179.          | سَهْل بن سَعْد          | رِباطُ يَوْمٍ في سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا                     |
| £0V /0               | 1494          | عُثْمَان                | رِياطُ يَوْمٍ في سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ يَوْمِ                  |
| 100/0                | 1881          | سَلْمَان                | رِباطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ          |

| ج/ ص    | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                     |
|---------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 0A0 /Y  | ۳٦٧           | أبو هُرَيْرَة          | الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ                                |
| 140/0   | 117.          | ابن عُمَر              | رَحِمَ اللهُ امْرَأَ صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبِعاً          |
| 007/0   | ٨٢٣١          | جَابِر                 | رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ                       |
| YYY /0  | ١١٨٣          | أَبُو هُريرَة          | رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ                      |
| 107/8   | ۸۱۰           | أنس بن مَالِك          | رَخُّصَ رَسُولُ الله ﷺ للزُّبَيرِ                              |
| 117/0   | 1.97          | أنس                    | رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِيُوا بَيْنَهَا                     |
| 780/0   | 18            | أَبُو هُرَيْرَة        | رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ |
| ٤٨٠ /٢  | 214           | أَبُو هُرَيْرَة        | رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ                             |
| 172/0   | 11.4          | عائشة                  | رَكْعَتا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيا وَمَا فِيهِا           |
| ۲۲۷ / ٤ | AET           | أبو قتادة              | الرُّوْيَا الصَّالِحةُ                                         |
| 090/7   | ١٧٢٨          | أَبُو هُرَيْرَة        | الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ الله                                      |
| 004/0   | ١٣٧٥          | سُويُّد بن قَيْس       | زِنْ وَأَرْجِحْ                                                |
| 117/8   | ٧١٧           | أنس بن مَالِك          | زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى                                     |
| 404/1   | 410           | أَبُو هُرَيْرَة        | السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ       |
| ٧٣ /٣   | £1V           | عِتْبَان بْن مالك      | سَأَفْعَلُ ـ يعني: سأصلك في بيتك ـ                             |
| 144/8   | ٧٧٢           | أبو قَتادَة            | سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ                                      |
| ۳۸۰/۷   | ١٨٨٣          | المُغِيرَة بْن شُعْبَة | سَأَلَ مُوسَى ﷺ رَبَّهُ                                        |
| Y47/1   | 1009          | ابن مَسْعُود           | سِبَابُ المُسْلِمِ فُسوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ                  |

| طرف الحديث                                              | الراوي                     | رقم<br>الحديث | ج/ ص      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا                   | ابْن عُمَر                 | 977           | 000/{     |
| سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ في السَّماءِ          | سَعْد بن أبي وَقَاص        | 1887          | ۲/ ۲۷     |
| سُبْحَانَ الله! لا بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ ويُحْمَدَ       | سَهْلُ بْنُ الحَنْظَلِيَّة | ٧٩٨           | 3\ ATY    |
| سُبْحَانَ رَبِي العَظِيمِ                               | حُّلَيْفَة بن اليمان       | 1 • ٢         | ٤٧٨/١     |
| سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَيِحَمْدِك             | عائشة                      | 1270          | ٤٣/٦      |
| سُبْحَانِكَ اللَّهُمَّ وَيِحَمْدِكَ                     | أبو بَرْزَة                | ۸۳۳           | 147/8     |
| سَبْحَانَكَ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي | عَائشَة                    | 118           | 011/1     |
| سُبْحَانَكَ وبِحَمْدِكَ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْت         | عَائشَة                    | 184.          | ٥٠/٦      |
| سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ                   | أَبُو هُرَيْرَة            | ۲۷٦           | 7/4/1     |
| سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ                   | أَبُو هُرَيْرَة            | 889           | ۱٤٨/٣     |
| سَبَقَ المُفَرِّدُونَ                                   | أَبُو هُرَيرَة             | 1277          | ٦٣ /٦     |
| سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الملاثِكَةِ وَالرُّوحِ          | عائشة                      | 1877          | ٤٥/٦      |
| سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ                         | عُقْبَة بن عامِر الجُهَني  | 1444          | 197/0     |
| سَتَفْتُحُونَ مِصْرَ                                    | أَبو ذَر                   | ۳۲۸           | £94 /Y    |
| سَدُّدُوا وَقَارِبُوا                                   | أبو هُرَيْرَة              | 180           | 040/1     |
| السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ                       | أبو هُرَيرَة               | 418           | ٥٧٩ /٤    |
| السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيارِ مِنَ المُؤْمِنينَ | بُرَيْدَة                  | ٥٨٣           | ٤٥٤ /٣    |
| السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ            | عائشة                      | ٥٨٢           | £ £ A / T |
|                                                         |                            |               |           |

| ج/ ص     | رقم<br>الحديث | الراوي                        | طرف الحديث                                               |
|----------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10/0     | 1.49          | أبو هريرة                     | السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ            |
| ٤٥٤ /٣   | ٥٨٤           | ابن عَبَّاس                   | السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ القُبُودِ                 |
| ٤٨٦/١    | ١٠٦           | رَبِيعَة بْن كَعْب            | سَلْني                                                   |
| 107/7    | 1844          | مَبَّاس بْن عَبْدِ المُطَّلِب | سَلُوا اللهُ العَافِيَةَ الْهُ                           |
| 784/4    | ۳۸۸           | عَائشَة                       | سَلُوهُ: لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ؟                  |
| 147/8    | ٧٢٨           | عُمَر بْن أبي سَلَمَة         | سَمَّ اللهُ، وكُلْ بِيَمِينِكَ                           |
| 777/0    | 17.7          | عَاثِشَة                      | السُّوَاكُ مَطْهَرَةً لِلْفَمِ، مَرْضَاةً لِلرَّبِّ      |
| 111/0    | 1 • 47        | أنكس                          | سَوُّوا صُفُوفَكُمْ                                      |
| <b>Y</b> | ١٨٥٣          | أَبُو هُرَيْرَة               | سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ                                    |
| *** /٧   | ١٨٧٥          | شُدًّاد بْن أَوْس             | سَيِدُ الاسْتِغْفَارِ                                    |
| 441 /4   | 777           | أَبُو هُرَيْرَة               | شَرُّ الطُّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَة                      |
| 144/7    | 10.0          | جَابِر بن سَمُرَة             | شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْداً                           |
| 017/0    | 1404          | أبو هُرَيْرَة                 | الشَّهَدَاءُ خَمْسَةً                                    |
|          |               |                               | شَهِدْتُ رَسُولَ الله ﷺ، إذا لَمْ يَقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ |
| 0.4/0    | 140.          | النُّعْمَان بن مُقَرِّن       | النَّهارِ                                                |
| 7.4/1    | 189           | وَهْب بْن عبدالله             | صَدَقَ سَلْمَانُ                                         |
| 174/0    | 1180          | جابر                          | صَلِّ رَكعَتَيْنِ                                        |
| 177/0    | 1188          | زَيْد بن أَرْقَم              | صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ            |

| طرف الحديث                                                   | الراوي                | رقم<br>الحديث | ج/ ص    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------|
| صَلاةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ                                  | ابن عُمَر             | 1.78          | VY /0   |
| صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ في   |                       |               |         |
| سُوقِهِ                                                      | أَبُو هُرَيْرَة       | ١.            | 17/1    |
| صَلاةُ الرَّجُلِ في جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ                      | أَبُو هُريرة          | 1.70          | ٧٦/٥    |
| صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى                             | ابْن عُمَر            | 1114          | Y14/0   |
| الصَّلاةُ عَلى وَفْتِهَا                                     | ابن مسعود             | 717           | ٤٧٠/٢   |
| الصَّلاةُ عَلَى وَفْتِها                                     | ابن مسعود             | 1.78          | 97/0    |
| الصَّلاةُ عَلى وَقْتِهَا _ جواباً لـ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ |                       |               |         |
| إلى الله؟ _                                                  | ابن مَسْعُود          | 7871          | 207/0   |
| صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ في بُيُوتِكُمْ                     | زید بن ثابت           | 1174          | 12./0   |
| صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ                                    | عَبْدالله بن مُغَفَّل | 1177          | 147/0   |
| الصَّلُواتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ          | أبو هُريرة            | 1.50          | ٤٥/٥    |
| الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمْعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ،        |                       |               |         |
| وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ                     | أَبُو هُرَيْرَة       | 14.           | 004/1   |
| صَلَّى النَّاسُ، وَرَقَدُوا                                  | أنس                   | 1.75          | ٧١/٥    |
| صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ الْفَجْرَ                       | عَمْرو بْن أَخْطَب    | 1771          | Y74 /V  |
| صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَأَطَالَ              | ابْن مَسْعُود         | 1.4           | £VA / \ |
| صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ  | ابن عُمَر             | 1.94          | 171/0   |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي                     | طرف الحديث                                                         |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                |               | مُجِيبة البَاهِلِيَّة عَنْ | صُمْ شَهْرَ الصَّبرِ                                               |
| 448 /0         | 1787          | أبيها أؤعمتها              |                                                                    |
| ££ <b>T</b> /7 | 1777          | أَبُو هُرَيْرَة            | صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا                      |
|                |               | عَبْدالله بن عَمْرو        | صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه |
| ٤٠٣/٥          | 177.          | ابن العاص                  |                                                                    |
| 484/0          | 1771          | أبو هُرَيْرَة              | صُوْمُوا لِرُقْنَتِهِ، وَأَنْطِرُوا لِرُقْنَتِهِ                   |
| 04./1          | 119           | أَبُو ذُر                  | ضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِئُهَا              |
|                |               |                            | ضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَامَ مَنْ كانَ قَرِيبَ الدَّارِ إلى           |
| 14./8          | <b>YY £</b>   | أنس بن مَالِك              | أهْلِهِ                                                            |
| £7V/£          | 9.0           | عثمان بن أبي العاص         | ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ                   |
| ۳۹٦ /٣         | ٥٦٥           | أَبُو هُرَيْرَة            | طَعَامُ الاثْنَيْنِ كافي الثَّلاثَةِ                               |
| 14./8          | ۷٥٥           | أَبُو هُرَيْرَة            | طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ                             |
| <b>441/4</b>   | ٥٢٥           | جَابِر بْن عَبْدالله       | طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ                              |
| ١٧٠/٤          | ۲٥٦           | جابر                       | طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ                              |
| ۰۰۸/۲          | ٣٣٣           | ابنِ عمر                   | طَلَّقْهَا                                                         |
| 1/37/          | 40            | أبو مَالك الأَشْعَرِي      | الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَان                                        |
| <b>7</b>       | 1818          | أبو مالِك الأَشْعَرِي      | الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمانِ                                        |
| Y•/0           | 1.41          | أبو مَالِك الأَشْعَرِي     | الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ                                       |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                             |
|---------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۰/۳         | ٥١٣           | فَضَالَة بْن عُبِيْد   | طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الإِسْلامِ                                  |
| YY£ /0        | 1117          | جَابِر                 | طُولُ القُنُوتِ                                                        |
| 011/0         | ١٣٦٦          | مَعْقِل بن يَسَار      | العِبَادَةُ في الهَرْجِ كَهِجْرَةِ إِلَيَّ                             |
| Y • Y /V      | 188.          | أَبُو هُرَيْرَة        | عَجِبَ اللهُ ﷺ مِنْ قَوْمٍ                                             |
| 144/1         | **            | صُهَيْب بْن سِنَان     | عَجَباً لأَمْرِ المُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ          |
| ۲۷۲/٦         | 17            | ابن عُمَر              | عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَّتُهَا                            |
| <b>***</b> /1 | ٧٤            | ابْن عَبَّاس           | عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَمَمُ، فَرَأَيْتِ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ |
| ۲۳ /۲         | ٤٠١           | أنس بن مَالِك          | عُرِضَتْ عَلَيَّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ                                  |
| 719/1         | ۸٥١           | عِمْرَان بن الحُصَيْن  | عَشْرٌ _ لمن قال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ _                               |
| Y7V /0        | 3.41          | عَاثِشَة               | عَشْرٌ مِنَ الفِطرَةِ                                                  |
| £ £ • /Y      | ٣٠٢           | سَبْرَة بن مَعْبَد     | عَلَّمُوا الصَّبِيِّ الصَّلاةَ لِسَبْعِ سِنِينَ                        |
| 787 /4        | 775           | ابن عمر                | عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ                      |
| Y10/V         | 1189          | صَفِيَّة بِنْت حُيَي   | عَلَى دِسْلِكُمَا                                                      |
| ۰۸۰/۱         | 181           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةً                                          |
| 707 /         | 777           | أَبُو هُرَيْرَة        | عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ                                        |
| ٥٦٦ / ٤       | 474           | أَبُو هُريرة           | عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ                                               |
|               |               | ثَوْبَان مَوْلَى       | عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ                                         |
| 191/1         | 1.4           | رَسُولِ اللهِ ﷺ        |                                                                        |

| طرف الحديث                                                            | الراوي                     | رقم<br>الحديث | ج/ ص            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| عَلَيْكُم بِالدُّلْجَةِ                                               | أنس                        | 978           | 017/1           |
| العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا يَيْنَهُمَا              | أَبُو هُرَيْرَة            | 1740          | £ <b>T</b> Y /0 |
| عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً                                | ابن عَبَّاس                | ١٢٧٨          | £47 /0          |
| العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَيَثِيْنَهُمُ الصَّلاةُ                   | بُرُيْدَة                  | 1.49          | 1.7/0           |
| عُودُوا المَرِيضَ                                                     | أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِي   | <b>191</b>    | 110/1           |
| العِيَافَةُ، وَالطُّيْرَةُ، والطَّرْقُ، مِنَ الجِبْتِ                 | قَبِيْصَة بن المَخَارِق    | 177.          | ٤٩٥/٦           |
| عَيْنَانِ لا تَمَسُّهُما النَّارُ                                     | ابن عَبَّاسِ               | 14.0          | ٤٧٣/٥           |
| غَابَ عَمِّي أَنَسُ بنُ النَّضْرِ عَلَىٰ عن قِتالِ بَدْرٍ             | أنس بن مَالِك              | 1 • 9         | 147/1           |
| غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ صَلَواتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ | أَبُو هُرَيْرَة            | ٥٨            | YYY / 1         |
| غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ                     | عَبْدالله بْن أَبِي أَوْفى | ١٨٣٣          | 147 /٧          |
| غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلُّ مُحْتَلِمٍ               | أبو سعيد الخدري            | 1107          | 117/0           |
| غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكِتُوا السُّقَاءَ                            | جًابرِ                     | 3071          | ٤٧٤ /٦          |
| غَيرِرُوا هَذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ                              | جَابِر                     | 175           | 11977           |
| فَأَمَّا الرُّكُوعُ، فَعَظُّمُوا فِيهِ الرَّبّ                        | ابن عَبَّاس                | 1844          | ٤٦/٦            |
| فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَاتِيَ رَسُولُ رَبِي فَأْجِيبَ  | زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ       | ٣٤٦           | 011/7           |
| فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَل مِمَّا         | عَبْد الرَّحْمن بن         |               |                 |
| وَلاَّنِي اللهُ                                                       | سعد السَّاعِدِي            | 7 • 9         | Y.0/Y           |
| فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَبَّلْنَا يَدَهُ                    | ابْن عُمَر                 | ۸۹٠           | ٤٠٧/٤           |

| ج/ ص             | رقم<br>الحديث | الراوي                | طرف الحديث                                                      |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Y4V /V           | ٧٢٨١          | ابْن عَبَّاس          | فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا                            |
|                  |               |                       | نَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتابِ أَكْلَةُ |
| ۳۷۰/٥            | 1777          | عَمْرو بن العاص       | السَّحَرِ                                                       |
| 097/0            | ١٣٨٧          | أبو أمَامَة           | فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِيدِ كَفَضْلِي عَلَى أَذْنَاكُمْ   |
| <b>* * * * *</b> | 17.7          | أَبُو هُريرَة         | الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ: خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ                 |
|                  |               |                       | فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ _ جواباً لـ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ        |
| 04./0            | 1800          | أَبُو هُريرة          | رَجُلٌ يُوِيدُ أَخْذَ مَالي؟ _                                  |
| ۰٦٧ /١           | 140           | جَابِرِ بْن عَبْدالله | فَلا يَغْرِسُ المُسْلِمُ غَرْساً                                |
| 104/8            | 754           | وَخْشِي بْن حَرْب     | فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ                                     |
| YY4/1            | 73            | ابْن مَسْعُود         | فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ؟          |
| £                | 441           | عبدالله بن عمرو       | فَهَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٍّ؟                      |
| ov4 /o           | 1274          | سَهْل بن سَعْد        | فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً            |
|                  |               |                       | في الجَنَّةِ _ لمن قال: أَرْأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ، فَأَيْنَ      |
| £ £ V / \        | ۸۹            | جَابِر بْن عَبْدالله  |                                                                 |
| 789 /4           | 378           | ابن عمر               | فيما اسْتَطَعْتُمْ                                              |
| 144/0            | 1107          | أَبُو هُريرَة         | فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ                    |
| <b>440</b> /V    | 1881          | سَهْل بْن سَعْد       | فِيهَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ                                    |
| ٤٢٠/١            | ٨٦            | أَبُو هُرَيْرَة       | قارِبُوا وَسَدِّدوا                                             |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي                  | طرف الحديث                                                         |
|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>411/4</b>   | 0 8 9         | أَبو هُرَيْرَة          | قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْفِقْ يَا بْنَ آدَمَ يُنْفَقْ عَلَيْكَ    |
| ۰۰۲ /۳         | AIF           | أَبُو هُرَيْرَة         | قَالَ اللهُ عَلَىٰ: العِزُّ إِزَارِي                               |
| <b>Y</b> V0 /Y | 0781          | أَبُو هُرَيْرَة         | قَالَ رَجُلٌ: الْأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ                         |
| 414/1          | 1077          | جُنْدُب بن عَبْدالله    | قَالَ رَجُلٌ : وَاللهِ! لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِفُلاَنِ               |
| ٤٠٦/٤          | ۸۸۹           | صَفْوَان بْن عَسَّال    | قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ |
|                |               | إبراهيم بْن             | قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيزٍ ﴿ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي                |
| 100/4          | 101           | عبد الرَّحْمَن          |                                                                    |
| ۳۱۲ /۳         | ٥٢٣           | عبدالله بن عمرو         | قَدْ أَفلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً                      |
| YV £ /Y        | ٥١٢           | عبدالله بن عمرو         | قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً             |
| 78/0           | 1.00          | أُبِيُّ بن كَعْب        | قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّه                               |
| YYV/1          | ٤١            | خَبَّاب بْن الأَرَت     | قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ، فَيُحْفَرُ لَهُ     |
| ۲۰0/۳          | 785           | عائشة                   | قَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ            |
| ٤٠٨/٤          | ۸۹۱           | عَائشَة                 | قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ المَدِينَةَ                           |
|                |               | عبدالله بن عَمْرو       | قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ                                                |
| 0.0/0          | 1887          | ابن العاص               |                                                                    |
| 187/7          | 7831          | شُكُل بن حُمَيْد        | قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّ سَمْعِي            |
| 147/7          | 1240          | أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيق | قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً          |
| 144/7          | 1874          | عَلِي                   | قُلِ: اللَّهُمَّ اهْدِني، وَسَدِّدْني                              |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                  | طرف الحديث                                                        |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4/1           | 1608          | أبوهريرة                | قُلِ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَواتِ وَالأرضِ                     |
| ٤١٨/١         | ٨٥            | سُفْيَان بن عبدالله     | قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ                            |
| 7/ 777        | 1017          | سُفْيَان بن عَبْدالله   | قُلْ: رَبِيَ اللهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ                               |
| 7/ 77         | 1818          | سَعْد بن أبي وَقَاص     | قُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ            |
|               |               |                         | قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا     |
| <b>***</b> /* | 701           | أشامة                   | المَسَاكِينُ                                                      |
| ٠٦٥٤/٥        | _18.0         | كَعْب بن عُجَرَة        | قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ                         |
| 777           | 18.7          | وأبو مَسْعُود البَنْرِي |                                                                   |
| Y00/0         | 1190          |                         | قُولي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي |
| 10./0         | 11177         | عائشة                   | قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائشَةُ                                   |
| T00/Y         | 777           | أَبُو هُرَيْرَة         | كَافِلُ اليَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ   |
| <b>۲۲۳/</b> ٤ | <b>Y A 9</b>  | أُم سَلَمَة             | كانَ أَحَبَّ النَّيابِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ القَمِيصُ             |
|               |               |                         | كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ             |
| 1.4/0         | 1.4.          | شُقِيق بن عبدالله       | الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ                      |
| 141/0         | 111.          | عائِشَة                 | كانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، اضْطَجَعَ     |
|               |               |                         | كَانَ النبيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ في كُـلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ           |
| ٤١٨/٥         | 177.          | أَبُو هُريرة            | أيام                                                              |
| 145/0         | 1119          | عَلِي بن أَبي طَالِب    | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبِعَ رَكَعَاتٍ    |
|               |               |                         |                                                                   |

| ج/ ص             | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                         |
|------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 44./0            | 1179          | ابْن عُمَر           | كانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى  |
| 147/0            | 1110          | عائشة                | كانَ النَّبِيُّ ﷺ، يُصَلِّي في بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعا   |
| 3\ 1.67          | ٨٢١           | جابِر بْن سَمُرَة    | كَانَ النبيُّ ﷺ إذا صَلَّى الفَجْرَ، تَرَبُّعَ                     |
| 174/8            | <b>٧</b> ١٩   | جَابِر بْن عَبْدالله | كَانَ النبيُّ ﷺ إذا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ، خَالَفَ الطَّرِيقَ         |
| 7.1/             | 377           | ابْن عُمَر           | كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ                         |
| 7.1.7            | 377           | ابْن عُمَر           | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزُورُ قُبَاءَ                                 |
|                  |               |                      | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ        |
| 3\ PFY           | 718           | عائشة                | رَكْعَةً                                                           |
| 144 /4           | ١٨٣١          | جَابِر بْن عَبْدالله | كانَ جِدْعُ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ                          |
| Y1./V            | 1457          | عَائشَة              | كَانَ خُلُقُ نَبِيٍّ الله ﷺ القُرْآنَ                              |
|                  |               |                      | كانَ دَاوُدُ ـ عَلَيْهِ السَّلامُ ـ لا يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ |
| 75 \$ 74         | 081           | أُبُو هُرَيْرَة      | يَارِهِ                                                            |
| 000/0            | 184.          | أبو هُريرَة          | كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ                                    |
| 144/0            | 11.0          |                      | كانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ                          |
|                  |               |                      | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذا قَامَ مِنَ النَّومِ، يَشُوصُ              |
| 474/0            | 1197          | خُذيفَة              | فَاهُ بِالسُّوَاكِ                                                 |
| ٤٠٥/٥            | 1775          | قتادة بن مِلحَان     | كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُونَا بِصِيَامِ أَيَّامِ البييضِ          |
|                  |               |                      | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ        |
| <b>4</b> 777 / 0 | 3371          | عائشة                | أهْلِهِ                                                            |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                     |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 441/0         | 1780          | عائشة، وأم سَلَمَة   | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصْبِح جُنُباً مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ        |
| T01/0         | 1777          | ابن عَبَّاس          | كانَ رَسُولُ الله ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ                          |
| <b>T</b> 00/0 | ١٢٢٣          | عائشة                | كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا دَخَلَ العَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ |
|               |               |                      | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى عَلَى كُـلِّ      |
| YA /7         | 3331          | عائِشَة              | أحْيَانِهِ                                                     |
| 171/7         | 1877          | عَاثِشَة             | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَسْتَحِبُ الجَوامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ     |
| 14./0         | 11.7          | ابن عُمَر            | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى   |
|               |               |                      | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُفْطِرُ قَبْـلَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى      |
| 474/0         | 1749          | أنَس                 | رُطَبَاتٍ                                                      |
|               |               |                      | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُفطِرُ منَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ      |
| 44./0         | 114.          | أنس                  | أَنْ لا يَصُومَ مِنْهُ                                         |
| ٤٧١/١         | 99            | عَائشَة              | كان رسولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ      |
| ٥٥٨/٤         | 974           | عبدالله بن سَرْجِس   | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سَافَرَ، يَتَعَوَّذُ                |
| ٤٠٠/٤         | AAY           | أَبُو هُرَيْرَة      | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا عَطَسَ، وَضَعَ يَدَهُ               |
| 741/1         | 100           | عَائشَة              | كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إِذَا فَاتَتُهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّيْلِ    |
| 14/8          | 3.8.5         | أبو سَعِيد الخُدْرِي | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَشَدَّ حَيَّاءً مِنَ العَذْرَاءِ         |
| ۰۸٤/٤         | 417           | أنَس                 | كانَ رَسُولُ الله ﷺ لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً               |
| ٤/ ١١٠        | ٧٨١           | البَراء              | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ مَرْبُوعاً                                |

| ج/ ص   | رقم<br>الحديث | الراوي                | طرف الحديث                                                        |
|--------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۰/۳  | 018           | ابن عَبَّاس           |                                                                   |
| 3\ 700 | 941           | جابر                  | كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَخَلَّفُ في المَسِيرِ                      |
| 757/5  | 1.10          | أبو سَعيد الخُذرِي    | كانَ رسولُ الله ﷺ يَتَعَوَّدُ مِنَ الجَانَّ                       |
| £10/0  | AFYI          | ابن عمر               | كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر                                       |
| 174/5  | 177           | عَائشَة               | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ                     |
| ۳٤٦/٣  | 730           | أَبُو هُرَيْرَة       | كانَ زَكَرِيًّا _ عَلَيْهِ السَّلامُ _ نجَّاراً                   |
| Y•V/1  | ٣٣            | عَائشَة               | كَانَ عَذَاباً يَبْعَثُهُ اللهُ تعالى عَلَى مَنْ يَشَاءُ          |
| Y78 /Y | ۰۰۷           | عَائشَة               | كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ أُدْمِ                          |
| 144/1  | ۲.            | أبو سَعِيد الخُدْرِي  | كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وتِسْعينَ   |
| ££/£   | 797           | عَائشَة               | كَانَ كَلاَمُ رَسُولِ اللهِ كَلاَماً فَصْلاً                      |
| YY£ /£ | ٧٩٠           | أسماء بنت يزيد        | كانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ الله ﷺ إلى الرُّسُغِ                   |
| ۲۸۷ /۳ | 019           | أشماء بِنْت يَزيد     | كانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ الله ﷺ إلى الرُّصْغِ                   |
| ۲/ ۱۸۶ | 98            | عائشة                 | كانَ لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ غُلامٌ يُخْرِجُ لَهُ             |
| 198/1  | ٣٠            | صُهَيْب               | كَانَ مَلِكٌ فيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ        |
| 104/1  | 189.          | أَبو الدَّردَاء       | كَانَ مِن دُعَاءِ دَاوُدَ ﷺ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ |
|        |               |                       | كَانَ نَبَيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ، |
| ٤٩٩/٦  | 1777          | مُعَاوِيَة بن الحَكَم | فَذَاكَ                                                           |
| ۵۲۲ /۲ | 7.7           | عَائِشَة              | كانَ يَكُون في مِهْنَةِ أَهْلِهِ                                  |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي                | طرف الحديث                                                  |
|----------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>YVY /</b> V | 177           | أُم شَرِيك            | كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ                           |
| 174/V          | 1877          | أَبُو هُرَيْرَة       | كَانَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذُّنْبُ |
| 74. /4         | 707           | أَبُو هُرَيْرَة       | كَانَتْ بَنُو إِسرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ        |
|                |               |                       | كَانَتْ عُكَاظُ وَمِجَنَّةُ، وَذُو المَجَازِ أَسْوَاقاً في  |
| 11./0          | 3871          | ابن عَبَّاس           | الجَامِلِيَّةِ                                              |
| YV1 /£         | ۸٦٣           | سَهْل بْن سَعْد       | كانَتْ لنا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السُّلْقِ          |
|                |               |                       | كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وعَلَيْهِ عِمَامَةٌ  |
| Y11/1          | ۷۸٥           | عَمْرو بْن خُرَيْث    | سَوْ دَاءُ                                                  |
| ٠٢٠/٢          | ۲۲۷           | عبدالله بن عمرو       | الكَبَائرُ: الإشْرَاكُ بِالله                               |
|                |               | عَبْدالله بن عَمْرو   | الكَبَاثِرُ: الإِشْرَاكُ بِالله                             |
| ٥٦٥ /٦         | 1718          | ابن العَاص            |                                                             |
| 004/4          | 201           | سَهْلِ بن أبي حَثْمَة | کَبِرْ، کَبِرْ                                              |
| ٤٢٦/٦          | 1777          | أبو هُرَيْرَة         | كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزُّنَا            |
| £77 /Y         | 191           | أَبُو هُرَيْرَة       | كَخْ كَخْ، ارْمِ بِهَا                                      |
| Y10/8          | 7.4.          | عائشة                 | كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ               |
| ٤١٢/٢          | 397           | عبدالله بن عمرو       | كَفَى بِالمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيعَ مَنْ يَقُوتُ          |
| YYY /7         | 1087          | أَبُو هُرَيْرَة       | كَفَى بِالمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ  |
| YV4 /Y         | 137           | أَبُو هُرَيْرَة       | كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ المُجَاهِرِين                |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي                | طرف الحديث                                                         |
|----------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 7 £ / Y        | ١٥٨           | أَبو هُرَيْرَة        | كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى             |
|                |               |                       | كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ بـ: الحَمْدُ للهِ، فَهُوَ |
| ٥/ ۱۳۲         | 1898          | أَبُو هُرَيْرَة       | أقطع                                                               |
| ٥٤٨ /٣         | 715           | سَلَمَة بْن الأَكْوَع | كُلْ بِيَمِينكَ                                                    |
| 100/8          | 137           | سَلَمَة بْن الأَكْوَع | كُلْ بِيَعِينكَ                                                    |
| 71 7           | 109           | سَلَمَة بْن الأَكْوَع | كُلْ بِيَمِينِكَ                                                   |
| ٣٠٥/٢          | ASY           | أَبُو هُرَيْرَة       | كُلُّ شُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ                      |
| ۰۳۷/۱          | ١٢٢           | أَبُو هُرَيْرَة       | كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ                     |
| <b>411/0</b>   | 1710          | أَبُو هُريرَة         | كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّيَامَ                   |
| ۰/ ۱۲۲         | 1710          |                       | كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ                                 |
| 012/7          | ٠٨٢           | ابن عباس              | كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ                                        |
| 078/1          | 178           | جَابِر بْن عَبْدالله  | كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ                                           |
| YY4 /Y         | 717           | عُمَر بن الخَطَّاب    | كَلًا، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ                              |
| ۲۲۷ /۳         | 705           | ابْن عُمَر            | كُلُّكُم رَاع                                                      |
| 440/4          | 777           | ابْن عُمَر            | كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ                             |
| £ <b>4</b> 4/Y | ۳.,           | ابن عمَر              | كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ            |
| 124/4          | 190           | طَادِق بْن شِهَاب     | كَلِمَةُ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جائِر                              |
| 17/1           | 18.4          | أَبُو هُرَيْرَة       | كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ                          |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                              |
|---------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>*10/</b> V | ١٨٦٨          | سَعِيد بْن زَيْد     | الكَمْأَةُ مِنَ المَنَّ                                                 |
| 144/4         | ٤٧١           | ابْن عُمَر           | كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ                                   |
| ۲۲ /۳         | ٤٧٥           | ابْن عُمَر           | كُنْ فِي الدُّنيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ               |
|               |               |                      | كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ، أَحْبَبْنا أَنْ          |
| 114/0         | 1.90          | البَرَاء             | نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ                                                  |
| 014/1         | 478           | أنس                  | كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا، لا نُسَبِحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ |
| 400/8         | ۸o٤           | المِقْدَاد           | كُنَّا نَرُفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ مِنَ اللَّبَنِ                  |
| Y77 /0        | 1194          | عَائشة               | كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ الله ﷺ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ                   |
| 7.1/1         | 188           | جابر بن سَمُرَة      | كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النبيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ                             |
| ۲۰۸/۳         | 780           | أنس بن مَالِك        | كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، وعَلَيْهِ بُرْدٌ                    |
| 147/1         | ٨٨            | عَقْبَة بْن الحَارِث | كُنْتُ خَلَّفْتُ في البَيْتِ تِبْراً مِنَ الصَّدَقَةِ                   |
| 017/7         | \V·•          | السَّائِب بن يَزيد   | كُنْتُ فِي المَسْجِدِ، فَحَصَبَنِي رَجُلٌ                               |
| Y•1/V         | ١٨٣٩          | ِ<br>أَبُو هُرَيْرَة | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾                         |
| £ { V / Y     | ٥٨١           | بُرَيْكَة            | كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوها                |
| <b>TT4</b> /1 | 77            | شَدَّاد بن أَوْسٍ    | الكَيِس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ                                             |
| ٤٠ /۴         | ٤٠٩           | أبو سَعِيد الخُدْرِي | كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ               |
| ٤٨٥ /٣        | 094           | عُقْبَة بْن الحارِث  | كَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ؟!                                                  |
| ٤٠٦/٤         | ۸۸۸           | أنس بن مَالِك        | لا_يعني: لا ينحني الرجل لأخيه_                                          |

| ج/ ص         | رقم<br>الحديث | الراوي                    | طرف الحديث                                                       |
|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3\ 751       | ٧٤٦           | وَهْب بْن عبدالله         | لا آكُلُ مُتَّكِئاً                                              |
| 170/7        | 10.7          | ابن عَبَّاس               | لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ                       |
| 3\770        | 9٧٧           | ابن عمر                   | لا إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لهُ                     |
|              |               | وَرَّاد كَاتِب المُغِيرَة | لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ                |
| <b>40/</b>   | 1444          | ابْن شُعْبَة              |                                                                  |
| ۲/ ۲۳،       | r/3/_         | المُغِيرَة بن شُعْبَة     | لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ   |
| **           | 1814          | وعَبْدالله بن الزُّبَيْر  |                                                                  |
| 144 \        | 149           | زَيْنَب بِنْت جَحْش       | لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدِ اقْتَرَبَ |
| ٤٣٠/٤        | 4.4           | ابْن عَبَّاس              | لاَ بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شاءَ الله                               |
| 110/7        | 3777          | جَابِر                    | لاَ تَأْكُلُوا بِالشَّمَالِ                                      |
| 714/7        | 1787          | ابن مَشْعُود              | لا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ                               |
| ۳۰٧/٦        | 7501          | أنَس                      | لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا                               |
| ۳۷۳ / ٤      | ٨٦٦           | أَبُو هُرَيْرَة           | لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ ولا النَّصَارى بِالسَّلامِ               |
| ٤٥٣/٦        | 178.          | عَبْدالله بن جَعْفَر      | لاَ تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ                        |
| ۲۱٤/۳        | 279           | ابْن مَسْعُود             | لا تَتَخِذُوا الضَّيعَة                                          |
| ٤٧٣/٦        | 1707          | ابن عُمَر                 | لاَ تَثْرُكُوا النَّارَ في بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ          |
| <b>YV /V</b> | 1777          | ابن عباس                  | لا تَتَلَقُّوا الرُّكْبَانَ                                      |
| <b>YV /V</b> | 1771          | ابن عمر                   | لا تَتَلَقُّوا السَّلَعَ                                         |

| ج/ ص   | رقم<br>الحديث | الراوي                      | طرف الحديث                                                   |
|--------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0.4/0  | 1401          | أَبُو هُرَيْرَة             | لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُّقِ                           |
| 3\ 407 | 1.14          | أَبُو هُريرة                | لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ                         |
| 787/0  | 18.1          | أَبُو هُرَيْرَة             | لاَ تُجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً                                |
| 778/7  | 740           | أَبُو هُرَيْرَة             | لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَنَاجَشُوا                             |
| 01./1  | 371           | أَبُو هُرَيْرَة             | لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ    |
| ٤٥٠/٢  | 7.7           | أَبُو هُرَيْرَة             | لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لجَارَتَهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ    |
| ٤٣/٤   | 790           | أبو ذر                      | لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً                      |
| ٤٠٩/٤  | 798           | أبو ذر                      | لاً تَحْقِرَنَّ مِنَ المعْرُوفِ شَيْئاً                      |
| 040/1  | 171           | أَبُو ذَر                   | لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْناً                     |
| ٥٥٦/٦  | ۱۷۰۸          | عَبْد الرَّحْمَن بن سَمُرَة | لا تَحْلِفُوا بِالطُّوَاغِي، وَلا بِآبَاثِكُمْ               |
| 117/0  | 1.9.          | البَرَاء بن عازِب           | لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ                    |
| 708/7  | 177.          | أَبُو هُرَيْرَة             | لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ                  |
| ۲/ ۱۸  | 3221          | أبو طَلْحَة                 | لاَ تَدْخُلُ المَلاثِكَةُ بَيْتَاْ فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ |
| 777/7  | ۳۷۸           | أَبُو هُرَيْرَة             | لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا                   |
| T10/1  | A&A           | أَبُو هُرَيْرَة             | لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا                   |
| ٤/ ۲۲٥ | 900           | ابْن عُمَر                  | لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاءِ المُعَذَّبِينَ                 |
| 17./7  | 1897          | جَابِر                      | لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم                                |
| \0A /V | ۱۸۲۱          | أَبُو هُرَيْرَة             | لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالقَبْرِ  |

| ج/ ص            | رقم<br>الحديث | الراوي                   | طرف الحديث                                                                      |
|-----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A0 /Y           | ۱۸۰۳          | أَبُو هُرَيْرَة          | لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ                                                  |
| Y0A/£           | ۸۱۱           | مُعَاوِيَة               | لاَ تَوْكَبُوا الخَزُّ وَلاَ النِّمَارَ                                         |
| <b>** 1 /</b> * | ۰۴۰           | ابْن عُمَر               | لاَ تَزَالُ المَسألَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتى يَلْقى الله تَعَالَى                   |
| ۳۸ /۳           | ٤٠٧           | أبو بَرْزَة              | لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ                         |
| ٣•٤/٦           | 3501          | عَاثِشَة                 | لاَ تَسُبُّوا الأَموَاتَ                                                        |
| 099/7           | 174.          | زَيْد بن خَالِد الجُهَني | لاَ تَسُبُّوا الدِّيكَ                                                          |
| 717/7           | 178.          | أَبُو هُرَيْرَة          | لاَ تُسَمُّوا العِنَبَ: الكَرْمَ                                                |
| r41/1           | 1711          | عُمَر بن الخَطَّاب       | لاَ تَشْتَرِهِ، وَلاَ تَعُدْ في صَدَقَتِكَ                                      |
| 140/8           | ٧٥٨           | ابن عَبَّاس              | لا تَشْرَبُوا وَاحِداً كَشُرْبِ البَعِيرِ                                       |
| ٧/ ٣٨٥          | ٣٦٦           | أبو سَعِيد الخُدْرِي     | لاَ تُصَاحِبْ إلاَّ مُؤْمِناً                                                   |
| 141/7           | 1001          | أبو بَرْزَةالأَسْلَمِي   | لا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْها لَغَنَةٌ                                       |
| ۶/ ۸۲۵          | 174.          | أَبُو هُرَيْرَة          | لا تَصْحَبُ المَلاثِكَةُ رفْقَةً فِيهَا كُلْبٌ، أَوْ جَرَسٌ                     |
| 744/7           | 1404          | أبو مَرْثَل              | لا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ                                                    |
| ۳۸٦ /۲          | 444           | إياس بن عبدالله          | لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ                                                     |
| TT1 /7          | 1044          | وَاثِلَة بن الأَسْقَع    | لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ                                             |
| 127/0           | 1171          | مُعَاوِيَة               | لا تُعُدْ لِمَا فَعَلَتَ: إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ                            |
| Y & V / \       | ٤٨            | أَبُو هُرَيْرَة          | لا تَغْضَبْ                                                                     |
| £70/0           | 1797          | أَبُو هُريرة             | لا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ في سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                     | طرف الحديث                                                      |
|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 404/7         | 1091          | أنس                        | لاَ تَقَاطُعُوا، ولا تَدَابَرُوا                                |
| 70V /Y        | 444           | المِقْدَاد بْن الأسْوَد    | لا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ      |
| 404/8         | ۲٥٨           | أبو جُري الهُجَيْمِي       | لا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلامُ                                   |
|               |               |                            | لا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلامُ، عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ     |
| YW1 /£        | <b>٧٩٦</b>    | جَابِر بْن سُلَيْم         | المَوْتَى                                                       |
| 041/7         | 1740          | بُرَيْدَة                  | لا تَقُولُوا للمُنَافِقِ: سَيـِدٌ                               |
| ٦٢٣/٦         | 1450          | خُذَيْفَة بن اليَمَان      | لا تَقُولُوا: ما شاءَ اللهُ وشَاءَ فلانّ                        |
| 104/          | 1777          | أَبُو هُرَيْرَة            | لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الفَّرَاتُ                |
| 107/7         | 144.          | أَبُو هُرَيْرَة            | لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ اليَهُودَ |
| 77. 77        | 1014          | ابن عُمَر                  | لاَ تُكْثِرُوا الكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ الله                   |
| Y+£/V         | 1381          | سَلْمَان الفَارِسِي        | لاَ تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ  |
| Y01/£         | ٨٠٤           | عُمَر بْن الخطَّاب         | لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ                                        |
| <b>YY /Y</b>  | 1797          | حُذَيْفَة                  | لا تُلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ                        |
| ۳۱۷ /۳        | ۸۲۵           | صَخْر بْن حَرْب            | لا تُلْحِفُوا في المسألَةِ                                      |
| <b>***</b> /1 | 104.          | أَبُو هُرَيْوَة            | لاَ تَنَاجَشُوا                                                 |
|               |               | عَمْرو بن شُعَيْب،         | لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ                                        |
| £77/7         | 1787          | عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ |                                                                 |
| 099/Y         | ۳۷۳           | عُمَر بن الخَطَّاب         | لا تُنْسَناً _ يَا أُخَيِّ _ مِنْ دُعَائِكَ                     |

| ج/ ص      | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                       |
|-----------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 117/8     | V18           | عُمَر بن الخطّاب     | لا تَنْسَناً _ يَا أُخَيَّ _ مِنْ دُعَاثِكَ                      |
|           |               |                      | لا تُؤذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا في الدُّنيَّا، إلاَّ قَالَـتْ      |
| ٤٠٠/٢     | YAY           | معاذ بن جَبَل        | زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ                                          |
| <b>TV</b> | 009           | أسماء بِنْت أبي بكر  | لا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ                                      |
| ٤١٢/٣     | ٥٧١           | ابْن مَسْعُود        | لا حَسَدَ إِلاًّ في اثنتَينِ                                     |
| 3/7/5     | 997           | ابن عُمَر            | لا حَسَدَ إِلاَّ في اثنتَيْنِ                                    |
| ٣٥٦/٣     | 930           | ابْن مَسْعُود        | لا حَسَدَ إِلاًّ في اثْنتَيْنِ                                   |
| ۲۱۲ /۳    | OVY           | ابْن عُمَر           | لا حَسَدَ إِلاًّ في اثْنَـتَيْنِ                                 |
| ov1/o     | ۱۳۷۷          | ابن مَسْعُود         | لا حَسَدَ إِلاَّ في اثْنَتَيْنِ                                  |
| 78./7     | 1004          | عَائشَة              | لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ                                     |
| ۵۰۲/٦     | 3751          | أنَس                 | لاَ عَدْوَى، وَلا طِيرَةَ وَيُعْجِبُني الفَأْلُ                  |
| 0.4/7     | 1770          | ابن عُمَر            | لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَإِنْ كَانَ الشُّوُّمُ في شَيءٍ      |
| 41/1      | ٣             | عَائشَة              | لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ                                      |
| 01./7     | 1791          | بُرَيْدَة            | لا وَجَدْتَ؛ إِنَّمَا يُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا يُنِيَتْ لَهُ   |
| 110/7     | 1750          | ابن عُمَر            | لاَ يَأْكُلُنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ                           |
|           |               |                      | لاَ يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حَتى يَدَعَ |
| ٤٨٩ /٣    | 097           | عَطِيَّة بْن عُرْوَة | مًا لا بَأْسَ بِهِ                                               |
| Y0V/7     | 1089          | ابن مَسْعُود         | لا يُبَلِّغْني أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابي عَنْ أَحَدٍ شَيْثاً         |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي                      | طرف الحديث                                                              |
|----------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| TOA /0         | 3771          | أَبُو هُريرة                | لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ |
| ٤٥٨ /٣         | ٥٨٥           | أَبُو هُرَيْرَة             | لا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ المَوْتَ                                       |
| ۲۲ ۲۲3         | ٥٨٦           | أنس بن مَالِك               | لا يَتَمَنَّينَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرٌّ أَصَابَهُ                  |
| 1/377          | ٤٠            | أنس بن مَالِك               | لا يَتَمَنَّينَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرٌّ أَصَابَهُ                  |
| £Y1 /Y         | ۳۱۳           | أَبُو هُرَيْرَة             | لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِداَ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً              |
| 3/464          | <b>P</b> Y A  | عبدالله بن عمرو             | لاَ يَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بإذْنِهِمَا                       |
| 774/7          | ٣٨٠           | البَرَاء بْن عَازِب         | لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤمِنٌ ـ يعني: الأَنْصَار ـ                     |
| <b>٣٩٣</b> /٢  | 7.47          | أَبُو هُرَيْرَة             | لا يَجِلُّ لامْرَأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ                  |
| ٧٠/٧           | 1448          | زَيْنَب بِنْت أَبِي سَلَمَة | لاَ يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُجِدًّ   |
|                |               |                             | لاَ يَجِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ نُسَافِرُ   |
| ۰۸۷ / ٤        | 9.49          | أَبُو هُرَيْرَة             | مَسِيرَةً يَوْمٍ                                                        |
| 144/8          | PYA           | عبدالله بن عمرو             | لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ                     |
| 77 377         | 140.          | أَبُو هُرَيْرَة             | لاَ يجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ                |
| ٧٥/٤           | V•V           | خُوَيلد بن عَمْرو           | لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِندَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ      |
| ۲/ ۱۳۳۵        | 1090          | أَبُو هُرَيْرَة             | لاَ يحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ               |
| <b>*1./</b> 1  | 1097          | أبو أيوب                    | لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَث              |
| ۳٦٥/٦          | 1097          | أَبُو هُرَيْرَة             | لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلاَثٍ           |
| £ <b>4</b> 4/7 | 1779          | ابن عَبَّاس                 | لاَ يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةِ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ           |

| ج/ ص      | رقم<br>الحديث | الراوي                | طرف الحديث                                                            |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٩ /٤    | 99.           | ابْن عَبَّاس          | لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ                                      |
|           |               |                       | لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ |
| 081/4     | 717           | ابْن مَسْعُود         | ڮڹڔۣ                                                                  |
| £ £ 9 / Y | 7.0           | أَبُو هُرَيْرَة       | لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاثِقَهُ            |
| 787/7     | ١٥٣٦          | حُذَيْفَة             | لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ                                       |
| Y4V/7     | 107.          | أَبُو ذَر             | لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالفِسْقِ                                 |
| 19/0      | 11.1          | أَبُو هُريرة          | لا يَزَالُ أَحَدُكُمْ في صَلاةٍ                                       |
| ۰۰۷ /۳    | 77.           | سَلَمَة بْن الأَكْوَع | لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ                             |
| ۲۷۲ /۵    | 1744          | سَهْل بن سَعْد        | لا يَزالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ                    |
| 17/7      | 1847          | عَبْدالله بن بُسْر    | لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ الله                        |
| 788/1     | ٨٢            | عُمَر بن الخَطَّاب    | لا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ                        |
| ۵۷۷ /٦    | 1777          | جابر                  | لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلاَّ الجَنَّةَ                           |
|           |               |                       | لا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْداً في الدُّنيا، إِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ  |
| YVA /Y    | * 3 *         | أبو هُرَيْرَة         | الغِيَامَةِ                                                           |
| ۳۷ /۷     | ١٧٨٣          | أَبُو هُرَيْرَة       | لاَ يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيه بِالسَّلاَحِ                       |
| 147/1     | <b>YYY</b>    | أُبُو هُرَيْرَة       | لاَ يَشْرَبَنْ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِماً                               |
| YA4 /£    | ۸۲۸           | سَلْمَان الفارِسي     | لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ                               |
| 149/0     | 1108          | سَلْمَان              | لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ                 |

| ج/ ص      | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                            |
|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1/1/20    | 140           | جَابِر بْن عَبْدالله | لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْساً                                          |
| TV4 /Y    | 440           | أَبُو هُرَيْرَة      | لا يَفْرِكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً                                       |
| ٤٧٩ /٥    | ١٣١٥          | أنس                  | لا يَقْدُمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ                           |
| 77 - 77   | 1784          | أَبُو هُرَيْرَة      | لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِثْتَ          |
| 718/7     | 1749          | عائشة                | لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبَّتَتْ نَفْسي                            |
| YA0 / E   | ۸۲٥           | ابْن عُمَر           | لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ                      |
| <b>7\</b> | 1004          | أبو الدرداء          | لاَ يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ                                   |
| 184/4     | 433           | أَبُو هُرَيْرَة      | لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ                  |
| 148/7     | 377.1         | أَبُو هُرَيْرَة      | لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ                |
| ٤٧٠/٦     | 1789          | أَبُو هُرَيْرَة      | لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ في نَعْلِ وَاحِدَةٍ                             |
| ٤٥٠/٢     | *•٧           | أَبُو هُرَيْرَة      | لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً                      |
| 010/8     | 904           | أَبُو هُريرة         | لا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ                       |
| 14. \4    | 133           | جَابِر بْن عَبْدالله | لاَ يَمُونَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ ﷺ   |
| ۲۸۸/٦     | 1007          | أَبُو هُرَيْرَة      | لاَ يَنْبُغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَاناً                        |
| £4£ /1    | 1777          | أبو سَعِيد الخدري    | لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ                       |
| 3\ 777    | 797           | أَبُو هُرَيْرَة      | لا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إلى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ         |
| 089/4     | 717           | أَبُو هُرَيْرَة      | لا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إلى مَنْ جَرَّ إِذَارَهُ بَطَراً |
|           |               |                      | لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ            |
| Y79 /Y    | 747           | أنَس بن مَالِك       | لِنَفْسِهِ                                                            |

| ج/ ص         | رقم<br>الحديث | الراوي                   | طرف الحديث                                                             |
|--------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|              |               |                          | لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ            |
| 1.4/4        | ١٨٣           | أنس بن مَالِك            | لِنَفْسِهِ                                                             |
| ٤٥/١         | 7             | سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص  | لا، النُّلُثُ، والنُّلُثُ كَثِيرٌ                                      |
|              |               |                          | لا، قَدْ كُنَّا زَمَنَ النبيِّ ﷺ لا نَجِـدُ مِثـلَ ذَلِكَ              |
| 3/ 17/       | ۲٥٤           | جَابِر بْن عَبْدالله     | الطعام                                                                 |
| <b>YA /Y</b> | 140           | سَهْل بن سعد             | لْأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ   |
| 107/1        | 98            | أَبُو هُرَيْرَة          | لأُعْطِيَنَّ هَلِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُجِبُّ اللهَ وَرَسُولَه        |
| ۲۰/٦         | 18.9          | أَبُو هُرَيْرَة          | لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ                        |
| <b>747/</b>  | 039           | الزُّبَيْر بْن العَوَّام | لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُم أَحْبُلَهُ، ثُمَّ يَأْتِيَ الجَبَلَ           |
| ٦٥٨/٦        | 1777          | أَبُو هُرَيْرَة          | لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ                               |
| <b>454/4</b> | ۰٤۰           | أَبُو هُرَيْرَة          | لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُّكُم حُزِمَةً عَلَى ظَهْرِه                     |
| ۵۱۷/۱        | ۱۷۱۸          | أبو هريرة                | لأن يَلَجَّ أَحَدُّكُمْ في يَمِينِهِ                                   |
| 117/0        | 1.49          | النُّعْمَان بن بَشير     | لَتُسَوُّنَّ صُفُونَكُمْ                                               |
| Y £ /Y       | 17.           | النُّعْمَان بْن بَشِير   | لَتُسَوُّنَّ صُفُونَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ |
| 141/4        | 3 • 7         | أَبُو هُرَيْرَة          | لَتُؤَدُّنَّ الحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ              |
| 117/7        | 373           | ابْن مَسْعُود            | لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ                                           |
| 10/0         | 1.55          | ابن مَسْعُود             | لِجَمِيعٍ أُمَّتي كُلِّهِمْ                                            |
| ٤٠٨/١        | ٨٤            | أنَس بن مَالِك           | لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ                                                |

| ج/ ص            | رقم<br>الحديث | الراوي                    | طرف الحديث                                                           |
|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> /1/7   | ۱٦٠٨          | ابن عَبَّاس               | لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ                                        |
| ۲/ ۲۶           | 1780          | ابن مَسْعُود              | لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ                        |
| £0A/7           | 1787          | أشماء                     | لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ                             |
| ٤٠٨/٦           | 1710          | ابن مَسْعُود              | لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ آكِلَ الرُّبَا                                 |
| ££Y /7          | 1744          | أَبُو هُرَيْرَة           | لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المَرْأَةِ         |
| ££Y /7          | ١٦٣١          | ابن عَبَّاس               | لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ المُخَتَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ                |
| ٤٥٣/٥           | ۸۸۲۱          | أنَس                      | لَغَدْوَةً في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةً                           |
| ۳۸۸ /۷          | ١٨٨٨          | أَبُو هُرَيْرَة           | لَقَابُ قَوْسٍ في الجَنَّةِ خَيْرٌ                                   |
| Y11 /V          | 1400          | خَالِد بْن الْوَلِيد      | لَقَدِ انْقَطَعَتْ في يَدِي يَوْمَ مُؤْتَهَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ       |
| 3/17            | 10            | أبو موسى الأشْعَرِي       | لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ               |
| 008/1           | 177           | أَبُو هُرَيْرَة           | لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الجَنَّةِ في شَجَرَةٍ        |
| ۲۰٤/۳           | ٤٧٣           | النُّعْمَان بْن بَشير     | لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَظَلُّ اليَوْمَ يَلْتَوي           |
| Y78 /W          | ٥٠٦           | أَبُو هُرَيْرَة           | لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ                      |
| 190/8           | १७९           | أَبُو هُرَيْرَة           | لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِين مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ                      |
| 78./4           | 890           | النُّعْمان بْن بَشير      | لَقَدْ رَأَيْتُ نَبَيِّكُمْ ﷺ، ومَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ            |
| <b>*</b> *\7 /7 | ۳۰۲۱          | سُويُد بن مُقَرَّن        | لَقَدْ رَأَيْتُني سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ يَنِي مُقَرِّنٍ              |
| ٥٥ /٦           | 1844          | جُويْرِيَة بِنْت الحَارِث | لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثَلاَثَ مَرَّاتِ           |
| YYY /1          | 1070          | عَائِشَة                  | لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَحْرِ، لَمَزَجَتْهُ! |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                       |
|---------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1/0/1         | 3.01          | أَبُو هُرَيْرَة      | لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ |
| £04/£         | 414           | أبو سَعِيد الخُدْرِي | لَقُّنُوا مَوْتَاكُمْ: لا إِلَه إِلاَّ الله                      |
| ٦٨/٦          | 188.          | ابن مَسْعُود         | لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي                     |
|               |               |                      | لَقِيتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّان ﴿ مُ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ          |
| 40/8          | <b>ገ</b> ለገ   | ابْن عُمَر           | حَفْصَة                                                          |
| 197/0         | 1441          | أبو مَسْعُود         | لَكَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ سَبِعُ مِنْةِ ناقَةٍ               |
| 1\ 73         | ٥             | مَعْن بْن يَزِيد     | لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ                                    |
| 74 737        | 7001          | أبو سَعِيد الخُذرِي  | لِكُلُّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ                           |
| 74 737        | 1000          | ابن مَسْعُود         | لِكُلُّ غادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ                        |
| 177/0         | 1777          | عَاثِشَة             | لَكِنْ أَفْضَلُ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ                        |
| ٥٣٨/٥         | 1778          | أبو هُريرَة          | للعبد المملوك المصلح أجران                                       |
| 1.7/1         | 10            | أنس بن مالِك         | لَلهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْيَةِ عَبْدِهِ                        |
| 1.7/1         | 10            | أنس بن مَالِك        | لَلَهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ                              |
| 777/          | 448           | جُندُب بْن عبدالله   | لِمَ قَتَلْتَهُ ؟                                                |
| 78./4         | 898           | أنس بن مَالِك        | لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ             |
| ۳۰۸/٤         | ۸۳۸           | أَبُو هُرَيْرَة      | لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ المُبَشِّرَاتُ              |
| <b>44.</b> }4 | 709           | أَبُو هُرَيْرَة      | لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي المَهْدِ إِلاَّ ثَلاثَةٌ                    |
| <b>444</b> /0 | 1787          | عائشة                | لَمْ يَكُنِ النبيُّ ﷺ يَصُوم مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                | طرف الحديث                                                          |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|               |               |                       | لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ علَى شَيْءٍ مِنَ النَوافِلِ أَشَدًّ        |
| 178/0         | 11.1          | عائشة                 | تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ                         |
| ٤٠٥/٥         | 1771          | عائشة                 | لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ                   |
| 197/7         | 10.4          | جَابِر بن عَبْدالله   | لَمَّا حَضَرَتْ أُحُدُّ، دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ              |
| ۸۱ /۳         | ٤١٩           | أَبُو هُرَيْرَة       | لمَّا خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ، كَتَبَ في كِتَابٍ                      |
| <b>717/</b> 1 | 7\$7          | أَبُو هُرَيْرَة       | لمَّا خَلَقَ اللهُ تَعالَى آدَمَ ﷺ، قالَ: اذْهَبْ فَسَلَّمْ         |
| 740/1         | 1077          | أنس                   | لَمَّا عُرِجَ بِي، مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُم أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ   |
| 0.4/0         | 1747          | السَّائِب بن يَزيد    | لمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزِوَةٍ تَبُوكَ، تَلَقَاهُ النَّاسُ |
| £4V/1         | 11.           | أبو مسعود الأنصاري    | لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَة، كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا |
|               |               |                       | لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ   |
| 711/          | ***           | ابْن عُمَر            | دَمَا                                                               |
| 041/0         | 1777          | أبو سَعِيد الخُدْرِي  | لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ                                  |
| 04 /0         | 1 • £ A       | عَمَارَة بن رُوَيْبَة | لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ         |
| 177/7         | 1877          | أنس                   | اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنيَّا حَسَنَةً                            |
| Y07/T         | ٥٠١           | أَبُو هُرَيْرَة       | اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً                      |
| 3\ \7         | ۸۱٤           | البَرَاء بْن عَازِب   | اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ                              |
| 17.471        | 1877          |                       | اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَي دِيني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي         |
| £ £ V / £     | 917           | عَائشَة               | اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَراتِ المَوْتِ                         |

| ج/ ص                   | رقم<br>الحديث | الراوي                      | طرف الحديث                                               |
|------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
|                        |               | أبو هُريرة، وأبو            | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَحَيـِنَا وَمَيـِتِنَا               |
|                        |               | قَتَادَة، وأَبو إِبْرَاهِيم |                                                          |
| ٤٧٩/٤                  | 947           | الأَشْهَلِي، عَنْ أَبيه     |                                                          |
| ۲۱۰/۳                  | 787           | ابْن مَسْعُود               | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي                             |
| 1/7/1                  | ٣٦            | ابْن مَسْعُود               | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ   |
| <b>£</b> VV / <b>£</b> | 940           | عَوْف بْن مالِك             | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ                     |
|                        |               |                             | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيثَتي وَجَهْلي، وَإِسْرَافي في |
| 140/1                  | 1877          | أبو مُوسَى الأشعري          | أمْري                                                    |
| 14/7                   | 1879          | أَبُو هُريرة                | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ                   |
| ٤٣/٦                   | 3731          | عَلِي                       | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ      |
| 110/1                  | 911           | عَائشَة                     | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْني                       |
| Y4V / £                | 377           | ابْن عُمَر                  | اللَّهُمَّ افْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ                 |
| 189/7                  | 1847          | عَلِي                       | اللَّهُمَّ اكْفِني بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ             |
| 10./7                  | 1844          | عِمْرَان بن الحُصَيْن       | اللَّهُمَّ ٱلْهِمْنِي رُشْدِي                            |
| 40 /4                  | 640           | عبدالله بن عمرو             | اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي                             |
| £A1 /£                 | 949           | وَاثِلَة بْنِ الْأَسْقَع    | اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ في ذِمَّتِكَ         |
| ٥٧١/٤                  | 4.1           | أبو موسى الأَشْعَرِي        | اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ في نُحورِهِمْ               |
| 191/0                  | ١٣٢٧          | أَبُو مُوسَى                | اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ في نُحُورِهِم               |

| ج/ ص            | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                                |
|-----------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 77°0 /V         | ١٨٧٦          | ثُوْبَان             | اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ                                               |
| 79/7            | 1810          | ثُوبَان              | اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ                           |
| ٤٩٠/٥           | 1441          | أنس                  | اللَّهُمَّ أَنتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي                                       |
| 411/1           | **            | خُوَيْلِد بْن عَمْرو | اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: اليَّكِيمِ وَالمَرْأَةِ |
| 404/1           | ٧١            | ابْن مَسْعُود        | اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى                           |
| 178/7           | 1871          | ابن مَسْعُود         | اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى، وَالتُّقَى                          |
| 0 <b>9</b> V /7 | 1779          | عَائِشَة             | اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا                                    |
| 100/7           | 1895          | ابن مَسْعُود         | اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ                        |
| ٤٨٤ /٥          | ۱۳۱۷          | أنس                  | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَلِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءِ              |
| 184/7           | 1888          | أنس                  | اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ                               |
| 44/1            | 1871          | سَعْد بن أَبو وَقَاص | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالبُخْلِ                   |
| 184/7           | 1840          | أَبُو هُرَيْرَة      | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ                               |
| ۱۳۱ /٦          | 1848          | أنس                  | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ                   |
| 144 /1          | 1849          | زَيْد بن أَرْقَم     | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ                   |
| ۱۳۸/٦           | 1844          | ابن عُمَر            | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ                    |
| 147/7           | 1844          | عَاثِشَة             | اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا عَمِلْتُ                     |
| 188/7           | 1881          | عَاثِشَة             | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ                     |
| 187/7           | 1884          | قُطْبَة بن مالِك     | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاقِ                |

| ج/ ص        | رقم<br>الحديث | الراوي                  | طرف الحديث                                                              |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>6/17</b> | 1777          | طَلْحَة بن عُبَيِّدالله | اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ                    |
| ٤/ ١٣٥      | 904           | صَخْر بْن وَدَاعَة      | اللَّهُمَّ بَارِكْ لأِمَّتِي في بُكُورِها                               |
| 3\ TVY      | ۸۱۷           | حُذَيْفَة               | اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا                                  |
| ۹٧/٦        | 7631          | أبو هريرة               | اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا                                              |
| 140/1       | 9.4           | عَائشَة                 | اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِب البَّأْسَ                            |
| \$77/8      | 9.4           | أنس بن مَالِك           | اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَّأْسِ                           |
| ۲۸۲ /۳      | ٠٢3           | أنس بن مَالِك           | اللَّهُمَّ لا عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَةِ                            |
| ۳۸۸/۱       | ٧٥            | ابْن عَبَّاس            | اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ                                              |
| 184/1       | 184.          | ابن عَبَّاس             | اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ                              |
| 171/8       | ۸۱۳           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي  | اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ                           |
|             |               | عَبْدالله بن عَمْرو     | اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ! صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى                |
| 140/7       | 184.          | ابن العاص               | طَاعَتِكَ                                                               |
| 774 /٣      | 700           | عائشة                   | اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ |
| ۲۸ /٦       | 1880          | ابن عَبَّاس             | لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ          |
| ٥٣٣ / ٤     | 901           | ابْن عُمَو              | لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الوَحْدَةِ                         |
| 107/1       | 77            | ابْن عَبَّاس            | لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ                            |
| 444/1       | <b>v</b> 4    | عُمَر بن الخَطَّاب      | لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ             |
| ٣٢ /٣       | ٤٠١           | أنس بن مَالِك           | لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُم قَلِيلاً                     |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                             |
|----------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۷ /۳         | 71.           | أَبُو هُرَيْرَة        | لَوْ دُعِيْتُ إلى كُرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ، لأَجَبْتُ                      |
| 41/8           | 791           | جَابِر بْن عَبْدالله   | لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ، أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا               |
| 144/4          | 277           | أَبُو هُرَيْرَة        | لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبا                                    |
| ۲۰۸/۳          | <b>{YY</b>    | سَهْل بْن سَعْد        | لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ        |
| <b>444/</b> 4  | 440           | أَبُو هُرَيْرَة        | لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ بَسْجُدَ لأَحَدِ، لأَمَرْتُ المَرْأَةَ |
| 41 /4          | 273           | أَبُو هُرَيْرَة        | لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ                            |
| <b>T</b> T1 /V | ۱۸۷۱          | أَبُو هُرَيْرَة        | لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَذَهَبَ اللهُ تعالى بِكُمْ                      |
| 789/7          | 1407          | عَبْدالله بن الحَارِث  | لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ        |
| 140/4          | 733           | أَبُو هُرَيْرَة        | لَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ ما عِنْدَ اللهِ مِنَ العُقُوبَةِ              |
| 1.4/0          | ١٠٨٣          | أَبُو هُرَيْرَة        | لَوْ يَعلَمُ النَّاسُ مَا في النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ           |
| Y0/0           | 1.44          | أَبُو هُرَيْرَة        | لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ والصَّفِّ الأوَّلِ             |
| Y4./0          | 1197          | أَبُو هُريرَة          | لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي _ أَوْ عَلَى النَّاس _             |
| 41/4           | 277           | خَالِد بْن زيد         | لَوْلا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ، لَخَلَقَ اللهُ خَلقاً يُذْنِبُونَ        |
| ٤٨١ /٣         | ٥٨٩           | أنس بن مَالِك          | لَوْلاَ أَنِّي أَخافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ                    |
| 170/           | ١٨٢٥          | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ                 |
| 787/1          | ٤٥            | أَبُو هُرَيْرَة        | لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ                                        |
| 71./٣          | 787           | أَبُو هُرَيْرَة        | لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ                                        |
| ۳۱۰/۳          | ٥٢٢           | أبو هُرَيْرَة          | لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ                                  |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي                  | طرف الحديث                                                         |
|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٥/٢          | 789           | أُم كُلْثُوم بنت عُقْبة | لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ                 |
| <b>ToV /</b> Y | 377           | أَبُو هُرَيْرَة         | لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ                   |
| <b>ToV /</b> Y | 377           | أَبُو هُرَيْرَة         | لَيْسَ المِسْكينُ الَّذي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ                    |
| ۳۳۷ /۳         | ٥٣٧           | أَبُو هُرَيْرَة         | لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ                   |
| 79./7          | 1000          | ابن مسعود               | لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ                                    |
| 7.4/7          | 174.8         | ابن مَسْعُود            | لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطُّعَّانِ، وَلا اللَّعَّانِ                  |
| ٤٩٠/٢          | ***           | عبدالله بن عمرو         | لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكافِئ                                       |
| 107/4          | 200           | صُدَي بْن عَجْلان       | لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ       |
| 91/0           | ١٠٧٣          | أبو هُريرة              | لَيْسَ صَلاةٌ أَنْقَلَ عَلَى المُنافِقِينَ مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ    |
| 144/1          | YA            | أنَس بن مَالِك          | لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ                        |
| ۲۱۷ /۳         | 283           | عُثْمَان بْن عَفَّان    | لَيْسَ لَاِبْنِ آدَمَ حَقٌّ في سِوَى هَذِهِ الخِصَالِ              |
| 127/           | 1411          | أنس بن مَالِك           | لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَوُّهُ الدَّجَّالُ                  |
|                |               |                         | لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ،    |
| <b>97 /</b> V  | 14.0          | أَبُو ذَر               | إِلَّا كَفَرَ                                                      |
|                |               |                         | لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْماً إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ |
| 74 / Y         | 177           | ابن مسعود               | الأوَّلِ                                                           |
| ٤٨٠/٦          | ١٦٥٨          | ابن مَسْعُود            | لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ                                |
| 7\ 0.70        | 400           | عبدالله بن عمرو         | لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا                        |

| ج/ ص                                           | رقم<br>الحديث | الراوي                    | طرف الحديث                                                            |
|------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 004/Y                                          | 40.           | ابن مسعود                 | لِيَلِني مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلام وَالنُّهَى                         |
| <b>440/0</b>                                   | 1704          | ابن عَبَّاس               | لَيْنْ بَقِيتُ إِلَى قابِـلٍ، لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ                  |
| £AT /Y                                         | ۳۱۸           | أَبُو هُرَيْرَة           | لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ          |
| ۳/ ۱۱۱                                         | 788           | أَبُو هُرَيْرَة           | لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ          |
| A4 /Y                                          | ۱۷۸           | أبو سَعِيد الخُنْرِي      | لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا                        |
| 187/0                                          | 110.          | ابن عُمّر                 | لَيَتُتُهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ                   |
| 120/                                           | ١٨١٣          | أُم شَريك                 | لَيَنْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ في الجِبَالِ                  |
| ٤٧٥/٥                                          | 1711          | أنس                       | مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا  |
| 710/4                                          | <b>£9</b> Y   | أَبُو هُرَيْرَة           | ما أَخْرَجَكُما مِنْ بُيُوتِكُما هَذِهِ السَّاعَة؟                    |
| <b>3</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 1 • • ٤       | أَبُو هُرَيْرَة           | مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ                        |
| YY7 /£                                         | ٧٩٣           | أَبُو هُرَيْرَة           | مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزارِ فَفِي النَّارِ          |
| Y77 /T                                         | 0 • 0         | أنس بن مَالِك             | مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلا أَمْسَى                       |
| ۰۸٦ /۲                                         | 414           | أنس بن مَالِك             | مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟                                                 |
|                                                |               |                           | ما اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدِ في سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ             |
| ٤٧٢ /٥                                         | 14.4          | عَبْد الرَّحْمَن بن جَبْر | النَّارُ                                                              |
|                                                |               |                           | مَا أَكْرَمَ شَابُّ شَيْخًا لِسِنَّهِ، إِلاَّ قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ |
| ٥٦٩ /٢                                         | 409           | أنس بن مَالِك             | يُخْرِمُهُ                                                            |
| <b>456 /4</b>                                  | 730           | العِقدَام بن مَعْديكَرِب  | مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً                              |

| ج/ ص   | رقم<br>الحديث | الراوي                    | طرف الحديث                                                         |
|--------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |               |                           | مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ |
| ۱۸٤ /٣ | 773           | المُسْتَوْرِد بْن شَدَّاد | أُصْبُعَهُ                                                         |
| YTV /Y | 719           | أم سَلَمَة                | مَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ                |
| ۳۰۸/۰  | 3171          | أَبُو هُريرَة             | مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ في الحُمُرِ شَيْءٌ                            |
| 787/7  | 1408          | أنس بن مَالِك             | مَا بَالُ أَقْرَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ                      |
| 1947   | 7.0           | ابْن عُمَر                | مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبَيٍّ إِلاَّ أَنْلَرَهُ أُمَّتَهُ          |
|        |               | أَبُو سَعيد،              | مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبَيُّ، وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ    |
| 7/8    | AVF           | وأبو هُريرة               | إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانتَانِ                                    |
| ٤٩٩ /٣ | 7             | أَبُو هُرَيْرَة           | مَا بَعَثَ الله نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الغَنَمَ                     |
| ۰۲٦/۳  | 7.9           | أَبُو هُرَيْرَة           | مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلاَّ رَعَى الغَنَمَ                    |
| ٣٧٤ /٣ | ٥٥٨           | عَائشَة                   | مَا بَقِيَ مِنها؟ _ لشاةٍ ذبحوها _                                 |
| 127/   | 311           | عِمْرَان بْن خُصَيْن      | مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ                   |
|        |               |                           | ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ    |
| ٤٠١/٢  | ***           | أسامة بن زيد              | النساء                                                             |
| ٣٠٤/٤  | ۲۳۸           | أَبُو هُرَيْرَة           | مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً                                        |
| £47 /4 | ٥٧٥           | ابْن عُمَر                | ما حَقُّ امْرِيَّ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ                |
|        |               |                           | ما خُيرِ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَمْرِينِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ       |
| ٥٩٨ /٣ | 181           | عائشة                     | أيْسَرَهُما                                                        |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                  | طرف الحديث                                                    |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| YYY /Y        | ٤٨٥           | كَعْب بْن مالك          | مَا ذِئْبَانِ جَاثِعانِ أُرْسِلا في غَنَمٍ بِأَفْسَدَ         |
| 78./4         | 897           | سَهُل بْن سعد           | ما رَأَى رَسُولُ الله ﷺ النَّقِيَّ                            |
| 70/8          | ۷۰۳           | عائشة                   | مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مُسْتَجْمِعاً قَطُّ ضَاحِكاً      |
| <b>411 /1</b> | 707           | سهل بن سعد              | مَا رَأَيُكَ فِي هَذَا؟                                       |
| 187/8         | ٧٣٢           | أُمَيَّة بْن مَخْشِي    | مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ                        |
| ٥/ ٢٨٤        | 144.          | جابر بن عبدالله         | مَا زَالَتِ المَلائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِها             |
| ۳٦٠ /٣        | ٥٤٧           | جَابِرِ بْن عَبْدالله   | مَا شُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيئاً قَطُّ فقالَ: لا             |
|               |               |                         | ما سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الإسْلام شَيئاً إِلاَّ         |
| ٣٦٥ /٣        | ٥٥٣           | أنس بن مَالِك           | أغطاه                                                         |
| 1.7/          | ۱۸۰۸          | النَّوَّاس بْن سَمْعَان | مَا شَأْنُكُمْ؟                                               |
| YT4 /T        | 193           | عائشة                   | مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ نُحُبْزِ شَعِيرٍ              |
| ۲۰۷ /۲        | 337           | عائشة                   | ما ضَرَبَ رسولُ الله ﷺ شَيثاً قَطُّ بِيكِهِ                   |
| ٤٠٥/١         | ۸۱            | أبو بَكْر الصَّدِّيق    | مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا؟  |
| 154/5         | ٧٣٦           | أَبُو هُرَيْرَة         | مَا عَابَ رَسُولُ الله ﷺ طَعَاماً قَطُّ                       |
| 170/7         | 10.1          | عُبَادَة بن الصَّامِت   | مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ |
| 144/1         | *1            | كَعْبُ بْنُ مَالِك      | مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟                               |
| 7.4/7         | ١٧٣٥          | أنس                     | ما كان الفحش في شيء إلا شانه                                  |
| £74/£         | 974           | أَبُو هُرَيْرَة         | ما لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدي جَزَاءً إذا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ |

| ج/ ص            | رقم<br>الحديث | الراوي                      | طرف الحديث                                                              |
|-----------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Y.V/1           | ٣٢            | أَبُو هُرَيْرَة             | مَا لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءً إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ       |
| ۰۹۲ /٦          | 7771          | جَابر                       | مَا لَكِ يَا أُمِّ السَّائِبِ                                           |
| <b>۳11/</b> Y   | 701           | سهل بن سعد                  | مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ في الصَّلاةِ                          |
| AY /Y           | 14.1          | قَيْس بْن أَبِي حَازِم      | مَا لَهَا لا تَتَكَلَّمُ؟                                               |
| *** <b>/</b> ** | 783           | ابْن مَسْعُود               | مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟                                                  |
|                 |               |                             | مَا مَسِسْتُ دِيباجاً وَلاَ حَريـراً ٱلْيَـنَ مِنْ كَـفٍّ               |
| ٣/ ١٢٥          | 777           | أنس بن مَالِك               | رَسُولِ الله ﷺ                                                          |
| ۳/ ۱۷۲          | 710           | المِقْدَام بْن مَعْدِيكَرِب | مَا مَلاً آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ                           |
| 787/0           | 18.4          | أَبُو هُرَيْرَة             | مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي    |
| ٤٩/٥            | 73.1          | عُثْمان بن عَفَّان          | ما مِن امْرِي مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ                    |
| ۲۲۷ /۳          | 305           | مَعْقِل بْن يَسَار          | مًا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورَ المُسلِمينَ                              |
| AA /o           | 1.4.          | أبو الدَّرْداء              | ما مِن ثَلاثَةٍ في قَرْيَةٍ ولا بَدْوِ                                  |
|                 |               |                             | مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ           |
| 1.7/٣           | ٤٣٠           | ابْن عَبَّاس                | أَرْبَعُونَ                                                             |
| <b>441/</b> 4   | 7.1           | أَبُو هُرَيْرَة             | مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَتَأْبَى عَلَيْهِ |
| ۰۷۲ /۲          | 777           | أبو الدَّرْداء              | مَا مِنْ شَيْءٍ أَثَقَلُ في ميزَانِ المُؤمِنِ                           |
|                 |               |                             | مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلاَ فِضَّةٍ، لا يُؤدِّي                      |
| ۳۰٦/0           | 3171          | أَبُو هُريرَة               | مِنْهَا حَقَّهَا                                                        |

| ج/ ص   | رقم<br>الحديث | الراوي                      | طرف الحديث                                                        |
|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |               |                             | مَا مِنْ عَبدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فيقولُ: إنَّا للهِ وَإنَّا    |
| ٤٦٠/٤  | 471           | أم سَلَمَة                  | إليه رَاجِعُونَ                                                   |
| 104/7  | 1898          | أبو الدَّرْدَاء             | مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ                        |
| 171/0  | 1.94          | رَمْلَة بِنْت أَبِي سُفْيان | مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ تَعَالَى                   |
| ۲۲۷ /۳ | 305           | مَعْقِل بْن يَسَار          | ما مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةَ                      |
| 757/0  | ١٢١٨          | أبو سَعيد الخُدْري          | مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوماً في سَبيلِ الله                     |
| 1.7/7  | 1807          | عُثْمان بن عَفَّان          | مَا مِنْ عَبْدِ يَقُولُ في صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ         |
|        |               | عَبْدالله بن عَمْرو         | مَا مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو                        |
| 0.7/0  | 3371          | ابن العاص                   |                                                                   |
|        |               |                             | مَا مِن قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرُونَ اللهَ      |
| ٣٠٣/٤  | ۸۳٥           | أَبُو هُرَيْرَة             | تَعالَى فِيهِ                                                     |
| £\A/£  | ۸۹۹           | عَلِي                       | مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِماً خُذْوَةً                      |
|        |               |                             | مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً إِلاَّ كَانَ مَا أَكِلَ مِنْهُ |
| 077/1  | 140           | جَابِر بْن عَبْدالله        | لَهُ صَدَقَةً                                                     |
| 011/1  | 904           | أنس بن مَالِك               | مَا مِنْ مُسلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ  |
| ٤٠٤/٤  | AAY           | البَرَاء                    | ما مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيانِ فَيَتَصَافَحَانِ                |
| ٤٧٥/٤  | 944           | عَائشَة                     | مَا مِنْ مَيِتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ      |
| ٤٨٨ /٦ | 1777          | أَبُو مُوسَى الأشعري        | مَا مِنْ مَيـِتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ                    |

| ج/ ص   | رقم<br>الحديث | الراوي             | طرف الحديث                                                                |
|--------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 104/   | 1414          | أنس بن مَالِك      | مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ              |
|        |               |                    | مَا مِنْ نَبَيٍّ بَعَثَهُ اللهُ في أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاًّ كَانَ لَهُ مِنْ |
| 174/4  | ۱۸٥           | ابْن مَسْعُود      | أتمتِهِ حَوَارِيُّونَ                                                     |
| ٤٣٤ /٥ | 1777          | عَائِشَة           | مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْداً           |
| 1/ 1/3 | 790           | أَبُو هُرَيْرَة    | مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبادُ فِيهِ                                   |
| ٥٧٨/١  | 189           | عَدِي بن حَاتِم    | مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُه رَبُّه                       |
| ۳٦ /٣  | ٤٠٥           | عَدِي بْن حَاتِم   | مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ                     |
| 191/1  | 980           | عَلِي              | مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَلُهُ مِنَ النَّارِ    |
|        |               |                    | مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبُلِغُ - أَوْ فَيُسْسِخُ         |
| Y1 /0  | 1.44          | عُمَر بن الخَطَّاب | الوُّضُوءَ ـ                                                              |
| ۰۲۱/۳  | 7.4           | أَبُو هُرَيْرَة    | ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مالِ                                            |
| ٣٦٩ /٣ | 007           | أَبُو هُرَيْرَة    | مَا نَقَصَت صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ                                           |
| 097/1  | 187           | أنس بن مَالِك      | مَا هَذَا الحَبْلُ؟                                                       |
| Y10/T  | ٤٨٠           | عبدالله بن عمرو    | ما هذا؟                                                                   |
| ٤٨٨ /٥ | ١٣٢٣          | أبو هُرَيْرَة      | مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ                                 |
| ۲/ ۲۱ه | ראדו          | عَائِشَة           | مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلا رُسُلُهُ                                |
| 784/1  | ٤٩            | أَبُو هُرَيْرَة    | مَا يَزَالِ البَلاءُ بالمؤْمِنِ وَالمُؤْمِنَةِ                            |
| Y1V/1  | ***           | أَبُو هُرَيْرَة    | مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَب وَلاَ وَصَبِ                            |

| ج/ ص      | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                       |
|-----------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 107 /     | 1417          | المُغِيرَة بْن شُعْبَة | مَا يَضُرُّكُ؟                                                   |
| 1/8/1     | *1            | أبو سَعِيد الخُدْرِي   | مَا يَكُنْ عِنْدِي مِن خَيْرٍ، فَلَنْ أَذْخِرَهُ عَنْكُمْ        |
| ۰۸۳/۲     | 410           | ابن عباس               | مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟       |
|           |               |                        | مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ   |
| £ { Y / Y | 4.4           | ابن عمر، وعائشة        | سَيُورَ ثُهُ                                                     |
| 44/8      | <b>Y11</b>    | عَمْرَو بن العَاص      | مالَكَ يا عَمْرُو؟                                               |
| £74 /7    | 3751          | زَيْد بن سَهْل         | مَالَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ؟                            |
| 74. \1    | ۲۸۱           | مُعَادْ بْن جَبَل      | المُتَحَاثُونَ في جَلاَلي، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ           |
| Y44/7     | 1501          | أَبُو هُرَيْرَة        | المُتَسَابًانِ مَا قَالًا فَعَلَى البَادِي                       |
| ۲۷٦ /۲    | ٥٦٠           | أَبُو هُرَيْرَة        | مَثْلُ البَخِيلِ والمُنْفِقِ، كَمَثْلِ رَجُلَيْنِ                |
| ۵۷ /٦     | 1272          | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | مَثْلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُهُ         |
| 11/0      | 1 • 24        | جَابِر                 | مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ               |
| 1.0/4     | 279           | جابر                   | مَثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثْلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ        |
| 179/7     | 144           | النُّعْمان بن بَشير    | مَثَلَ القَائِمِ في حُدُودِ الله، وَالوَاقِعِ فيها               |
| ٥/ ١٢٤    | 1791          | أَبُو هُريرة           | مَثَلُ المُجَاهِدِ في سَبِيلِ الله كَمَثَلِ الصَّاثِمِ القَاثِمِ |
| ۲۰۷/٤     | 990           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | مَثْلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَفْرَأُ القُرْآنَ                     |
| Y0./Y     | 377           | النُّعْمَان بن بَشِير  | مَثَلُ المُؤْمِنينَ في تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ              |
| ov1/o     | ۱۳۷۸          | أَبُو مُوسَى           | مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى والعِلْمِ           |

| ج/ ص            | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                               |
|-----------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰/۲            | ٦٦٣           | جَابِر بْن عَبْدالله   | مَثْلِي وَمَثْلُكُمْ كَمَثْلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَاراً                     |
| ٧/ ۲۸           | ۱۸۰٤          | يَزِيد بْن شريك        | المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ                        |
| YA£ /£          | 378           | الشَّرِيد بْن سُوَيد   | مَرَّ بِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا                         |
| 114/1           | ١٩            | صَفْوَان بْن عَسَّال   | المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ                                                |
| ۲/ ۲۸۰          | ٨٢٣           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ                                               |
| 0AY /Y          | ۲۷.           | ابْن مَسْعُود          | المَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ                                               |
| <b>4</b> 7 \$ 7 | ۲۷۲           | أَبُو هُرَيْرَة        | المَرْأَةُ كَالضِلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا، كَسَرْتَهَا                     |
| YV /£           | ٦٨٧           | عَائشَة                | مَرْحَباً بِابْنَتِي                                                     |
| 108/4           | 203           | ابْن عُمَر             | مُرُوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ                                |
| ££•/Y           | 7.1           | عبدالله بن عمرو        | مُرُوا أَوْلادكُمْ بِالصَّلاةِ                                           |
| 171/1           | 107           | ابْن عَبَّاس           | مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ                                 |
| <b>778/</b> 7   | 377           | أَبُو هُرَيْرَة        | المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم                                               |
| 7\7/7           | 711           | ابن عمر                | المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم                                               |
| 7777            | 777           | ابن عُمَر              | المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ                                              |
| 1.1/4           | 277           | البَرَاء بْن عازِب     | المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ في القَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ |
| Y11/Y           | *11           | عبدالله بن عمرو        | المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ             |
|                 |               | عَبْدالله بن عَمْرو    | المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ             |
| ٣٠٥/٦           | 1070          | ابن العَاص             |                                                                          |

| ج/ ص         | رقم<br>الحديث | الراوي                     | طرف الحديث                                                 |
|--------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۸۸/٦        | 1711          | أَبُو هُرَيْرَة            | مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ                                    |
| 40/1         | 187.          | كَعْبِ بِن عُجْرَة         | مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ                      |
| 79/0         | 1771          | أَبُو هُريرة               | المَلاثِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ                     |
| Y4£ /£       | ۸۳۰           | خُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ  | مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ                        |
| 411/1        | 779           | عَائشَة                    | مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَلِهِ البَنَاتِ بِشَيءٍ               |
| ٤٧٠/٤        | 94.           | أَبُو هُرَيْرَة            | مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً   |
| 298/7        | 1779          | بَعْض أَزْوَاجِ النَّبِي ﷺ | مَنْ أَنَّى عَرَّافاً، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ |
| £A7 /Y       | 419           | أنس بن مَالِك              | مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِزْقِهِ                |
|              |               | عَبْدالله بن عَمْرو        | مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ                 |
| ٣٠٥/٦        | 1077          | ابن العَاص                 |                                                            |
| Y1Y/V        | 188           | عَائشَة                    | مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله ، أَحَبَّ الله لِفَاءَهُ         |
| 197/0        | 177.          | أَبُو هُرَيْرَة            | مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً في سَبِيلِ الله                     |
| ٥٣ /٢        | 179           | عائشة                      | مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ        |
| 194/7        | 10.7          | عُرُورَة بن الزُّبَيْر     | مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً                  |
| <b>A£ /V</b> | ١٨٠٢          | سَعْد بن أبي وَقَاص        | مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ                          |
| ٢/ ١٨٥       | ١٧٢٣          | ابن عُمَر                  | مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ، فَأَعِيذُوهُ                      |
| YYA /Y       | ۲۱0           | عَدِي بْن عُمَيْرَة        | مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا   |
| ٣٧ /٧        | ١٧٨٣          | أَبُو هُرَيْرَة            | مَنْ أَشَارَ إلى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ                       |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                        | طرف الحديث                                                       |
|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۰ /۲        | 370           | ابْن مَسْعُود                 | مَنْ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ، لَمْ تُسَدَّ |
| <b>۲۷۲ /۳</b> | 011           | عُبَيدالله بن مِحْصَن         | مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً في سِرْبِهِ                        |
| 77./٣         | 171           | أَبو هُرَيْرَة                | مَنْ أَطَاعَني، فَقَدْ أَطَاعَ الله                              |
| 070/0         | ١٣٥٨          | أَبُو هُريرة                  | مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً                                |
| 198/0         | 1100          | أَبُو هُريرَة                 | مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ              |
| 17 1          | 1719          | رِفاعَة بْن رَافِع الزُّرَقِي | مِنْ أَنْضَلِ المُسْلِمِينَ                                      |
| £9V/7         | 1771          | ابن عَبَّاس                   | مَنِ اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النُّجُومِ                           |
|               |               | إيّاس بن ثَعْلَبَة            | مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئُ مُسْلِمٍ بِيَوِينِهِ                |
| ٥٦٣/٦         | ۱۷۱۳          | الحارِثِي                     |                                                                  |
|               |               | إيَاس بن ثَعْلَبَة            | مَن افْتَطَعَ حَقَّ امْرِي مُسْلِم بِيَعِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ  |
| YYV /Y        | 317           | الحَارِثِي                    | اللهُ لَهُ النَّارَ                                              |
| ٢/ ٥٢٥        | AAFI          | ابن عُمَر                     | مَنِ افْتَنِي كَلْباً، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ                      |
| 027/7         | 14.4          | جَابِر                        | مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً، فَلْيَعْتَزِلْنَا               |
| 122/2         | ٧٣٥           | مُعَاذ بْن أَنَس              | مَنْ أَكَلَ طَعَاماً، فقالَ: الحَمْدُ للهِ                       |
| 011/7         | 14.1          | ابن عُمَر                     | مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ـ يَعْني: الثُّومَ ـ         |
| 088/7         | 14.4          | أنَس                          | مَنْ أَكُلَ مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ، فَلا يَقْرَبَنَّا           |
| 701/8         | 1.17          | أَبُو هُريرة                  | مِنَ القُرْآنِ سُورَةٌ ثَلاثُونَ آيَةً                           |
| 4./٢          | 179           | ابْن عَبَّاس                  | مَنِ القَوْمُ؟                                                   |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي             | طرف الحديث                                                     |
|----------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 011/1          | ۲۲۸           | عبدالله بن عمرو    | مِنَ الكَبَاثِرِ شَنْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ                  |
| 004/0          | 1202          | أبو هُريرَة        | من أنظر معسراً أو وضع عنه                                      |
|                |               |                    | مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سَبيلِ الله، نُودِيَ مِنْ أَبُوابِ |
| ٥/ ٢٣٦         | 7171          | أَبُو هُريرَة      | الجنَّةِ                                                       |
| 0 · · / 0      | ١٣٣٨          | خُرَيْم بن فاتِك   | مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً في سَبِيلِ الله                         |
| ۲۲۱/۳          | ٦٧٣           | أَبُو بَكْرَة      | مَن أَهَانَ السُّلطَانَ، أَهَانَهُ الله                        |
| <b>۳</b> ۳۸ /٦ | 101           | ابن عُمَر          | مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ                          |
| 110/1          | 17            | أَبُو هُرَيْرَة    | مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهِا     |
| 777/7          | 1088          | ابن عَبَّاس        | مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ                            |
| 757/5          | ۸۰۲           | مُعاذ بن أنَس      | مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ تَوَاضُعاً لله                          |
| 04/0           | 1.04          | بُرَيْدَة          | مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العَصْرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ            |
| ۳۷۹ /۳         | 150           | أَبُو هُرَيْرَة    | مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِن كَسْبٍ طَيبٍ              |
| 77 /0          | 1.08          | أَبُو هُريرة       | مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَضَى                       |
| 714/0          | 1891          | أَبُو هُريرَة      | مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ الله       |
| ٤٢٠/٦          | 177.          | أَبُو هُرَيْرَة    | مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ      |
| TT1 /T         | ٥٣٥           | ثُوْبان            | مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْتًا          |
| 000/1          | 178           | أَبُو هُرَيْرَة    | مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُّضُوءَ                           |
| 14/0           | 1.44          | عُثْمان بن عَفَّان | مَنْ تَوَضَّا هَكَذا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ  |

| ج/ ص       | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                  |
|------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 189/0      | 1104          | سَمُرَة              | مَنْ تَوَضًّا يَوْمَ الجُمُعَة                              |
| 17/0       | 1.77          | عُثْمان بن عَفَّان   | مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُّضُوءَ                       |
| ٥٨ /٣      | ٤١٣           | أبو ذر               | مَنْ جاءً بِالحَسَنَةِ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا          |
| 710/1      | ۸۰۱           | ابْن عُمَر           | مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خَيَلاءً، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ  |
| 445/5      | <b>V91</b>    | ابْن عُمَر           | مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاًءً، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ |
| Y97/£      | ۸۳۲           | أَبُو هُرَيْرَة      | مَنْ جَلَسَ في مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ            |
| ٥/ ۲۷٤     | 14.1          | زَيد بن خَالِد       | مَنْ جَهَّزَ غَازِياً في سَبِيلِ الله                       |
| ۸٩ /٢      | 144           | زيد بن خالد الجُهَني | مَنْ جَهَّزَ غَازِياً في سَبِيلِ اللهِ، فَقَدْ غَزَا        |
| ٥/ ١٣١     | 3771          | أَبُو هُرَيْرَة      | مَنْ حَجَّ، فَلَمْ يَرْفُثْ                                 |
| <b>7</b> \ | 1081          | سَمُرَة              | مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ          |
| WE1/1      | ٦٧            | أَبُو هُرَيْرَة      | مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ    |
| 778/8      | 1.41          | أَبُو الدَّرْدَاء    | مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ     |
| ٥٥٨ /٦     | 14.4          | بُرَيْدَة            | مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ، فَلَيْسَ مِنَّا                  |
| ٥٦١ /٦     | 1717          | ابن مَسْعُود         | مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئُ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقَّهِ   |
| ۲٦٠/١      | ٧٢            | عَدِي بْن حَاتِم     | مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ                                   |
|            |               | ثَابِت بن الضَّحَاك  | مَن حَلَفَ عَلى يَمينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ         |
| 7/ 7/7     | 1001          | الأنصارِي            |                                                             |
| ٥٥٩ /٦     | 1001          | زيد بن ثابت          | مَنْ حَلَفَ على يَمينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ         |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                                                                                                              |
|----------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7/           | ١٨٠٧          | أَبُو هُرَيْرَة      | مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلفِهِ: بِاللاَّتِ وَالعُزَّى!                                                                                                  |
| 00A /T         | 171.          | بُرَيْدَة            | مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِمْـلاَمِ                                                                                                  |
| 740/1          | 1049          | أَبُو هُرَيْرَة      | مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السُّلاَحَ، فَلَيْسَ مِنَّا                                                                                                       |
| 101/0          | 1144          | جابر                 | مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ                                                                                                         |
| ٤١ /٣          | ٤١٠           | أَبُو هُرَيْرَة      | مَنْ خَافَ، أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ، بَلَغَ المَنْزِلَ                                                                                                |
| ٣٤٠/٦          | ١٥٨٣          | أَبُو هُرَيْرَة      | مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِيمُ                                                                                                                          |
| 09./0          | ١٣٨٥          | أنس                  | مَنْ خَرَجَ في طَلَبِ العِلْمِ                                                                                                                          |
| 784 /4         | 770           | ابن عمر              | مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ                                                                                                                          |
| £7 <b>9</b> /0 | 1799          | أَبُو هُريرة         | مِنْ خَيرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُم رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ<br>فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ الله<br>مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ |
| 0.1/4          | 7+1           | أَبُو هُرَيْرَة      | فَوسِهِ                                                                                                                                                 |
| ٥٨٩ /٥         | ١٣٨٢          | أَبُو هُرَيرَة       | مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى                                                                                                                                  |
|                |               |                      | مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ                                                                                        |
| <b>VV /Y</b>   | 37/           | أبو هُرَيْرَة        | مَنْ تَبِعَهُ                                                                                                                                           |
| V£ /Y          | ۱۷۳           | أبو مسعود            | مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ                                                                                                 |
| ۳۸۸ / ٤        | AVV           | جَابِر بْن عَبْدالله | مَنْ ذا؟                                                                                                                                                |
| <b>3\</b> \17  | ۸٤٠           | أَبُو هُرَيْرَة      | مَنْ رَآني في المَنَامِ، فَسَيَرَاني                                                                                                                    |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                        |
|---------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 114/4         | ۱۸٤           | أبو سَعِيد الخُدْرِي | مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً، فَلْيُغَيِرْهُ بِيكِهِ             |
| 087/8         | 477           | عبدالله بن جَعْفَر   | مَنْ رَبُّ هَذَا الجَمَلِ؟                                        |
| 747           | 1011          | أبو الدَّرْدَاء      | مَنْ رَدًّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ، رَدًّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ         |
| ٤٦٩ /٥        | 14.1          | أبو سَعِيد الخُدْرِي | مَنْ رَضيِيَ بِاللهِ رَبَّاءً، وَبِـالإِسْلامِ دِيناً             |
| 011/0         | ١٣٣٧          | عَمْرو بن عَبَسَة    | مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ في سَبِيلِ الله                               |
| <b>YV•/</b> 1 | ٥٧            | سَهْل بْن حُنَيْف    | مَنْ سَأَلَ الله تعالى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ                      |
| ٤٨٨ /٥        | 1771          | سَهْل بن حُنَيْف     | مَنْ سَأَلَ الله تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ                   |
| ۳۲۲ /۳        | ۲۳٥           | أَبُو هُرَيْرَة      | مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثَّراً، فَإِنَّما يَسْأَلُ جَمْراً       |
| ۸٦ /٥         | 1.79          | ابن مَسْعُود         | مَنْ سَرَّه أَن يَلْقَى اللهَ تَعالَى غَداً مُسْلِماً             |
| 001/0         | ١٣٦٩          | أبو قتَادَة          | مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ |
| 098/0         | ١٣٨٨          | أَبُو الدُّرْدَاء    | مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغي فِيهِ عِلْماً                       |
|               |               |                      | مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِيهِ وَيَدِهِ _ جواباً       |
| Y14/7         | 1017          | أبو مُوسَى الأشعري   | <ul> <li>ل: أَيُّ المُسْلِمينَ أَفْضَلُ؟ _</li> </ul>             |
| ٥٣٩ /٦        | 1797          | أَبُو هُرَيْرَة      | مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَائَّةً فِي المَسْجِدِ              |
| ٤١٩/٦         | 1719          | جُنْدُب بن عَبْدالله | مَنْ سَمَّعَ، سَمَّعَ اللهُ بِهِ                                  |
| 78 /4         | 171           | جَرير بن عبدالله     | مَنْ سَنَّ في الإسْلامِ سُنةً حَسَنَةً                            |
| 711/0         | 144.          | أَبُو هُريرَة        | مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ                                |
| Y•7/8         | ٧٧٨           |                      | مَنْ شُرِبَ في إنَّاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ                   |

| ج/ ص   | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                        |
|--------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| £79 /£ | 979           | أَبُو هُرَيْرَة        | مَنْ شَهِدَ الجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْها                  |
| 4./0   | 1.41          | عُثْمان بن عَفَّان     | مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ                                |
| ٥٢ /٣  | 113           | عُبَادَة بْن الصامِت   | مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ |
| ۳٦٠/٥  | 1777          | عَمَّار بن يَاسِر      | مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ                         |
| T11/0  | 1719          | أَبُو هُرَيْرَة        | مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً واحْتِساباً                        |
| T9V /0 | 3071          | أبو أيوب               | مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتَّبَعَهُ سِتَّا مِنْ شَوَّالِ      |
| 0.1/0  | 178.          | أبو أُمَامَة           | مَنْ صَامَ يَوْماً في سَبيلِ الله                                 |
| TEY /0 | 1717          | أبو أمامة              | مَنْ صَامَ يَوْماً في سَبِيلِ الله                                |
| 1\750  | ۱۳۲           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ، دَخَلَ الجَنَّةَ                        |
| 01/0   | 1.54          | أبو موسى               | مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ، دَخَلَ الجَنَّةَ                        |
| 07 /0  | 1.89          | جُنْدُب بن سُفيَان     | مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، فَهُوَ في ذِمَّةِ اللهِ                    |
| 4./0   | 1.41          | عُثْمان بن عَفَّان     | مَنْ صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ                                |
| Y7./Y  | 777           | جُنْدُب بن عبدالله     | مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ            |
| 74.43  | ٩٨٣           | جُنْدُب بن عبدالله     | مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله            |
|        |               | عَبْدالله بن عَمْرو    | مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَّةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً |
| 744/0  | 1441          | ابن العاص              |                                                                   |
| 17./7  | 1897          | أُسَامَة بن زَيْد      | مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ                                    |
| 018/7  | 1221          | ابن عباس               | مَنْ صَوَّرَ صُورَةً في الدُّنْيَا                                |

| ج/ ص         | رقم<br>الحديث | الراوي                    | طرف الحديث                                                  |
|--------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۲/۷۲         | ١٦٠٥          | ابن عُمَر                 | مَنْ ضَرَبَ غُلاماً لَهُ حَدًا لَمْ يَأْتِهِ                |
| 147/4        | 7.7           | عَائشَة                   | مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ، طُوِّقَهُ           |
| ٤٣٠/٤        | 4.7           | ابْن عَبَّاس              | مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْهُ أَجَلُهُ                |
| ۲/ ۲۷ه       | ٣٦٢           | أَبُو هُرَيْرَة           | مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ زَارَ أَخَا لَهُ في الله          |
| 1/173        | 90            | أَبُو هُرَيْرَة           | مَنْ عَادَى لي وَلِيّاً، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ        |
| 781/4        | ۳۸٦           | أَبُو هُرَيْرَة           | مَنْ عَادَى لِيَ وَلِيّاً، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ      |
| ۲/ ۱۳        | ٨٢٢           | أنس بن مَالِك             | مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا                   |
| £٣ /V        | ١٧٨٦          | أَبُو هُرَيْرَة           | مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَبِّحَانٌ، فَلاَ يَرُدَّهُ            |
| £4V/0        | 3771          | عُقْبَة بن عامِر الجُهَني | مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيَ، ثُمَّ تَرَكَهُ                      |
| £7V/7        | 1,784         | عائِشَة                   | مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ |
| 044/1        | ١٢٣           | أَبُو هُرَيْرَة           | مَنْ غَدًا إلى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ                        |
| ٥/ ٣٢        | 1.04          | أَبُو هُريرة              | مَنْ غَدًا إِلَى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ                      |
|              |               | أسْلَم مؤلَى              | مَنْ غَسَّلَ مَيـِتًا، فَكَتَمَ عَلَيْهِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ |
| £7V /£       | AYA           | رَسُولِ الله ﷺ            |                                                             |
| ٢/ ٥٨٣       | 171.          | ابن مَسْعُود              | مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟!                            |
| ٤٠٧/٥        | 1770          | زَيد بن خالد الجُهَني     | مَنْ فَطَّرَ صَاثِماً، كانَ لهُ مِثْلُ أَجْرِهِ             |
| ٤٦٤ /٥       | 1797          | مُعَاذ                    | مَنْ قاتلَ في سَبِيلِ الله مِن رَجُلٍ مُسْلِمٍ              |
| <b>09</b> /1 | ٨             | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي    | مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا        |

| ج/ ص     | رقم<br>الحديث | الراوي                     | طرف الحديث                                                                  |
|----------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٨/١    | ۸۳            | أنس بن مَالِك              | مَنْ قَالَ ـ يَغْنِي: إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ ـ: بِاسْمِ اللهِ           |
|          |               |                            | مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَــــٰذِهِ          |
| 44/0     | 1.49          | جَابِر                     | الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ                                                     |
| 707/7    | 441           | طَارِق بْن أَشْيَم         | مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله |
| *** /٧   | 3481          | ابْن مَسْعُود              | مَنْ قالَ: أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ                 |
| 7/ 47    | 1249          | جَابِر                     | مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ                                     |
| ۲۱/۱     | -181-         | أبو هُرَيْرَة وأبو أَيُّوب | مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ                |
| 3.4      | 1131          | الأنصاري                   |                                                                             |
| ££•/£    | 9.9           | أبو سَعِيد الخُدْرِي       | مَنْ قالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ                          |
| ٥/ ١٣١ ، | _ \ \ \ \     | أَبُو هُريرَة              | مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيماناً واحْتِساباً                                   |
| 377      | 1144          |                            |                                                                             |
| 101/0    | 1149          | أَبُو هُريرَة              | مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيماناً وَاحْتِسَاباً                         |
|          |               | عَبْدالله بن عَمْرو        | مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ                                    |
| 019/0    | 1400          | ابن العاص                  |                                                                             |
| 017/0    | 1808          | أبو هُرَيْرَة              | مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله، فَهُوَ شَهِيدٌ                                |
| YV£ /V   | 3781          | أَبُو هُرَيْرَة            | مَنْ قَتَلَ وَزَغاً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ                                     |
| YY£ /V   | 3781          | أَبُو هُرَيْرَة            | مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذَا                      |
| ۲۰۲/٦    | 1078          | أَبُو هُرَيْرَة            | مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزُّنَى، يُقامُ عَلَيْهِ الحَدُّ                 |

| ج/ ص   | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                           |
|--------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 707/8  | 1.17          | أبو مسعود البَدْرِي  | مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ              |
| ۲۱۷/٤  | 999           | ابن مسعود            | مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ الله                                |
| 3\     | ۸۱۹           | أَبُو هُرَيْرَة      | مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعالَى فِيهِ              |
|        |               |                      | مَنْ قَعَدَ مَقعَداً لم يذكر الله تعالى فِيـهِ كَانَت                |
| r.0/{  | ۸۳۷           | أَبُو هُرَيْرَة      | عليه مِنَ الله تِرَةٌ                                                |
| £0Y /£ | 914           | مُعاذ                | مَنْ كَانَ آخِرَ كَلامِهِ لا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ، دَخَلَ الجَنَّةَ  |
|        |               | عَبْد الرَّحْمَن     | مَنْ كَانَ عِنْلَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثِ        |
| ۲/ ۸۷۸ | 10.4          | ابن أُبِي بَكْر      |                                                                      |
| 14 /7  | ١٧٠٦          | أُم سَلَمَة          | مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْعٌ يَذْبَحُهُ                                    |
| 101/1  | 979           | أبو سَعيد الخُدْرِي  | مَنْ كانَ معَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ                                        |
| 47 /4  | ٥٦٦           | أبو سَعِيد الخُدْرِي | مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِـهِ                    |
| ۲/ ۳۰  | ۲۰۸           | أبو هُرَيْرَة        | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، فَلا يُؤْذِ جَارَهُ   |
|        |               |                      | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُحْسِنْ إلى       |
| ۲/ ۲۰  | 4.4           | أبو شُرَيْح          | <u>ج</u> ارِهِ                                                       |
| 11/7   | 1011          | أَبُو هُرَيْرَة      | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً |
| ٧٥/٤   | ٧٠٦           | أَبُو هُرَيْرَة      | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ |
| {Vo /Y | 317           | أَبُو هُرَيْرَة      | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ |
| ٧٥/٤   | V•V           | خُوَيلد بن عَمْرو    | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكرِمْ ضَيفَهُ |

| ج/ ص     | رقم<br>الحديث | الراوي                    | طرف الحديث                                                         |
|----------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Y.4 /Y   | ۲۱۰           | أَبُو هُرَيْرَة           | مَنْ كَانَتْ عِنْدَه مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ                           |
| 771 /4   | 777           | ابْن عَبَّاس              | مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً، فَلْيَصْبِرْ                   |
|          |               |                           | مَنْ كَظَمَ غَيْظاً، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ |
| 1/137    | ٤٧            | مُعَاذ بْن أَنَس          | اللهُ سُبْحَانَـهُ وتَعَالَى                                       |
| 187/0    | 1144          | عَائِشَة                  | مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ الله ﷺ                  |
| ٤١٠/٤    | 798           | أَبُو هُرَيْرَة           | مَنْ لا يَرْحَمْ، لا يُرْحَمْ                                      |
| Y01 /Y   | 770           | أَبُو هُرَيْرَة           | مَنْ لا يَرْحَمْ، لاَ يُرْحَمْ                                     |
| Y08 /Y   | ***           | جرير بن عبدالله           | مَنْ لاَيَرْحَمِ النَّاسَ لاَيَرْحَمْهُ اللهُ                      |
| ۲۳۱ /۷   | ۱۸۷۳          | ابْن عَبَّاس              | مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ                                         |
| ۲۳۳/٤    | 1••٧          | بَشِير بن عَبْد المُنْذِر | مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ، فَلَيْسَ مِنَّا                   |
| ۳۸۳ /٥   | 1371          | أبو هُريرة                | مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بِهِ                    |
| o·V/o    | ۸۹۳۲          | أبو أمامَة                | مَنْ لَمْ يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِياً                          |
| ۲۳ /۳    | 113           | جابر                      | مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، دَخَلَ الجَنَّةَ          |
| Y0A/V    | ١٨٥٨          | عَائشَة                   | مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ                                       |
| 0.1/0    | 1881          | أُبو هُرَيْرَة            | مَنْ ماتَ وَلَمْ يَغْزُ                                            |
| 7 64 / 7 | 774           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي    | مَن مَرَّ في شَيءِ مِنْ مَسَاجِدِنا                                |
| 77./1    | ١٥٣           | عُمَر بن الخَطَّاب        | مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ                            |
| YV1 /V   | 777           | عَائشَة                   | مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ                       |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي                  | طرف الحديث                                                                   |
|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٤/ ۲۷٥         | YAP           | خَوْلَةً بِنْتِ حَكِيمٍ | مَنْ نَزَلَ مَنزِلاً                                                         |
|                |               |                         | مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنيُا،                   |
| YAV /Y         | 780           | أَبُو هُرَيْرَة         | نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ                                                         |
| r\ 7A3         | 177.          | المُغِيرَة بن شُعْبَة   | مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ                                     |
|                |               | حَدْرَد بن أبي          | مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ                           |
| ۲/ ۱۳          | <b>TP01</b>   | حَدْرَد الأَسْلَمِي     |                                                                              |
| ٥٨٤ /١         | 187           | عَائشَة                 | مَنْ هَلِهِ؟ _ للمرأة التي ذكرت من صلاتها _                                  |
| £V0/Y          | 710           | أَبُو هُرَيْرَة         | مَنْ وَصَلَكِ، وَصَلْتُهُ                                                    |
| ٣٢ /٣          | Nor           | أبو مَرْيَم الأَزْدِي   | مَنْ وَلاَّهُ اللهُ شَيئاً مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ           |
| ٤٥٠/١          | 91            | أنس بن مَالِك           | مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هذا؟ _ لِسيف _                                          |
| ٥٩٦ /٣         | ۸۳۲           | جَابِر بْن عَبْدالله    | مَنْ يُحْرَمِ الرُّفْقَ، يُحْرَمِ الخَيْرَ كُلَّهُ                           |
| <b>***</b> /1  | ٣٩            | أَبُو هُرَيْرَة         | مَنْ يُرِدِ اللهُ بِ خَيْراً، يُصِبْ منْهُ                                   |
| 077/0          | 1441          | مُعَاوِيَة              | مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً، يُفَقِّهُهُ في الدِّينِ                      |
| 772/7          | 1014          | سَهْل بن سَعْد          | مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ                                      |
| <b>۲۹۳ /</b> ۳ | 350           | أَبُو هُرَيْرَة         | مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ؟                                              |
| ۳۰ /۳          | 799           | سَمُرَة بن جُنْدُب      | مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذَهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ                           |
| Y9 /0          | 34.1          | مُعَاوِيَة              | المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيامَةِ                |
| £V٣/1          | 1             | أَبُو هُرَيْرَة         | المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وأَحَبُّ إلى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ<br>الضَّعِيفِ |

| ج/ ص         | رقم<br>الحديث | الراوي                     | طرف الحديث                                                         |
|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 744/4        | 777           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي     | المُوْمِنُ للمُوْمِنِ كَالبُنْيَانِ                                |
| ٤٩٤ /٣       | ۸۹۵           | أبو سَعِيد الخُدْرِي       | مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبيلِ الله             |
|              |               |                            | مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبيلِ الله _ جواباً    |
| ٤٥٤/٥        | PATI          | أبو سَعِيد الخُدْرِي       | لـ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ ـ                                     |
| F\ AY3       | 1707          | عُمَر بن الخَطَّاب         | المَيِتُ يُعَذُّبُ في قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ                |
| ٥٨٩ /٢       | ۲۷۱           | أَبُو هُرَيْرَة            | النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ               |
| ۲/ ۷۸٤       | 3771          | أبو مَالِك الأشْعَرِي      | النَّاثِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبُ قَبْلَ مَوْتِهَا                    |
| 7.0/0        | ٩٨٣١          | ابن مَسْعُود               | نَضَّرَ اللهُ المُرأَ سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا                        |
| 0.1/1        | 988           | عَائشَة                    | نعَمْ _ للذي أراد أن يتصدق عن أمه _                                |
|              |               |                            | نعَمْ - يعني: كَانَتِ المُصافَحَةُ في أَصْحَابِ                    |
| ٤٠٤/٤        | ۸۸٥           | أنس بن مَالِك              | رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ                                                  |
| 184/8        | ٧٣٧           | جَابِرِ بْن عَبْدالله      | نِعْمَ الأُدْمُ الخَلُّ                                            |
| Y1./0        | 1177          | ابن عمر                    | نِعْمَ الرَّجلُ عَبْدُالله                                         |
| <b>Y Y Y</b> | *17           | الحارِث بْن رِبْعِي        | نَعُمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ |
| ٤٣٨ /٥       | 1779          | ابن عَبَّاس                | نَعُم _ جواباً لـ: أَفَاحُجُّ عَنْهُ؟ _                            |
| £97 /Y       | 440           | أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكُر | نعَمْ صِلِي أُمَّكِ                                                |
|              |               | مالِك بن رَبِيعَة          | نَعَمْ، الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا                                      |
| ٤٧٨/٥        | 1414          | أَبُو قَتَادَة             | نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ في سَبِيلِ الله وَأَنْتَ صَابِرٌ             |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي               | طرف الحديث                                                   |
|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| £ • 4 /Y       | 197           | أم سَلَمَة           | نعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ                 |
| ٤٦٦/١          | 97            | ابْن عَبَّاس         | نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ         |
| ٤٨٦/٤          | 738           | أَبُو هُريرة         | نَفُسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ                     |
| 100/8          | ۸۰۹           | حُذَيْفَة            | نهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ     |
| <b>V9 /</b> V  | 1794          | أنس بن مَالِك        | نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفُرَ الرَّجُلُ               |
| ٤/ ٢٨٥         | 9.00          | جابر                 | نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً               |
| £ <b>YY</b> /٦ | 1701          | جَابِر               | نَهَى أَنْ يَنتُعِلَ الرَّجُلُ قَاثِماً                      |
| ۲/ ۱۳۷         | 17.7          | أنَس                 | نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنَّ تُصْبَرَ البَّهَاثِمُ             |
| ٤٠/٧           | 1448          | جَابِر بْن عَبْدالله | نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً    |
| o /V           | ١٧٦٧          | جَابِر بْن عَبْدالله | نْهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ                 |
|                |               |                      | نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ |
| V£ /V          | 1748          | ابْن عُمَر           | العَدُّقَ                                                    |
| 14./5          | 777           | أبو سَعِيد الخُدْرِي | نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ           |
| ٥٣١/٦          | 1797          | ابن عُمَر            | نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الجَلاَّلَةِ                       |
| 101/7          | ۸۳۲۱          | ابن عُمَر            | نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ القَزَعِ                           |
| Y0 /V          | 1440          | أنس بن مَالِك        | نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ           |
| Y4 /V          | 1777          | أَبُو هُرَيْرَة      | نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ           |
| Y4 /V          | 1774          | أَبُو هُرَيْرَة      | نْهَى رَسُولُ اللهَﷺ عَنِ التَّلَقِّي                        |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                     | طرف الحديث                                              |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٥٤٨/٦         | 14.0          | مُعَاذ بن أنس              | نهى عَنِ الحِبْوَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ                   |
|               |               | عَمْرو بن شُعَيْب،         | نَهَى عَنِ الشُّرَاءِ وَالبَيْعِ في المَسْجِدِ          |
| 011/7         | 1799          | عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ |                                                         |
| <b>***</b> /7 | 1011          | ابن عُمَر                  | نَهَى عَنِ النَّجَشِ                                    |
| 199/7         | 1775          | أبو مَسْعُود البَنْرِي     | نهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ                               |
| Y7./E         | ۸۱۲           | أسامة بن عمير              | نهَى عَنْ جُلُودِ السُّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ            |
| ۲/ ۱۳۸        | 1404          | أَبُو هُرَيْرَة            | نُهِي عَنِ الخَصْرِ في الصَّلاةِ                        |
| £V\ /£        | 941           | أم عَطِيّة                 | نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الجَنَاثِزِ                     |
| ٤٧٧ /٦        | 1700          | عُمَر بن الخطاب            | نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّف                               |
| ۲۰۷/۳         | ٤٧٦           | خَبَّاب بْن الأَرَت        | هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ                         |
| £W£ /W        | ٥٧٦           | أنس بن مَالِك              | هَذَا الْإِنسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ                     |
| ٤٣٤ /٣        | ٥٧٧           | ابْن مَسْعُود              | هَٰذَا الإِنْسَانُ، وَهَٰذَا أَجَلُهُ                   |
| 404/8         | ٨٥٢           | عائشة                      | هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ            |
| TVY /0        | 178           | عائِشَة                    | هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصْنَعُ                   |
| ٣٤ /٣         | ٤٠٤           | أَبُو هُرَيْرَة            | هَلْ تَكْرُونَ ما هذا؟                                  |
| V4 /0         | 1.77          | أَبُو هُريرة               | هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟                   |
| ۲/ ۱۲۳        | **1           | مُصْعَب بن سعد             | هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَاثِكُمْ؟! |
| 117/4         | ٥٣٤           | أنس بن مَالِك              | هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاة؟                         |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي                    | طرف الحديث                                                                            |
|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Y70/7          | 1087          | سَمُرَة بن جُنْدُب        | مَّلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟<br>هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ |
| 71./7          | ۱۷۴٦          | ابن مَسْعُود              | هَلَكَ المُتَنَطِّعُون                                                                |
| 098/1          | 188           | ابْن مَسْعُود             | هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ                                                               |
| <b>YY /</b> Y  | 1797          | خُذَيْفَة                 | هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنيَّا                                                           |
|                |               |                           | هو أَجَلُ رسولِ الله ﷺ أعلمه له، قال: ﴿إِذَا                                          |
| 018/1          | 114           | ابن عَبَّاس               | جَاءَ نَصْدُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾                                                    |
| 788/7          | 1400          | عَائشَة                   | هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ                                              |
| ۲۸۲ /۳         | ٥١٨           | جَابِر بْن عَبْدالله      | هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ                                                   |
| Y10/Y          | 717           | عبدالله بن عمرو           | هُوَ في النَّارِ                                                                      |
| Y7·/V          | 1409          | عَوْف بْن مَالِك          | هُوَ للهُ عَلَيَّ نَذُرٌ أَنْ لاَ أَكَلُّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَداً                 |
| 4.4/8          | VVV           | حُذَيْقَة                 | هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا                                                            |
|                |               |                           | هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى                             |
| 144/0          | 1107          | أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِي  | الصَّلاةُ                                                                             |
| 14./           | ۲۰۳           | جَابِر بْن عَبْدالله      | وا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الفِيَامَةِ                          |
|                |               | عَبْد الرَّحْمَن          | وَإِذَا حَلَّفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا                 |
| <i>۱</i> ۲ / ۲ | 1710          | ابن سَمُرَة               |                                                                                       |
| 141/0          | 1444          | عُقْبَة بن عامِر الجُهَني | وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ                                      |
| o1·/Y          | 377           | أبو الدَّرْدَاء           | الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ                                                |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي                  | طرف الحديث                                                                  |
|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| _787/8         | -1.1.         | أبو سَعيد الخُدْرِي     | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ           |
| 720            | 1.11          |                         |                                                                             |
| 187/7          | 198           | حُٰذَيْفَة              | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ! لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ                    |
| ۸۱ /٥          | ٨٢٠١          | أَبُو هُريرة            | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَّبٍ            |
| ٤٣/٤           | 198           | أَبُو هُرَيْرَة         | وَالْكَلِمَةُ الطَّيبَةُ صَدَقَةٌ                                           |
| ۳۸۰/٦          | 17.4          | ابن عَبَّاس             | وَاللَّهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا أَفْصَى شَيْءٍ                                |
| ££4 /Y         | 7.0           | أَبُو هُرَيْرَة         | واللهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لا يُؤْمِنُ                                     |
| 1.8/1          | 14            | أَبُو هُرَيْرَة         | واللهِ! إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ                                          |
| <b>**</b> 1 /v | 144.          | أَبُو هُرَيْرَة         | واللهِ! إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ                       |
| £+4/Y          | 797           | سعد بن أبي وَقَاص       | وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إلاَّ أُجِرْتَ |
| 01./5          | 90.           | أنس بن مَالِك           | <b>وَجَبَ</b> تْ                                                            |
| ۲/ ۲۳۲         | ٣٨٢           | مُعَاذ بْن جَبَل        | وَجَبَتْ مَحَبَّي لِلْمُتَحَابِينَ فِيَّ                                    |
| 14./0          | 1.47          | أَبُو هُريرَة           | وَسُّطُوا الْإِمَامَ، وَسُدُّوا الخَلَلَ                                    |
| 101/4          | 203           | العِرْباض بْن سارِيَة   | وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَوْعِظَةً                                        |
| 17 / 7         | 107           | العِرْبَاض بْن سَارِيَة | وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَوْعِظَةً بلِيغَةً                               |
|                |               |                         | وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهِا                       |
| 31/8           | V•Y           | العِرْبَاض بْن سَارِيَة | القُلُوبُ                                                                   |
| <b>To</b> Y /Y | ۲٦٠           | سَعْد بن أبي وَقَاص     | ﴿ وَلَا تَطْرُو الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ١٠٠٠                           |

| ج/ ص           | رقم<br>الحديث | الراوي                   | طرف الحديث                                                          |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Y+£/V          | 1381          | عَبْدالله بْن سَرْجِس    | وَلَكَ _ لمن قال: يَا رَسُولَ الله ا غَفَرَ الله لَكَ _             |
| ۲۷۰/٤          | 1.74          | أَبُو هُرَيْرَة          | ومَا اجْتَمَع قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ                   |
| ٤١٣/٣          | ٥٧٣           | أَبُو هُرَيْرَة          | ومَا ذَاكَ؟                                                         |
| 718/1          | 101           | حَنْظَلَة بْن الرَّبِيعِ | وَمَا ذَاكَ؟ _ أي: نافَقَ حَنْظَلَةُ _                              |
| 017/7          | 77.71         | أَبُو هُرَيْرَة          | وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟!                  |
| ٥٨٨ /٥         | ١٣٨١          | أَبُو هُرَيرَة           | وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْما                      |
| 784 /4         | 770           | ابن عمر                  | وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلجَمَاعَةِ                          |
| ٤٦/٧           | 1449          | أَبُو بَكْرَة            | وَيْحَكَ ا قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَ                                 |
| 700/2          | 1.19          | أَبُو بن كَعْب           | يَا أَبًا المُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيةٍ                          |
| TOT / T        | 771           | عَائِذ بْن عَمْرو        | يا أَبًا بَكْرٍ ا لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ؟                         |
| ۱۸۷ /۳         | 870           | أبو ذر                   | يا أَبًا ذَرًّا!                                                    |
| £ £ V / Y      | 4 • 8         | أبو ذَر                  | يَا أَبَا ذَرًّا إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَها        |
| 770/4          | 777           | أبو ذر                   | يَا أَبًا ذَرًا إِنَّكَ ضَعِيفٌ                                     |
| 770/4          | 770           | أبو ذر                   | يا أَبًا ذَرًا إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا                              |
| 709/8          | 1.7.          | أبو هُريرة               | يَا أَبًا هُرَيرةَ! مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ؟               |
| 144 /4         | 733           | أنس بن مَالِك            | يَا ابْنَ آدَمَا إِنَّكَ مَا دَعَوْتَني وَرَجَوْتَني، غَفَرْتُ لَكَ |
|                |               |                          | يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ ما دَعَوْتَني وَرَجَوْتَني، غَفَرْتُ       |
| <b>**</b> 7 /V | ۱۸۷۸          | أنس بن مَالِك            | لَكَ                                                                |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                      | طرف الحديث                                                          |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۰ /۳        | ٥٠٨           | ابْن عُمَر                  | يَا أَخَا الأَنْصَارِ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ                          |
| ٥٧٥ / ٤       | ٩٨٣           | ابْن عُمَر                  | يَا أَرْضُ! رَبِي وَرَبُّكِ اللهُ                                   |
| 77./٢         | 494           | أُسَامَة بن زَيْد           | يا أُسَامَةُ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ ما قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ |
| ٤٨٥/٥         | 1719          | أنس                         | يا أُمَّ حارِثَةَ! إِنَّهَا جِنانٌ                                  |
| £££ /٣        | ٥٨٠           | أُبِي بْن كَعْب             | يا أَيُّهَا النَّاسُ! اذْكُرُوا اللهَ                               |
| ٤/ ١٢٥        | 949           | أبو موسى الأشْعَرِي         | يَا أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ                 |
| 461/8         | A & 9         | عبدِالله بنِ سَلامٍ         | يا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلامَ                            |
| 7/317         | 789           | عُفْبَة بْن عَمْرو          | يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ                  |
| 1.0/1         | 1 &           | الأُغُر بْن يَسَار          | يا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إلى اللهِ                             |
|               |               |                             | يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ الحَجَّ،        |
| ٤٧٨/٥         | 1777          | أَبُو هُرَيْرَة             | فَحُجُّوا                                                           |
| Y08/1         | ٥٣            | عَبْدالله بْن أَبِي أَوْفَى | يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ            |
| £٧٧ /٦        | 1707          | ابن مَسْعُود                | يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ عَلِمَ شَيْئًا، فَلْيَقُلْ بِهِ         |
| <b>\Y /</b> Y | ١٧٧٢          | النُّعْمَان بْن بَشِير      | يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذا؟                               |
| 141/0         | 1127          | أَبُو هُريرَة               | يَا بِلالُ! حَدِّنْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإسْلاَمِ   |
| <b>418 /4</b> | 007           | صُدَي بْن عُجْلان           | يَا بْنَ آدَمَا إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الفَصْلَ خَيْرٌ لَكَ          |
| ۲۷۰/۳         | ۰۱۰           | أبو أمامة                   | يَا بْنَ آدَمَ! إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الفَصْلَ خَيْرٌ لَكَ          |
| £7£/£         | 977           | أنس بن مَالِك               | يَا بْنَ عَوْفٍ! إِنَّهَا رَحْمَةٌ                                  |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                  | طرف الحديث                                                              |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|               |               |                         | يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسِ ا يَا بَنِي كَعْبِ بِنِ لُـ وَيُّ ا             |
| ۰۰۳/۲         | 779           | أَبُو هُرَيْرَة         | أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ                                                 |
| 3\ AFT        | 178           | أنس بن مَالِك           | يَا بُنِّيًّ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ، فَسَلِّمْ                  |
| 1/4/          | 7.7           | عبدالله بن الزُّبَيْر   | يَا بُنَيًّ! إِنَّهُ لا يُفْتَلُ اليَوْمَ إِلاَّ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ |
| ۳۱۳/۳         | 370           | حَكيم بن حِزَام         | يا حَكِيمُ ا إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرٌ حُلْقٌ                          |
| 018/7         | PYFI          | عَائِشَة                | يَا عَانِشَةُ ا أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً                               |
| 717/٣         | 70.           | عائشة                   | يَا عَائِشَةُ ا أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِندَ اللهِ                   |
| YYY /0        | 1177          | عَائِشَة                | يَا عَائشَةُ! إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي         |
| 0/1           | 111           | أبو ذَر                 | يا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي                   |
|               |               | عبد الرحمن              | يًا عَبِدَ الرَّحمن بنَ سَمُرَةً! لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ               |
| 774/4         | 378           | ابْن سَمُّرَة           |                                                                         |
| Y££/£         | ۸۰۰           | ابْن عُمَر              | يَا عَبْدَالله! ارْفَعْ إِزَارَكَ                                       |
| Y11/0         | 1175          | عَبْدالله بْن عَمْرو    | يا عَبْدَالله! لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ                                  |
| 781/1         | 108           | عبدالله بن عمرو         | يَا عَبْدَالله! لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ                                 |
| ٤٠/٤          | 797           | عبدالله بن عمرو         | يا عبْدَالله! لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ                                   |
| <b>444 /1</b> | 77            | ابْن عَبَّاس            | يَا غُلامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ                                |
| £40 /4        | 799           | عُمَر بن أبي سَلَمَة    | يَا غُلامُ! سَمِّ الله تعالى                                            |
| 100/8         | ٧٤٠           | عُمَر بْن أَبِي سَلَمَة | يَا غُلامُ! سَمِّ الله تَعَالَى                                         |

| ج/ ص        | رقم<br>الحديث | الراوي                     | طرف الحديث                                                      |
|-------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| £77 /£      | 9.7           | أبو سَعِيد الخُدْرِي       | يَا مُحَمَّدُ الشَّتَكَيْتَ؟                                    |
| 78 /4       | 810           | أنس بن مالك                | يا مُعَاذُا                                                     |
| 47 /4       | 773           | مُعَاذ بْن جَبَل           | يا مُعَاذُ ا هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ       |
| ٤١/٦        | 1277          | مُعاذ                      | يا مُعَاذُا واللهِ إ إنِّي لأُحِبُّكَ                           |
| 740 /1      | 47.5          | مُعَاذ بْن جَبَل           | يَا مُعَادُا واللهِ إ إنِّي لأُحِبُّكَ                          |
| 001/1       | 94.           | جابر                       | يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ والأنصَارِ                          |
| *** / /     | PVA           | ابْن عُمَر                 | يا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ                             |
| 104/1       | 1289          | أُم سَلَمَة                | يَا مُقَلِّبَ القُلُوُبِ! ثَبِتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ          |
| 097/1       | ***           | عُمَر بن الخَطَّاب         | يَأْتِي عليكُم أُوَيْسُ بْنُ عامِرٍ                             |
| <b>441/</b> | 144.          | جَابِر بْن عَبْدالله       | يَأْكُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ فيهَا، وَيَشْرَبُونَ                  |
| 014/1       | 117           | جَابِر بْن عَبْدالله       | يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدِ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ                  |
| 111/        | ١٨١٢          | أنس بن مَالِك              | يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفَأ |
| £AY /1      | ١٠٤           | أنس بن مَالِك              | يَتْبَعُ المَيْتَ ثَلاَثَةً                                     |
| ۱۸۲ /۳      | 173           | أبو سَعِيد الخُدْرِي       | يَتْبَعُ المْيَتْ ثَلَاثَةً                                     |
| 171/        | ١٨٢٣          | أَبُو هُرَيْرَة            | يَتْرُكُونَ المَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ                |
| ٥٣/٥        | 1.0.          | أَبُو هُريرة               | يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةً بِاللَّيْلِ                   |
|             |               |                            | يَجْمَعُ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - النَّاسَ، فَيَقُومُ     |
| 144/4       | 7 • 1         | حُذَيْفَة، وأَبو هُرَيْرَة | المُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الجَنَّةُ                  |

| ج/ ص          | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                              |
|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.4/4         | 277           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ المُسْلِمِينَ                     |
| ٤٣ /٣         | 113           | عائشة                  | يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً            |
| 144 /4        | 1.41 •        | عبدالله بن عمرو        | يَخْرُجُ الدَّجَّالُ في أُمَّتي، فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ                 |
| 1 £ ¥ / ¥     | 1410          | أبو سَعِيد الخُدْرِي   | يَخْرُجُ الدَّجَّالُ، فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَه رَجُلٌ منَ المُؤْمِنِينَ    |
| <b>TTT /T</b> | ١٣٥           | ابن عُمَر              | اليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلي                            |
| £1£/Y         | 797           | أَبُو هُرَيْرَة        | اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى                          |
| <b>444</b> /1 | ٧٧            | أَبُو هُرَيْرَة        | يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْنِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْنِدَةِ الطَّيْرِ |
| <b>۲۲۸ /۳</b> | £AV           | أَبُو هُرَيْرَة        | يَدْخُلُ الفُقَرَاءُ الجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ                     |
| 111/          | 2773          | ابْن عُمَر             | يُذْنَى المُؤْمِنُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِن رَبِهِ                        |
| 144 /4        | ,1878         | مِرْدَاس الأَسْلَمِي   | يَذْهَبُ الصَّالحُونَ الأَوَّلُ فالأَوَّلُ                              |
| 171/7         | 1899          | أبو هُريرة             | يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ                              |
| ۰۹۳ /۳        | 740           | أنس بن مَالِك          | يَسُّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا                                             |
| ۲۲۰/٤         | ۸٥٧           | أَبُو هُرَيْرَة        | يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي                                     |
| 0YV /1        | 114           | أَبُو ذَر              | يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ                  |
| 109/0         | 118.          | أَبُو ذُر              | يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً                   |
| Y · · /V      | ۱۸۳۸          | أَبُو هُرَيْرَة        | يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا، فَلَكُمْ                           |
|               |               |                        | يَضْحَكُ اللهُ _ سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَـى _ إِلَى رَجُلَيْنِ            |
| 104/1         | 3.7           | أَبو هُرَيْرَة         | يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ                                            |

| ج/ ص         | رقم<br>الحديث | الراوي                 | طرف الحديث                                                                   |
|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| T£ /T        | ۲۰3           | أَبُو هُرَيْرَة        | يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ                                         |
| Y14/0        | 1170          | أَبُو هُريرَة          | يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ                       |
|              |               |                        | يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ، فَيَجْعَلُهَا في              |
| 127 / Y      | 191           | ابْن عَبَّاس           | يَدِهِا                                                                      |
| <b>TT /1</b> | 4             | عَائشَة                | يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ                                                    |
|              |               | عَبدالله بن عَمْرو     | يَغْفِرُ اللهُ لِلشَّهِيدِ كُلَّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ                     |
| ٤٧٨ /٥       | 1777          | ابن العاص              |                                                                              |
| 314/8        | 11            | عَبْدالله بن عَمْرو    | يُقَالُ لِصَاحِبِ القُرْآنِ: اقْرَأْ                                         |
| Y14 / W      | 443           | عبدالله بن الشُّخِير   | يَقُولُ ابنُ آدَم: مَالي، مَالي                                              |
|              |               |                        | يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ              |
| ۳۱ /۳        | ٤٠٠           | ابْن عُمَر             | في رَشْيِحِهِ                                                                |
| 174/         | 3781          | أبو سَعِيد الخُدْرِي   | يَكُونُ خَلِيفَةٌ مِنْ خُلَفَاثِكُمْ فِي آخِرِ الزَّمَان                     |
| 177/         | ۲             | حُذَيْفَة بن اليَمَان  | يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ                       |
| ٤٠١/٤        | ۸۸۳           | أبو مُوسَى الأَشْعَرِي | يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ                                       |
| 108/4        | 194           | أُسَامَة بْن زَيْد     | يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ                |
| ۱۸۲ /۳       | 773           | أبو سَعِيد الخُدْرِي   | يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ |
| Y4 /Y        | *97           | ابْن مَسْعُود          | يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَثِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ                |
| ۲۰۰/٤        | 997           | النَّوَّاس بن سَمْعَان | يُؤتَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِالقُرْآنِ وَأَهْلِه                              |

| طرف الحديث                                         | الراوي               | رقم<br>الحديث | ج/ ص  |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------|
| يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ كَنْزِ        | أَبُو هُرَيْرَة      | ١٨٢٢          | 104/Y |
| يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِم غَنَمٌ | أبو سَعِيد الخُدْرِي | 099           | ۲۹۲/۳ |
| يَوُّمُّ القَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ الله      | أَبُو مسعود          | <b>71</b>     | 001/٢ |



- ١ ـ (إحياء علوم الدين) للغزالي، دار المعرفة، بيروت.
- ٢ ـ «اعتقاد أهل السنة» لللالكائي، ت: د. أحمد سعد حمدان، دار طيبة، الرياض، ٢ ـ «اعتقاد أهل السنة» لللالكائي، ت: د. أحمد سعد حمدان، دار طيبة، الرياض، ٢ ـ ١٩٨٢م.
- ٣ ـ قاعلام الحديث؛ للخطابي، ت: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ٤ ـ (إكمال المعلم) للقاضي عياض، ت: د. يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط١،
   ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- ٥ ـ «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي، ت: عبد الملك بن عبدالله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط١، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
  - ٣ ـ ﴿الأَذْكَارِ اللَّهُويِ، دار الكتب العربي، بيروت، ط١، ١٤٠٤هــ١٩٨٤م.
- ٧ «الاستيعاب» لابن عبد البر، ت: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط١،
   ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- ٨ (الأمالي) لأبي نعيم الأصبهاني، ت: ساعد بن عمر بن غازي، دار الصحابة للتراث،
   طنطا، ط۱، ۱٤۱۰ هـ ۱۹۹۰م.
  - ٩ ـ «البداية والنهاية» لابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت.
- ١٠ ـ «التدوين في أخبار قزوين؛ للرافعي، ت: عزيز الله العطاري، دار الكتب العلمية،

- بيروت، ۱٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ١١ ـ «التذكرة» للقرطبي، دار الصحابة للتراث، طنطا، ط١، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- ۱۲ ـ «الترغيب والترهيب» للمنذري، ت: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- ١٣ ـ «التفسير الكبير» للفخر الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ.٠٠٠م.
- ١٤ ـ «التلخيص الحبير» لابن حجر، ت: عبدالله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة
   ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م.
- 10 \_ «التمهيد» لابن عبد البر، ت: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م.
- ١٦ ـ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١،
   ١٣٧١هـ ١٩٥٢م.
- ۱۷ ـ «الجمع بين الصحيحين» للحميدي، ت: د. علي حسين البواب، دار ابن حزم، بيروت، ط۲، ۱٤۲۳هـ ۲۰۰۲م.
  - ١٨ ـ (الجواب الكافي) لابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٩ ـ «الدعاء» للطبراني، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،
   ط١، ١٤١٣ هـ ١٩٩٣م.
- ٢٠ قالرحلة في طلب الحديث؛ للخطيب البغدادي، ت: نور الدين عتر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.
- ٢١ ـ «الرسالة القشيرية» للقشيري، ت: معروف زريق، وعلي عبد الحميد بلطه جي،
   دار الخير، ط۱، ۱٤٠٨هـ ۱۹۸۸م.
  - ٢٢ ـ (الروح) لابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.
- ٢٣ ـ «الروض الأنف» للسهيلي، ت: عمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي،

- بيروت، ط۱، ۱٤۲۱هـ ۲۰۰۰م.
- ٢٤ (الزهد الكبير) للبيهقي، ت: عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،
   ط٣، ١٤١٦ه، ١٩٩٦م.
- ٢٥ «الزهد» للإمام أحمد، ت: عبد العلي عبد الحميد حامد، دار الريان للتراث،
   القاهرة، ط٢، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ٢٦ ـ «الزهد» لهناد بن السري، ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء
   للكتاب الإسلامي، الكويت، ط١، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
  - ٧٧ ـ (الزهد) لوكيم، ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، دار الصميعي.
- ٢٨ ـ «السنن الصغرى» للبيهقي، ت: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، مكتبة الدار،
   المدينة المنورة، ط١، ١٤١٠هـ ١٩٨٩م.
- ٢٩ «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» أو «السيرة الحلبية» للعلامة ابن برهان الدين الحلبي المولود بمصر سنة ٩٧٥ ه، والمتوفى بها سنة ٤٤٠ ١ ه، دار النوادر، الإصدار الأول، ٤٣٤ ١ هـ ١٠٢٠م، طبعة خاصة لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع عن الطبعة الأصلية المعتمدة، والمطبوعة عن الأصل المطبوع في المطبعة البهية بمصر سنة ١٣٢٠ه.
- ٣١ ـ «الشرح الكبير» للرافعي، ت: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- ٣٢ ـ «الصحاح» للجوهري، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط٤، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- ٣٣ ـ «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري، ت: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط٢.

- ٣٤ «الفتن» لنعيم بن حماد، ت: سمير أمين الزهيري، مكتبة التوحيد، القاهرة، ط١، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- ٣٥ ـ «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي، ت: عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي، السعودية، ط٢، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
  - ٣٦ ـ (القاموس المحيط) للفيروز أبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ۳۷\_ «الكامل في الضعفاء» لابن عدي، ت: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، ط٣، ١٤٠٩هـ ١٤٨٨م.
  - ٣٨ ـ (الكشاف) للزمخشري، ت: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٣٩ ـ «الكنى والأسماء) للدولابي، ت: نظر محمـ د الفاريابي، دار ابن حزم، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ٤ ــ «الكواكب الدراري» للكرماني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ١٤٠١هـ . ١٩٨١م.
- ٤١ ـ «المجروحين» لابن حبان، ت: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط١، ١٣٩٦ هـ ١٩٧٦م.
  - ٤٢ ـ «المجموع» للنووي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ٤٣ ـ (المستدرك) للحاكم، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،
   ط١، ١٤١١هـ ١٩٩٠م.
- ٤٤ ـ «المطالب العالية» لابن حجر، ت: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشري،
   دار العاصمة، دار الغيث، السعودية، ط١، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- ٥٤ ـ «المعجم الأوسط» للطبراني، ت: طارق بن عوض الله، وعبد المحسن بن إبراهيم
   الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ط١، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ۲۹ ـ «المعجم الصغير» للطبراني، ت: محمـ شكور محمـود الحاج أمرير، المكتب
   الإسلامي، بيروت، دار عمار، عمان، ط١، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

- ٤٧ ـ «المعجم الكبير» للطبراني، ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة الزهراء،
   الموصل، ط٢، ١٤٠٤هـ ١٩٨٣م.
- ٤٨ ـ «المفاتيح شرح المصابيح» للمظهري، ت: نور الدين طالب، دار النوادر، دمشق،
   بيروت، ط۱، ۱۶۳۳هـ ۲۰۱۲م.
- 83 ـ «المفهم» لأبي العباس القرطبي، ت: محيي الدين مستو، ويوسف بديوي، وأحمد السيد، ومحمود بزال، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- ٥ ـ «المقاصد الحسنة» للسخاوي، ت: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، يروت، ط١، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ١٥ ـ «المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ» للزبير بن بكار، ت: سكينة الشهابي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ٢٥ ـ «المنتقى من مكارم الأخلاق» للخرائطي، ت: أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي
   الأصبهاني، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ٣٥ ـ «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري، ت: طاهر أحمد الزاوي
   ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- ٤٥ ـ (بهجة النفوس) لابن أبي جمرة، دار الكتب العلمية، بيروت، مصورة عن طبعة مطبعة الصدق الخيرية، مصر، ط١، ١٣٤٨هـ ١٩٢٩م.
- 00 (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، المولود سنة ٢٩٣ه، والمتوفة ببغداد سنة ٢٦ه، تحقيق: العلامة محمد حامد الفقي (١٣٠٩ ١٣٧٨ه)، دار النوادر، الإصدار الأول، ١٤٣٤هـ ١٤٣٠م، طبعة خاصة لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع عن الطبعة الأصلية المعتمدة، والمطبوعة في دار الكتاب العربي ببيروت.
- ٥٦ (تاريخ دمشق) لابن عساكر، ت: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري،

- دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ٥٧ ـ اتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة؛ للبيضاوي، ت: نور الدين طالب، دار النوادر،
   دمشق، بيروت، ط١، ١٤٣٣هـ ٢٠١٢م.
- ٥٨ ـ (تخريج أحاديث الإحياء) للعراقي، ت: أشرف عبد المقصود، مكتبة طبرية، الرياض، ط١، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ٩٥ \_ (تخريج أحاديث الكشاف) للزيلعي، ت: سلطان الطبيشي، دار ابن خزيمة، الرياض،
   ط١، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
  - ٣٠ \_ اتفسير ابن أبي حاتم، ت: أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية، صيدا.
- 71 «تفسير ابن كثير»، ت: مصطفى السيد محمد، ومحمد السيد رشاد، ومحمد فضل العجماوي، وعلى أحمد عبد الباقي، وحسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، الجيزة، ط١، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
  - ٣٢ ـ (تفسير البيضاوي) ، دار الفكر ، بيروت .
- ۱۳ ـ (تفسير الثعلبي)، ت: أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي،
   دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م.
  - ٣٤ ـ (تفسير الطبري) أو «جامع البيان»، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٦٥ (تفسير القشيري) أو (لطائف الإشارات)، ت: إبراهيم بسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر.
- 77 \_ «تهذیب الآثار» للطبري، ت: محمود محمد شاکر، دار المأمون للتراث، دمشق، طا، ۱۲۱هـ ۱۹۹۰م، ت: علي رضا بن عبدالله، مطبعة المدني.
  - ٦٧ ـ (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤١٦ ـ ١٩٩٦م.
- ۱۸ «تهذیب اللغة» للأزهري، ت: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي،
   بیروت، ط۱، ۱٤۲۲هـ ۲۰۰۱م.
- ٦٩ ـ (جامع الأصول) لابن الأثير، ت: عبد القادر الأرناؤوط، دار البيان، مطبعة الملاح،

- مكتبة الحلواني، ط١، وأضيفت تعليقات أيمن صالح شعبان، طبعة دار الكتب العلمية، التتمة (الجزء: ١٢): ت: بشير عيون، دار الفكر.
- ٧٠ (جامع العلوم والحكم) لابن رجب، ت: شعيب الأرناؤوط، وإبراهيم باجس،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٧، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- ٧١ (حجلاء الأفهام) لابن القيم، ت: شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، دار
   العروية، الكويت، ط٢، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
  - ٧٧ ـ (حادي الأرواح) لابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٧٣ ـ احلية الأولياء؛ لأبي نعيم، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٧٤ «حياة الأنبياء» للبيهقي، ت: د. أحمد بن عطية الغامدي، مكتبة العلوم والحكم،
   المدينة المنورة، ط١، ١٤١٤ هـ ١٩٩٣م.
- ٧٠ ددلائل النبوة المبيهةي، ت: عبد المعطي قلعجي، وعبدالله جربوع، دار الكتب العلمية، ودار الريان للتراث، بيروت، القاهرة، ط١، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
  - ٧٦ ـ (روضة الطالبين) للنووي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٧٧ (زاد المعاد) لابن القيم، ت: شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، بيروت، الكويت، ط١٤٠٧ م ١٤٠٨م.
- ٧٧ «سنن ابن ماجه»، للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القَزويني، المولود سنة ٢٠٩ه، المتوفى سنة ٢٧٣ه، تحقيق: العلامة محمد فؤاد عبد الباقي (١٢٩٩ -١٣٨٨ه)، دار النوادر، الإصدار الأول، ١٤٣٤هـ-٢٠١٣م، طبعة خاصة لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع عن الطبعة الأصلية المعتمدة، والمطبوعة بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر سنة ١٣٧٣هـ-١٩٥٤م.
  - ٧٩ ـ اسنن أبي داودًا، ت: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.

- ٨٠ اسنن الترمـذي، ت: أحمـد محمـد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي،
   بيروت.
- ٨١ ـ (سنن الدارقطني)، ت: عبدالله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦ م.
- ۸۲ ـ (سنن النسائي الكبرى)، ت: د.عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ٨٣ (سنن النسائي)، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط٢، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
  - ٨٤ ـ (سيرة ابن إسحاق)، ت: محمد حميد الله، معهد الدراسات والأبحاث.
- ۵۸ ـ (شرح السنة) للبغوي، ت: شعيب الأرناؤوط، ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط۲، ۱٤۰۳ هـ ۱۹۸۳م.
- ٨٦ ـ اشرح المشكاة اللطيبي، ت: د. عبد الحميد هِنداوي، مكتبة الباز، مكة المكرمة، الرياض، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- ٨٧ ـ «شرح صحيح مسلم» للنووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ١٣٩٢ هـ ٨٧ ـ ١٩٧٢ م.
- ۸۸ \_ اشرح مشكل الآثار، للطحاوي، ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ٨٠٤ هـ ١٩٨٧م.
- ٨٩ (شعب الإيمان) للبيهقي، ت: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية،
   بيروت، ط١، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- ٩٠ «صحيح ابن حبان»، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢،
   ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ٩١ (صحيح ابن خزيمة)، ت: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي،
   بيروت، ط١، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.

- ۹۲ ـ «صحيح البخاري»، ت: د. مصطفى ديب البُغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط۳، ۱٤۰۷هـ ۱۹۸۷م.
  - ٩٣ ـ اصحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
    - ٩٤ ـ (طبقات ابن سعد)، دار صادر، بيروت.
- ٩٥ (طبقات المحدثين) لأبي الشيخ، ت: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
  - ٩٦ ـ (عمدة القاري) للعيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٩٧ ـ (عمل اليوم والليلة) لابن السني، ت: كوثر البرني، دار القبلة للثقافة الإسلامية، ومؤسسة علوم القرآن، جدة، بيروت.
- ٩٨ (عون المعبود) لأبي الطيب العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢،
   ١٤١٥ ١٩٩٥م.
- 99 (غريب الحديث) للخطابي، ت: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
  - ١٠٠ ـ افتح الباري، لابن حجر، ت: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.
- ١٠١ ـ «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام، دار الكتب العلمية،
   بيروت.
- ۱۰۲ ـ «كلمة الإخلاص» لابن رجب، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٤، ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م.
- ۱۰۳ ـ «مجمع الزوائد» للهيثمي، دار الريان للتراث، دار الكتاب العربي، القاهرة، بيروت ۱۶۷ هـ ۱۹۸۷م.
- ١٠٤ ـ «مجموع الفتاوى» لابن تيمية، ت: عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي،
   مكتبة ابن تيمية، ط٢.

- ١٠٥ \_ (مدارج السالكين) لابن القيم، ت: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي،
   بيروت، ط٢، ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
- ۱۰٦ \_ «مرقاة المفاتيح» للقاري، ت: جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٨ م.
- ۱۰۷ \_ (مسند أبي يعلى)، ت: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط۱، ۱۰۷ \_ (مسند أبي يعلى). 19۸٤ م.
  - ١٠٨ ـ (مسند الإمام أحمد)، مؤسسة قرطبة، مصر.
- ١٠٩ ـ «مسند البزار»، ت: د. محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن ، مكتبة
   العلوم والحكم، بيروت، المدينة، ط١، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- ۱۱۰ ـ «مسند الروياني»، ت: أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط١، ١١٠ ـ «مسند الروياني»، ت: ١٩٩٥م.
- ١١١ \_ (مسند الشاشي)، ت: د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط١، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- ١١٢ ـ (مسند الشاميين) للطبراني، ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م.
- ١١٣ ـ «مسند الشهاب» للقضاعي، ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م.
  - ١١٤ ـ (مسند الطيالسي)، دار المعرفة، بيروت.
- ١١٥ \_ «مسند الفردوس» للديلمي، ت: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية،
   بيروت، ط١، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ١١٦ ـ «مصنف ابن أبي شيبـة»، ت: كمـال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤٠٩هـ ١٤٠٩م.

- - ١١٨ ـ [معالم التنزيل] للبغوي، ت: خالد عبد الرحمن العك، دار المعرفة، بيروت.
  - ١١٩ ـ (معالم السنن) للخطابي، المطبعة العِلْميَّة، حلب، ط١، ١٣٥١هـ ١٩٣٢م.
- ١٢ «معجم الشيوخ» للإسماعيلي، ت: د. عمر عبد السلام تدمري، مؤسسة الرسالة، دار الإيمان، بيروت، طرابلس، ط١، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ۱۲۱ ـ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم، ت: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر؛ الرياض، ط١، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- ١٢٢ ـ المفردات القرآن للراغب الأصفهاني، ت: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، لبنان.
- 1۲۳ \_ «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا، ت: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة، ١٤١١هـ ١٩٩٠م.
- ١٢٤ ـ (منهاج العابدين) للغزالي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط١، ١٢٣٧ هـ ١٩١٩م.
- 1۲٥ والموطأ، برواية يحيى بن يحيى الليثي، عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس: أبي عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري المدنسي، المولود بالمدينة المنورة سنة ٩٣ه، والمتوفى بها سنة ١٧٩ه، تحقيق: العلامة محمد فؤاد عبد الباقي (١٢٩٩ ـ ١٣٨٨ه)، في مجلدين، دار النوادر، الإصدار الأول، ١٤٣٤هـ ٢٠١٣م، طبعة خاصة لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع عن الطبعة الأصلية المعتمدة، والمطبوعة بمطبعة عيسى البابي الحلي وشركاه بمصر، والمعروفة بدار إحياء الكتب العربية سنة ١٣٧٠هـ ١٩٥١م.
- ۱۲٦ \_ (نوادر الأصول) للحكيم الترمذي، ت: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ١٢٦ \_ (١٤١٣ م. ت: حسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، دار المشكاة للبحث العلمي، ط١، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.

| دار الكتب العلمية، بيروت. | ١٢١ _ (مفتاح دار السعادة) لابن القيم، |
|---------------------------|---------------------------------------|
|                           |                                       |
| 000                       | 3                                     |

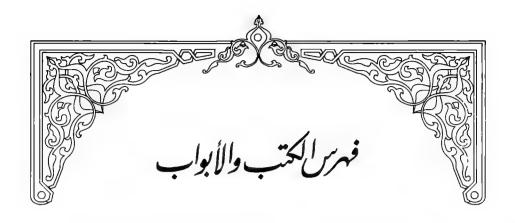

| ج/ ص         | الكتاب والباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 / 1        | <ul> <li>مقدمات النحقيق</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | وَيَنْ الْمُنْ الْحُنْ |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣/١          | <ul> <li>مقدمة المؤلف</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸/۱          | <ul> <li>• نَبُذَةٌ من مَناقب مُؤلّف الكتاب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ١ ـ بابُ الإخلاصِ وإحضارِ النيَّة في جميــعِ الأعمالِ والأقوالِ والأحوالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18/1         | البارزة والحفيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AY /1        | ۲ ـ بابُ التوبةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 171/1        | ٣ ـ بابُ الصَّبْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 114/1        | فَصْلٌ فيمَنْ كُفَّ لهم الأبصارُ من ذوي البَصائر والأخيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77./1        | ٤ _ بابُ الصِّدْقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YV4 /1       | ٥ ـ بابُ المراقَيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>727/1</b> | ٦ ـ باب في التقوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ج/ ص          | الكتاب والباب                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>414 /1</b> | ٧ ـ باب في اليقين والتوكل                                                        |
| £17/1         | ٨ _ بابُ الاستقامةِ                                                              |
| 1/773         | ٩ ـ بابُّ في التفَكُّر في عظيمِ مخلوقاتِ الله تعالى وفناءِ الدنيا وأهوالِ الآخرة |
| ££Y/1         | ١٠ ـ بابٌ في المبادرة إلى الخيراتِ                                               |
| 1/103         | ١١ ـ بابٌ في المجاهَدَةِ                                                         |
| 01./1         | ١٢ ـ بابُ الحثُّ على الازديادِ من الخير في أواخرِ العمر                          |
| 011/1         | ١٣ ـ بابٌ في بيانِ كثرةِ طُرُقِ الخيرِ                                           |
| ۰۸۳ /۱        | ١٤ ـ بابٌ في الاقتصادِ في العبادةِ                                               |
| 778/1         | ١٥ ـ بابٌ في المحافظةِ على الأعمالِ                                              |
| o /Y          | ١٦ ـ بابٌ في الأمرِ بالمحافظةِ على السنَّةِ وآدابِها                             |
|               | ١٧ ـ بابٌ في وجوبِ الانقيادِ لحكمِ اللهِ، وما يقولُه مَنْ دُعيَ إلى ذلك،         |
| ٤٥/٢          | وأُمِرَ بمعروفٍ، أو نُهِيَ عن منكرٍ                                              |
| 01 /Y         | ١٨ ـ بابٌ في النَّهي عن البِدَعِ ومُحْدَثاتِ الأُمورِ                            |
| 71/1          | ١٩ ـ بابٌ في مَنْ سَنَّ سُنَّةً حسنةً أو سيثةً                                   |
| VY /Y         | ٢٠ ـ بابٌ في الدلالةِ على خير، والدعاءِ إلى هُدَّى أو ضلالةٍ                     |
| ۸٣ /٢         | ۲۱ ـ بابٌ في التعاونِ على الِبرُّ والتقوى                                        |
| <b>47/Y</b>   | ٢٢ ـ بابٌ في النصيحةِ                                                            |
| 1.7/4         | ٣٣ ـ بابٌ في الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ                                 |

| ج/ ص          | الكتاب والباب                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|               | ٢٤ ـ بابُ تغليظِ عقوبةِ مَنْ أمرَ بمعروفٍ أو نهى عن منكرٍ، وخالف قولُـه        |
| 184/4         | فعلُه                                                                          |
| 104/4         | ٢٥ ـ بابُ الأمرِ بأداءِ الأمانةِ                                               |
| 1/4/          | ٢٦ ـ بابُ تحريمِ الظلمِ، والأمرِ بردِّ المظالمِ                                |
|               | ٢٧ ـ بابُ: تعظيمِ حُرُماتِ المسلمين، وبيانِ حقوقِهم، والشفقةِ عليهم،           |
| 7 2 7 / 7     | ورحمتهم                                                                        |
| YVV /Y        | ٢٨ ـ بابُ سترِ عوراتِ المسلمينَ، والنَّهيِ عن إشاعتِها لغيرِ ضرورةٍ            |
| 7\7/7         | ٢٩ ـ بابُ قضاءِ حوائجِ المسلمينَ                                               |
| <b>T4V/T</b>  | ٣٠ ـ بابُ الشفاعةِ                                                             |
| ٣٠٢/٢         | ٣١ - باب الإصلاح بينَ الناسِ                                                   |
| <b>۳17/</b> Y | ٣٢ ـ بابُ فضلِ ضَعَفَةِ المسلمينَ والفقراءِ والخاملينَ                         |
|               | ٣٣ ـ بابُ ملاطَفَةِ اليتيمِ والبناتِ وساثرِ الضَّعَفَةِ والمساكينِ والمنكسرينَ |
| <b>468/4</b>  | والإحسانِ إليهم                                                                |
| ۳۷۰/۲         | ٣٤ ـ بابُ الوصيةِ بالنساءِ                                                     |
| ۳۸۹ /۲        | ٣٥ _ بابُ حَقِّ الزَّوجِ على المرأةِ                                           |
| ٤٠٣/٢         | ٣٦ ـ بابُ النفقةِ على العيالِ                                                  |
| £ Y \ / Y     | ٣٧ ـ بابُ الإنفاقِ مما يُحِبُّ، وَمَن الجيئدِ                                  |
|               | ٣٨ ـ بابُ وجوبِ أمرِه أهلَه وأولادَه المميزين، وسائرَ من في رعيته بطاعةِ       |
| ۲/ ۳۰         | الله تعالى، ونهيرِهُم عن المخالفة                                              |

| ج/ ص       | الكتاب والباب                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| £ £ 4° / Y | ٣٩ ـ بابُ حَقُّ الجارِ والوصيةِ بِهِ                                         |
| 171/1      | ٠٠ ـ بابُ بِرِّ الوالدينِ، وصلةِ الأرحام                                     |
| 017/7      | ٤١ ـ بابُ تحريمِ العقوقِ وقطيعةِ الرَّحِمِ                                   |
|            | ٤٢ ـ بابُ فضلِ بِرَّ أصدقاءِ الأبِ والأمِّ والأقاربِ والزوجيةِ وسائرٍ مَنْ   |
| 074/7      | يُندبُ إكرامُه                                                               |
| ۵۳۸ /۲     | ٤٣ ـ بابُ إكرامِ أهلِ بيتِ رسولِ اللهِ ﷺ، وبيانِ فضلِهم                      |
|            | ٤٤ ـ بابُ توقيرِ العلماءِ والكبارِ وأهلِ الفضلِ وتقديمهِم على غيرِهم،        |
| 0 2 7 / 7  | ورفعِ مجالسِهم، وإظهارِ مرتبتهم                                              |
|            | ٤٥ ـ بابُ زيارةِ أهـلِ الخيـر ومجالستهِـم وصحبتهِـم ومحبتهِـم وطلـبِ         |
| ٥٧١/٢      | زيارتهم                                                                      |
| ۲۰۳/۲      | ٤٦ ـ بابُ فضلِ الحبِّ في اللهِ، والحثُّ عليه                                 |
|            | ٤٧ ـ بابُ علاماتِ حبِّ اللهِ تعالى العبدَ، والحثُّ على التخلُّقِ بها، والسعي |
| ۲/ ۸۳۶     | في تحصيلِها                                                                  |
| 787/4      | ٤٨ ـ بابُ التحذيرِ من إيذاءِ الصَّالحينَ، والضَّعَفَةِ والمساكينِ            |
| 764/4      | ٤٩ ـ بابُ إجراءِ أحكامِ الناسِ على الظاهرِ وسرائرُهم إلى الله تعالى          |
| ٥ /٣       | ٥٠ ـ بابُ الخوفِ                                                             |
| ٤٥ /٣      | ١ ٥ ـ بابُ الرجاءِ                                                           |
| 174/4      | ٥٧ ـ بابُ فضلِ الرجاءِ                                                       |
| 145 /4     | ٥٣ ـ بابُ الجمعِ بينَ الخوفِ والرجاءِ                                        |

| كتاب والباب                                                                                 | ج/ ص        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٥ ـ باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه                                           | 187/7       |
| <ul> <li>و ـ بابُ فضلِ الزهدِ في الدنيا، والحثّ على التقلُّلِ منها، وفضلِ الفقرِ</li> </ul> | 104/4       |
| ٥ ـ بابُ فضلِ الجوعِ وخشونةِ العيشِ والاقتصارِ على القليلِ من المأكولِ                      |             |
| والمشروب والملبوس وغيرها                                                                    | YTE /T      |
| ٥١ ـ بابُ القناعةِ والعفافِ والاقتصادِ في المعيشةِ والإنفاقِ وذمَّ السؤالِ                  |             |
| من غيرِ ضرورة ٍ                                                                             | T+1 /T      |
| ٥٠ ـ بابُ جوازِ الأخذِ من غيرِ مسألةٍ ولا تَطَلُّعِ إليهِ                                   | <b>*</b> ** |
| ٥ ـ بابُ الحثِّ على الأكلِ من عَمَلِ يدِه والتعفُّفِ به عن السؤالِ والتعرُّضِ               |             |
|                                                                                             | <b>717/</b> |
| ٦ ـ بابُ الكرمِ والجودِ والإنفاقِ في وجوهِ الخيرِ ثقةً باللهِ تعالى                         | T01 /T      |
| ٣ ـ بابُ النهي عنِ البُخلِ والشُّحِّ                                                        | ۳۸٤ /۳      |
| ٣٠ _ بابُ الإيثار والمواساة                                                                 | ۳۹۰/۳       |
| ٦١ ـ بابُ التنافسِ في أمورِ الآخرةِ والاستكثارِ مما يُتَبَرَّكُ به                          | ٤٠٢/٣       |
| ٦٠ ـ بابُ فضلِ الغنيُّ الشاكرِ، وهو مَنْ أخذَ المالَ من وجهِه، وصرَفَه في                   |             |
|                                                                                             | ٤٠٩/٣       |
| ٦٠ ـ بابُ ذكرِ الموتِ وقصرِ الأملِ                                                          | ٤١٧ /٣      |
| ٦ ـ بابُ استحبابِ زيارةِ القبورِ للرجالِ، وما يقولُه الزائرُ                                | £ £ V / T   |
| ٦٠ ـ بابُ كراهيةِ تمنَّي الموتِ بسببِ ضُرٌّ نزلَ بهِ ولا بأسَ بهِ لخوفِ الفتنةِ             |             |
| في الدينِ                                                                                   | ٤٥٨ /٣      |

| ج/ ص   | الكتاب والباب                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٦ /٣ | ٦٨ ـ بابُ الورعِ وتركِ الشبهاتِ                                                       |
| ٤٩١/٣  | ٦٩ _ بابُ استحبابِ العزلةِ عندَ فسادِ الزمانِ                                         |
|        | ٧٠ ـ بابُ فضلِ الاختلاطِ بالناسِ وحضورِ جُمَعِهم وجَماعاتِهِمْ ومشاهدِ                |
| ۳/ ۲۰۰ | الخير، ومجالسِ الذكر معهم                                                             |
| 017 /4 | ٧١ ـ بابُ التواضعِ وخفضِ الجناحِ للمؤمنينَ                                            |
| ۰۲۰/۳  | ٧٧ ـ بابُ تحريمِ الكِبْرِ والإعجابِ                                                   |
| 009 /4 | ٧٣ _ بابُ حسنِ الخُلُقِ                                                               |
| ۰۸۱ /۳ | ٧٤ ـ بابُ الحلمِ والأناةِ والرفقِ                                                     |
| ۳/ ۲۰۲ | ٧٥ ـ بابُ العفوِ والإعراضِ عنِ الجَاهلينَ                                             |
| 711/4  | ٧٦ ـ بابُ احتمالِ الأذي                                                               |
| 717/4  | ٧٧ ـ بابُ الغضبِ إذا انتُهكتْ حُرماتُ الشرعِ والانتصارِ لدينِ الله تعالى              |
|        | ٧٨ ـ بابُ أمرِ ولاة الأمورِ بالرفقِ برعاياهم، ونصيحتِهم، والشفقةِ عليهم،              |
| 778/4  | والنهيِ عن غشِّهِم، والتشديدِ عليهم                                                   |
| ۲۲۷ /۳ | ٧٩ ـ بابُ الوالي العادلِ                                                              |
|        | ٨٠ ـ بابُ وجـ وبِ طاعـةِ ولاةِ الأمور في غيرِ معصيةِ وتحريمِ طاعتِهم في               |
| 787/4  | المعصية                                                                               |
|        | ٨١ ـ بابُ النهي عن سؤالِ الإمارةِ واختيارِ تركِ الولاياتِ إذا لم يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ |
| 774/4  | أو تَدْعُ حاجةً إليهِ                                                                 |
|        | ٨٢ ـ بابُ حَثِّ السلطانِ والقاضي وغيرِهما من وُلاةِ الأمورِ على اتخاذِ وزيرٍ          |
| 0/1    | صالح                                                                                  |

| ج/ ص   | الكتاب والباب                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | ٨٣ ـ بابُ النهي عن توليةِ الإمارةِ والقضاءِ وغيرِهما من الولاياتِ لمن       |
| 1./1   | سألها                                                                       |
|        | <u> </u>                                                                    |
| 10/8   | ٨٤ ـ بابُ الحياءِ وفَضْلِه، والحَثُّ على التخلُّقِ بهِ                      |
| YY /£  | ٨٥ - بابُ حفظِ السرّ                                                        |
| 44 / 8 | ٨٦ ـ بابُ الوفاءِ بالعهدِ وإنجازِ الوعدِ                                    |
| ٣٨/٤   | ٨٧ ـ بابُ الأمرِ بالمحافظةِ على ما اعتادَه من الخيرِ                        |
| ٤٢ / ٤ | ٨٨ ـ بابُ استحبابِ طيبِ الكلامِ وطلاقةِ الوجهِ عندَ اللقاءِ                 |
|        | ٨٩ ـ بابُ استحبابِ بيانِ الكلامِ وإيضاحهِ للمخاطبِ وتكريرِه ليفهم إذا لم    |
| 11/1   | يفهم إلا بذلك                                                               |
|        | ٩٠ ـ بابُ إصغاءِ الجليسِ لحديثِ جليسِه الذي ليسَ بحرامٍ واستنصاتِ           |
| 17/1   | العالم والواعظِ حاضري مجلسِهِ                                               |
| ٤٧/٤   | ٩١ ـ بابُ الوعظِ والاقتصادِ فيهِ                                            |
| ۱۳/٤   | ٩٢ ـ بابُ الوقارِ والسكينةِ                                                 |
|        | ٩٣ ـ بابُ الندبِ إلى إتيانِ الصلاةِ والعلم ونحوِهما منَ العباداتِ بالسكينةِ |
| 3/ 75  | والوقاد                                                                     |
| VY / E | ٩٤ - بابُ إكرامِ الضَّيفِ                                                   |
| ۸٠/٤   | ٩٠ ـ بابُ استحبابِ التبشيرِ والتهنئةِ بالخيرِ                               |

| ج/ ص    | الكتاب والباب                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|         | ٩٦ ـ بابُ وداعِ الصاحبِ، ووصيتِه عندَ فراقِـه لسفرٍ وغيرِه، والدعاءِ له،      |
| 1.7/8   | وطلبِ الْدعاءِ منهُ                                                           |
| 110/8   | ٩٧ ـ بابُ الاستخارةِ والمشاورةِ                                               |
|         | ٩٨ ـ بابُ استحبابِ الذهابِ إلى العيـد، وعيادةِ المريضِ والحجُّ والغزوِ        |
| 174/8   | والجنازةِ ونحوِها من طريقٍ                                                    |
| 3/ 77/  | ٩٩ ـ بابُ استحبابِ تقديمِ اليمينِ في كلُّ ما هو من بابِ التكريمِ؛ كالوضوء     |
|         |                                                                               |
| 141/1   | ١٠٠ ــ بابُ التسميةِ في أوله، والحمدِ في آخره                                 |
| 1 2 7 2 | ١٠١ ـ بابُ لا يعيبُ الطعامَ، واستحبابِ مدحهِ                                  |
| 10./1   | ١٠٢ ـ بابُ مايقولُه من حضرَ الطعامَ وهو صائمٌ إذا لم يُفطرُ                   |
| 107/8   | ١٠٣ ـ بابُ ما يقولُه من دُعيَ إلى طعام فتبعَه غيرُه                           |
| 100/8   | ١٠٤ ـ بابُ الأكلِ مما يليه، ووعظِه وتأديبِه مَنْ يسيءُ أكلَهُ                 |
|         | ١٠٥ ـ بابُ النهي عن القِرانِ بَيْنَ تمرتينِ ونحوِهما إذا أكلَ جماعة إلا بإذنِ |
| 107/8   | رفقتِهِ                                                                       |
| 104/8   | ١٠٦ ـ بابُ ما يقولُه ويفعلُه مَنْ يأكلُ ولا يشبعُ                             |
| 17./8   | ١٠٧ ـ بابُ الأمرِ بالأكلِ من جانبِ القصعةِ والنهيِ عن الأكلِ من وسطِها        |
| 177/8   | ١٠٨ _ بابُ كراهيةِ الأكلِ مُتَّكناً                                           |
|         | ١٠٩ ـ بابُ استحبابِ الأكـلِ بثلاثِ أصابـعَ، واستحبـابِ لعقِ الأصابعِ،         |
| 170/8   | وكراهةِ مسجِها قبلَ لعقِها                                                    |

| ج/ ص          | الكتاب والباب                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۰/٤         | ١١٠ _ بابُ تكثيرِ الأيدي على الطعامِ                                                 |
|               | ١١١ ـ بابُ أدبِ الشربِ واستحبابِ التنفسِ ثلاثاً خـارجَ الإناء، وكراهيةِ              |
| 171/1         | التنفسِ في الإناء                                                                    |
|               | ١١٢ ـ بابُ كراهـ قِ الشربِ من فمِ القِرْبَةِ ونحـوِهـا وبيانِ أَنَّه كراهةُ تنزيـ مِ |
| 14. /\$       | لا تحريم                                                                             |
| 144/1         | ١١٣ ـ بابُ كراهةِ النفخِ في الشرابِ                                                  |
| 141/1         | ١١٤ ـ بابُ بيانِ جوازِ الشربِ قائِماً                                                |
| 1/1/1         | ١١٥ ـ بابُ استحبابِ كونِ ساقي القومِ آخرَهم شُرْباً                                  |
| 14./8         | ١١٦ ـ بابُ جواذِ الشربِ                                                              |
|               | ولا يَبْ الْبِيالِ الْبُوالِيَ                                                       |
| 147/1         | ١١٧ ـ بابُ استحبابِ الثوبِ الأبيضِ، وجوازِ الأحمرِ والأخضرِ                          |
| <b>444/</b> £ | ١١٨ ـ بابُ استحبابِ القميصِ                                                          |
|               | ١١٩ ـ بابُ صفة طولِ القميصِ والكمُّ والإزارِ وطرفِ العمامةِ وتحريمِ                  |
| <b>471/</b>   | إسبالِ شيءٍ من ذلكَ على سبيلِ الخيلاءِ وكراهتِه من غيرِ خيلاءَ                       |
| 727/2         | ١٢٠ ـ بابُ استحبابِ تركِ الترفُّع في اللباسِ تواضعاً                                 |
|               | ١٢١ ـ بابُ التوسطِ في اللباسِ، ولا يقتصرُ على ما يُزري بــه لغيرِ حاجةٍ              |
| 719/1         | ولا مقصودٍ شرعيً                                                                     |
| 101/8         | ١٢٧ ـ بابُ تحريمِ لباسِ الحريرِ على الرجال، وتحريمِ جلوسِهم عليه                     |
| Y07/E         | ١٢٣ ـ بابُ جوازِ لبسِ الحريرِ لمن به حِكَّةٌ                                         |

| تاب والباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ج/ ص          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ١ ـ بابُ النهيِ عنِ افتراشِ جلودِ النمورِ، والركوبِ عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y0A / £       |
| ١ ـ بابُ ما يقول إذا لبسَ ثوباً جديداً، أو نعلاً، أو نحوَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>771/</b> £ |
| المنابخ الماليق والمنابخ المنابخ المنا |               |
| ١ ـ بابُ جوازِ الاستلقاءِ على القفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>      |
| ١ ـ بابٌ في آدابِ المجلسِ والجليسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 % o %       |
| ١ ـ بابُ الرؤيا، وما يتعلق بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۰٦/٤         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| ١ ـ بابُ فضلِ السلامِ والأمرِ بإفشائِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 440 / 8       |
| ١ _ بابُ كيفيةِ السلامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>454/</b> 5 |
| ١ ـ بابُ آدابِ السلامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٦٠/٤         |
| ١ ـ بابُ استحبابِ السلامِ إذا دخلَ بيتَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲٦٨ /٤        |
| ١ _ بابُ السلامِ على الصبيانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۷۰/٤         |
| ١ ـ باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وأجنبيات لا يخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۷۱/٤         |
| ١ ـ بابُ تحريمِ ابتدائِنا الكفارَ بالسلامِ، وكيفيةِ الردُّ عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TVT / £       |
| ١ ـ بابُ استحبابِ السلامِ إذا قامَ من المجلسِ وفارقَ جلساءَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| جليسَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TV4 / E       |
| ١ ـ بابُ الاستئذانِ وآدابِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤/ ۱۸۲        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |

| الكتاب والباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ج/ ص      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ١٤١ _ بابُ بيانِ أن السنَّةَ إِذا قيلَ للمستأذنِ: من أنت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٨٨ /٤    |
| ١٤٢ ـ بابُ استحبابِ تشميتِ العاطسِ إذا حَمِدَ اللهُ تعالى وكراهةِ تشميتِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| إذا لم يحمدِ الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3\ 197    |
| ١٤٣ ـ بابُ استحبابِ المصافحةِ عندَ اللقاءِ، وبشاشةِ الوجهِ، وتقبيلِ يدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| الرجلِ الصالحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.4.3     |
| المنافعة المنطقة المنط |           |
| وَيَشْيعِ المَيْتِ، وَالصَّلَاهْ عَلَيْهِ، وَحُصُّورِ دَفْنِهِ<br>وَالمَّثْ عِنْدَ صَابْرِهِ بَعْدَ دَفْنِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| ١٤٥ ـ بابُ ما يدعى به للمريضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$71/\$   |
| ١٤٦ ـ بابُ استحبابِ سؤالِ أهلِ المريضِ عَنْ حالِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 1 73 3 |
| ١٤٧ ــ بابُ ما يقوله من أيسَ من حياتِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110/1     |
| ١٤٨ ـ بابُ استحبابِ وصيةِ أهلِ المريضِ من يخدمُهُ بالإحسانِ إليه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| واحتمالِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ££4/£     |
| ١٤٩ ـ بابُ جوازِ قولِ المريضِ: أنا وَجِعٌ، أو شديدُ الوجع، أو موعوكُ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| أو: وا رأساه! ونحوَ ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٥٠/٤     |
| ١٥٠ ـ بابُ تلقينِ المحتَضَرِ: لا إلهَ إلا اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £07 /£    |
| ١٥١ ـ بابُ ما يقولُه بعدَ تغميضِ الميتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٥٥/٤     |
| ١٥٢ ـ بابُ ما يُقالُ عندَ الميتِ، وما يقولُه مَنْ ماتَ لهُ ميتٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٥٩/٤     |
| ١٥٣ ـ بابُ جوازِ البكاءِ على الميتِ بغيرِ ندبِ ولا نِياحةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | £7£/£     |

| ج/ ص            | الكتاب والباب                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٧/٤           | ١٥٤ ـ بابُ الكَفُّ عما يرى في الميتِ من مكروهِ                                    |
| 114/1           | ١٥٥ ـ بابُ الصلاةِ على الميتِ، وتشييعِه، وحضورِ دفنِه                             |
|                 | ١٥٦ ـ بابُ استحبابِ تكثُّر المصلين على الجنازةِ، وجعلِ صفوفِهم ثلاثةً             |
| ٤٧٥/٤           | فأكثر                                                                             |
| ٤٧٦/٤           | ١٥٧ ـ بابُ ما يقرأُ في صلاةِ الجنازةِ                                             |
| ٤٨٣ /٤          | ١٥٨ ـ بابُ الإسراعِ بالجنازةِ                                                     |
|                 | ١٥٩ ـ بابُ تعجيلِ قضاءِ الدينِ عن الميتِ، والمبادرةِ إلى تجهيزه، إلا أن           |
| \$ \ 7 \ 7 \ \$ | يموتَ فجأةً، فيتركُ حتى يُتيقَّن موتُه                                            |
| 141/1           | ١٦٠ ـ بابُ الموعظةِ عندَ القبرِ                                                   |
|                 | ١٦١ ـ بابُ الدعاءِ للميتِ بعدَ دفنِه، والقعودِ عندَ قبرِه ساعةً للدُّعـاءِ لــهُ، |
| £4A/£           | والاستغفار، والقراءة                                                              |
| ٥٠٣/٤           | ١٦٢ ـ بابُ الصدقةِ عن الميتِ، والدعاءِ لَهُ                                       |
| 01./1           | ١٦٣ _ بابُ ثَنَاءِ الناسِ على الميتِ                                              |
| 011/1           | ١٦٤ ـ بابُ فضلِ مَنْ ماتَ له أولادٌ صغارٌ                                         |
| ٤/ ۲۲٥          | ١٦٥ ـ بابُ البكاءِ وَالخوفِ عندَ المرورِ بقبورِ الظالمينَ                         |
|                 |                                                                                   |
| 074/£           | ١٦٦ ـ بابُ استحبابِ الخروجِ يومَ الخميسِ أولَ النهارِ                             |
| ٤/ ۲۲٥          | ١٦٧ ـ باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه                   |

| ج/ ص    | الكتاب والباب                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ١٦٨ ـ باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السُّرى              |
| 01./1   | والرفق بالدواب                                                                     |
| 001/8   | ١٦٩ ـ بابُ إعانةِ الرفيقِ                                                          |
| 3\ 700  | ١٧٠ ـ بابُ ما يقولُ إذا ركبَ دابَّتَهُ للسَّفرِ                                    |
|         | ١٧١ ـ بابُ تكبيرِ المسافرِ إذا صَعِدَ الثنايا وشِبْهِها وتسبيحِه إذا هبطَ الأوديةَ |
| 3\750   | ونحوها                                                                             |
| 074/8   | ١٧٧ ـ بابُ استحبابِ الدعاءِ في السفرِ                                              |
| ٥٧١/٤   | ١٧٣ ـ بابُ ما يدعو به إذا خافَ ناساً أو غيرَهم                                     |
| ٥٧٢ / ٤ | ١٧٤ _ بابُ ما يقولُ إذا نزلَ منزلاً                                                |
| ٥٧٩/٤   | ١٧٥ ـ بابُ استحبابِ تعجيلِ المسافرِ الرجوعَ إلى أهلِه                              |
|         | ١٧٦ ـ بابُ استحبـابِ القـدومِ على أهلِه نهـاراً وكراهتِه في الليلِ لغيرِ           |
| ٥٨٢ /٤  | حاجةٍ                                                                              |
|         | ١٧٨ ـ بابُ استحبابِ ابتداءِ القادمِ بالمسجدِ الذي في جوارِه وصلاتِـه فيه           |
| ٥٨٦ /٤  | ركعتينِ                                                                            |
| ٥٨٧ / ٤ | ١٧٩ ـ بابُ تحريم سَفَرِ المرأة وَحُدَها                                            |
|         | المنابئ المتحافظ المنافظ                                                           |
| 090/8   | ١٨٠ ـ بابُ فضلِ قراءةِ القرآنِ                                                     |
| ٦٢٣ / ٤ | ١٨١ ـ بابُ الأمرِ بتعهُّدِ القرآنِ والتحذيرِ من تعريضِهِ للنسيانِ                  |

| ج/ ص   | الكتاب والباب                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ١٨٢ ـ بابُ استحبابِ تحسينِ الصُّوتِ بالقرآنِ، وطلـبِ القراءةِ من حَسَنِ                            |
| 3/ /17 | الصوتِ، والاستماعِ لها                                                                             |
| ٤/ ۱۳۲ | ١٨٣ ـ بابٌ في الحثُّ على سُورٍ وآياتٍ مخصوصةٍ                                                      |
| ۲۷۰/٤  | ١٨٤ _ بابُ استحبابِ الاجتماعِ على القراءةِ                                                         |
| 0/0    | ١٨٥ ـ بابُ فضلِ الوضوءِ                                                                            |
| ۲۳/۰   | ١٨٦ _ بابُ فضلِ الأذانِ                                                                            |
| ٤٤/٥   | ١٨٧ _ بابُ فضلِ الصلواتِ                                                                           |
| 01/0   | ١٨٨ ـ بابُ صلاةِ الصبحِ والعصرِ                                                                    |
| ۰/ ۱۳  | ١٨٩ ـ بابُ فضلِ المشيِ إلى المساجدِ                                                                |
| 74/0   | ١٩٠ ـ بابُ فضلِ انتظارِ الصلاةِ                                                                    |
| ٧٢ /٥  | ١٩١ ـ بابُ فضلِ صلاةِ الجماعةِ                                                                     |
| 4./0   | ١٩٢ ـ بابُ الحثُّ على حضورِ الجماعةِ في الصبحِ والعشاءِ                                            |
|        | ١٩٣ ـ بابُ الأمرِ بالمحافظةِ على الصلواتِ المكترباتِ، والنهيِ الأكيــدِ                            |
| 94 /0  | والوعيدِ الشديدِ في تركِهِنَّ                                                                      |
|        | ١٩٤ ـ بابُ فضلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ والأمرِ بإتمامِ الصفوفِ الأُوّلِ، وتسويتِها،                    |
| 1.7/0  | والتراصُّ فيها                                                                                     |
| 171/0  | ١٩٥ ـ بابُ فَضْلِ السُّنَنِ الراتِبَةِ مَعَ الفَرَائِضِ ويبانِ أَقَلُّهَا وأَكْمَلِها وما بينَهُما |
| 178/0  | ١٩٦ ـ بابُ تأكيدِ رَكْعَتي سُنَّةِ الصَّبحِ                                                        |
| 177/0  | ١٩٧ ـ بابُ تخفيفِ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ وبيانِ ما يقرأُ فيهما، وبيانِ وَقْتِهما                      |

| ج/ ص   | الكتاب والباب                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 141/0  | ١٩٨ - بابُ استحبابِ الاضطِجاعِ بعد رَكْعَتَيِ الفجرِ على جَنْبِه الأيمنِ             |
| 18 /0  | ٧٠٠ ـ بابُ سنةِ العَصْرِ                                                             |
| 147/0  | ٢٠١ ـ بابُ سُنَّةِ المغرِبِ بعدَها وقبلَها                                           |
|        | ٢٠٤ ـ بابُ استحبابِ جَعْلِ النوافلِ في البيتِ سواءٌ الراتبةُ وغيرُها، والأمرِ        |
| 18./0  | بالتحوُّلِ للنافلةِ                                                                  |
| 188/0  | ٧٠٥ ـ بابُ الحثُّ على صلاةِ الوِتْرِ، وبيانِ أَنه سُنَّةٌ مَتَأَكَدَةٌ، وبيانِ وقتهِ |
|        | ٢٠٦ ـ بابُ فضلِ صلاةِ الضُّحَى وبيَانِ أَقَلُّها وأكثرِهـا وأوسطِهـا، والحَثُّ       |
| 107/0  | على المحافظةِ عليها                                                                  |
| 177/0  | ٢٠٧ ـ بابُّ: تجوزُ صلاةُ الضحى منِ ارتفاعِ الشمسِ إلى زوالها                         |
|        | ٢٠٨ ـ بابُ الحَثُّ على صلاةٍ تحيَّةِ المسجدِ بركعتينِ، وكراهيـةِ الجلوسِ             |
| ۱٦٨/٥  | قبلَ أن يصلِّي                                                                       |
| 141/0  | ٢٠٩ ـ بابُ استحبابِ ركعتينِ بعدَ الوضوءِ                                             |
|        | ٢١٠ ـ بابُ فضلِ يومِ الجمعةِ، ووجوبِها، والاغتسالِ لها، والطَّيبِ والتبكيرِ          |
| 177/0  | إليها، والدعاءِ يومَ الجمعة، والصلاةِ على النبيِّ ﷺ                                  |
|        | ٢١١ ـ بابُ استحبابِ سُجودِ الشُّكرِ عندَ حصولِ نعمةِ ظاهرةٍ، أو اندفاعِ              |
| ۲۰۳/٥  | بليّة ظاهرة                                                                          |
| Y.0/0  | ٢١٢ _ بابُ فضلِ قيامِ الليلِ                                                         |
| YT1 /0 | ٢١٣ ـ بابُ استحبابِ قيامِ رمضانَ، وهو التراويحُ                                      |
| 140/0  | ٢١٤ ـ بابُ فضلِ قيامِ ليلةِ القدرِ، وبيانِ أَرْجى لياليها                            |

| ج/ ص          | الكتاب والباب                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y0V /0        | ٢١٥ـ بابُ فضلِ السُّواكِ وخِصالِ الْفِطْرَةِ                                                  |
| ۲۸۰/۵         | ٢١٦ـ بابُ تأكيدِ وجوبِ الزكاةِ، وبيانِ فضلِها، وما يتعلَّقُ بِها                              |
| 44./0         | ١٧ ٧ــ بابُ وجوبِ صومِ رمضانَ وبيانِ فضلِ الصيامِ، وما يتعلَّقُ بهِ                           |
| T01/0         | ٢١٨ـ بابُ الجودِ وفعلِ المعروفِ، والإكثارِ من الخيرِ في شهرِ رمضانَ                           |
|               | ٢١٩ ـ بابُ النهي عن تقدُّم رمضانَ بصومٍ بعدَ نصفٍ شعبانَ إِلاَّ لمن وصلَهُ                    |
| TOA /0        | بما قبله                                                                                      |
| 411/0         | ٢٢٠ بابُ ما يُقَالُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الهِلالِ                                                  |
| 418 /0        | ٧٢١ـ بابُ فَضْلِ السُّحورِ وتأخيرِهِ ما لم يَخْشَ طُلُوعَ الفَجْرِ                            |
| <b>477</b> /0 | ٣٢٢ـ بابُ فَضْلِ تَعْجِيلِ الفِطْرِ، وما يُفْطَرُ عَليهِ، وما يَقُولُهُ بَعْدَ الإفْطارِ      |
|               | ٢٢٣ـ بابُ أَمْرِ الصَّائمِ بِحِفْظِ لسانِـهِ وَجَوَارِحِهِ عَنِ المُخَالَفَاتِ والمُشَاتَمَةِ |
| ۳۸۳ /٥        | وَنَحْوِهَا                                                                                   |
| ۳۸٥ /٥        | ٢٢٤ بابٌ في مسائل من الصومِ                                                                   |
| T97 /0        | ٧٢٥ ـ بابُ بيانِ فضلِ صومِ المُحَرَّمِ وشعبانَ، والأشهرِ الحُرُمِ                             |
| <b>44</b> V/0 | ٢٢٨ ـ بابُ استحبابِ صومِ ستةِ أيامٍ من شَوَّالٍ                                               |
| ٤٠٢/٥         | ٢٢٩ ـ بابُ استحبابِ صومِ الاثنينِ والخميسِ                                                    |
|               | ٧٣١ ـ بابُ فضلِ مَنْ فطّر صائماً، وفضلِ الصائم الَّذي يُؤْكِلُ عندَه، ودعاءِ                  |
| ٤٠٧/٥         | الآكلِ للمُأكولِ عندَهُ                                                                       |
|               | كِتَالِكِنَا لِكُنِينًا فَيَكُا فَنِكُا                                                       |
| 110/0         | ۲۳۲ _ باب الاعتكاف في رمضان                                                                   |

# 

# ZINE ZINE

٢٣٢/ م ـ بابُ بيانِ جماعةٍ منَ الشُّهداءِ في ثُوابِ الآخرةِ ويغسلون، ويُصَلَّى

عَلَيهم، بخلافِ القتيلِ في حربِ الكُفَّارِ ٥/ ١٧٥

٢٣٣ ـ بابُ فضل العِنْق ٢٣٣

٢٣٤ ـ بابُ فضل الإحسانِ إلى المملوكِ ٢٣٥

٢٣٥ ـ بابُ فضل المملوكِ الذي يؤدِّي حقَّ اللهِ وحَقَّ مواليهِ ٥٣٨ م

٢٣٦ ـ بابُ فضلِ العبادةِ في الهَرْجِ، وهو الاختلاطُ والفتنُ ونحوُها ٥٤٤ هـ

٧٣٧ ـ بابُ فضلِ السماحةِ في البيعِ والشراءِ، والأُخْذِ والعَطاءِ وحسنِ القضاءِ

والتقاضي، وإرجاح المكيالِ والمينزان، والنهمي عن التطفيفِ،

وفضلِ إنظارِ الموسرِ المعسرَ، والوضْع عنهُ هـ ٥٤٥

كالطالطالكا

المنظمة المنظم

٣٣٧ \_ باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها ٥/ ٦٣٥

۲۳۸ ـ بابُ فضلِ الذُّكْرِ والحثِّ عليهِ ٢٣٨ ـ بابُ فضلِ الذُّكْرِ والحثِّ عليهِ

| ج/ ص                  | الكتاب والباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | ٢٣٩ ـ بابُ ذكرِ اللهِ تعالى قائِماً وقاعِداً ومُضْطجعاً، مُحْدِثاً وجُنُباً وحائِضاً،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7</b> \ 7 <b>٧</b> | إِلاَّ القرآنَ، فلا يحلُّ لجنبٍ ولا حائضٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲/ ۱۸                 | ٧٤٠ ـ بابُ ما يقولُه عندَ نومِه واستيقاظِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | ٧٤١ ـ بابُ فَضْلِ حِلَق الذُّكْرِ والنَّدْبِ إلى ملازمَتِها، والنَّهي عن مفارقَتِها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٤ /٦                 | لغير عذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47/7                  | ٢٤١/م ـ بابُ الذكرِ عندَ الصَّباحِ والمساءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.8/7                 | ٢٤٧ ـ بابُ ما يقولُه عندَ النومِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | المنالقة المنابعة الم |
| 107/7                 | ٢٤٣ ـ بابُ فضلِ الدُّعاءِ بِظَهْرِ الغيبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17./7                 | ٢٤٤ ـ بابٌ في مسائلَ منَ الدعاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177/7                 | ٢٤٥ ـ بابُ كراماتِ الأولياءِ وفضلِهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | المارة والمنطقة المنطقة المنطق |
| 711/7                 | ٢٤٦ ـ باب تحريمِ الغيبةِ، والأمرِ بحفظِ اللسانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777 /7                | ٧٤٧ ـ باب تحريمِ سماعِ الغيبةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 2 7 7 3 7           | ٢٤٨ ـ باب بيانِ ما يُباحُ من الغِيبةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 710/7                 | ٧٤٩ ـ باب تحريمِ النميمةِ وهي نقلُ الكلامِ بينَ الناسِ على جهةِ الإفسادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | • ٧٥٠ باب النهي عَنْ نَقْلِ الحديثِ وكلامِ الناسِ إلى وُلاةِ الأُمورِ إِذَا لَم تَدْعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y07/7                 | إليهِ حاجَّةٌ؛ كَخَوفِ مفسدةٍ ونحوِّها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ج/ ص            | الكتاب والباب                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Y0A /7          | ٧٥١_ باب ذَمَّ ذِي الوجهينِ                                             |
| 771/7           | ٢٥٢ ـ باب تحريم الكذب                                                   |
| ۲/ ۱۷۷          | ٢٥٣_ باب بيانِ ما يجوزُ منَ الكذبِ                                      |
| YVV /7          | ٢٥٤_ باب الحثِّ على التثبُّت فيما يقوله ويحكيه                          |
| 7.4.77          | ٥٥٧ ـ باب بيانِ غِلَظِ تحريمِ شهادةِ الزُّورِ                           |
| 7/ 7/7          | ٢٥٦_ باب تحريمِ لَعْنِ إنسانِ بعينِهِ، أو دابَّةٍ                       |
| Y97/7           | ٧٥٧ ـ باب جوازِ لعنِ بعضِ أصحابِ المعاصي غيرِ المُعَيَّنينَ             |
| 140/7           | ٢٥٨ ـ باب تحريم سَبِّ المسلمِ بغيرِ حَقِّ                               |
| ٣٠٤/٦           | ٢٥٩ ـ باب تحريم سَبِّ الأمواتِ بغيرِ حَقٌّ ومصلحةٍ شرعيةٍ               |
| ۲۰۵/٦           | ٢٦٠ ـ باب النهي عن الإيذاءِ                                             |
| ۳۰۷/٦           | ٢٦١ ـ باب النهي عن التباغُضِ والتقاطُعِ والتدابُرِ                      |
| ۳۱۲/٦           | ٢٦٢ ـ باب تحريمِ الحسدِ                                                 |
| <b>۳17/</b> 7   | ٢٦٣ ـ باب النهي عنِ النجسُّسِ والتَّسَمُّعِ لكَلامِ مَن يَكره استماعَهُ |
| <b>TY £ /</b> 7 | ٢٦٤ ـ باب النهي عن سوءِ الظنِّ بالمسلمينَ من غيرِ ضرورةٍ                |
| <b>٣</b> ٢٦/٦   | ٢٦٥ ـ باب تحريمِ احتقارِ المسلمينَ                                      |
| <b>TT1/</b> 7   | ٢٦٦ ـ باب النهي عَنْ إظهارِ الشَّماتَةِ بالمسلمِ                        |
| <b>***</b> / 1  | ٢٦٧ ـ باب تحريم الطُّعنِ في الأنسابِ الثابتةِ في ظاهرِ الشرعِ           |
| TT0 /7          | ٢٦٨ ـ باب النهي عن الغشُّ والخِداعِ                                     |

| ج/ ص                   | الكتاب والباب                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>461/</b> 2          | ٢٦٩ ـ باب تحريم الغدر                                                                                                                                                                                               |
| <b>4</b> 81/1          | ٢٧٠ ـ باب النهي عنِ المَنَّ بِالعطيَّةِ ونحوِها                                                                                                                                                                     |
| T0Y /7                 | ٢٧١ ـ باب النهي عنِ الافتخارِ والبَغْيِ                                                                                                                                                                             |
| T04/7                  | ٧٧٢ _ باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام                                                                                                                                                                 |
|                        | <ul> <li>٢٧٣ ـ باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة، وهو</li> <li>أنْ يتحدّثا سِراً بحيثُ لا يسمعُهما، وفي معناه ما إذا تحدّث اثنانِ بلسانٍ</li> </ul>                                           |
| ۲٦٨ /٦                 | لا يفهمُهُ                                                                                                                                                                                                          |
|                        | ٢٧٤ ـ باب النهي عن تعذيبِ العبدِ والدابَّةِ والمرأةِ والولدِ بغيرِ سببٍ شرعيٌّ،                                                                                                                                     |
| <b>7</b> / 7/ <b>7</b> | أو زائدٍ عَلَى قدرِ الأدبِ                                                                                                                                                                                          |
| <b>TAE /7</b>          | ٧٧٥ ـ باب تحريمِ التعذيبِ بالنارِ في كلُّ حيوانٍ، حَتَّى النملةِ ونحوِها                                                                                                                                            |
| ۳۸۷ /٦                 | ٢٧٦ ـ باب تحريمٍ مَطْلِ الغَنِيِّ بِحَقَّ طلبَهُ صاحبُهُ                                                                                                                                                            |
|                        | ٧٧٧ ـ باب كراهةِ عَـوْدِ الإنسانِ في هِبَةٍ لم يسلَّمُها إلى الموهـوبِ لَـهُ، وفي هبةٍ وهبها لولدِه، وسلَّمَها، أو لم يسلَّمُها، وكراهةِ شرائِه شيئاً تصدَّقَ به من الذي تصدَّقَ عليه، أو أخرجَه عن زكاة، أو كفارةٍ |
| <b>441/</b> 7          | ونحوِها، ولا بأسَ بشرائِه من شخصِ آخَرَ قدِ انتقلَ إليه                                                                                                                                                             |
| <b>447/</b> 1          | ۲۷۸ ـ باب تأكيدِ تحريمِ مالِ اليتيمِ                                                                                                                                                                                |
| ٤٠٢/٦                  | ٢٧٩ ـ باب تغليظِ تحرِيم الرّبا                                                                                                                                                                                      |
| ٤١٠/٦                  | ٢٨٠ ـ باب تحريم الرّياء                                                                                                                                                                                             |
| £YY /7                 | ٢٨١ ـ باب ما يُتوهَّم أنه رياءٌ وليسَ برياءِ                                                                                                                                                                        |

| ج/ ص      | الكتاب والباب                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|           | ٢٨٢ ـ باب تحريمِ النظرِ إلى المرأةِ الأجنبيةِ، والأَمْرَدِ الحَسَنِ لغيرِ حاجةٍ |
| £Y£/7     | شرعية                                                                           |
| £٣V /٦    | ٧٨٣ ـ باب تحريم الخلوةِ بالأجنبيةِ                                              |
|           | ٢٨٤ ـ باب تحريمِ تَشَبُّهِ الرجالِ بالنساءِ، والنساءِ بالرجالِ في لباسٍ وحركةٍ  |
| £ £ Y / 7 | وغيرِ ذلكَ                                                                      |
| 110/7     | ٧٨٥ ـ باب النهي عنِ التشبُّهِ بالشيطانِ والكُفَّارِ                             |
| 254/7     | ٢٨٦ ـ باب نهي الرجلِ والمرأةِ عن خضابِ شعرِهما بسوادٍ                           |
|           | ٢٨٧ ــ باب النَّهْيِ عنِ القَزَعِ، وهو حلقُ بعضِ الرأسِ دونَ بعضٍ، وإباحةِ      |
| 101/7     | حلقِه كلُّهُ لَلرَّجُل دونَ المرأةِ                                             |
| ٤٥٥ /٦    | ٢٨٨ ـ باب تحريمٍ وَصْلِ الشعرِ والوَشْمِ والوَشْرِ، وهو تحديدُ الأسنانِ         |
|           | ٧٨٩ ـ باب النهي عن نتُفِ الشيبِ من اللَّحْيَةِ والرأسِ وغيرِهما، وعن نتفِ       |
| ٤٦٦ /٦    | الأمردِ شعرَ لحيته عندَ أولِ طلوعِهِ                                            |
| ٤٦٨ /٦    | ٧٩٠ ـ باب كراهيةِ الاستنجاءِ باليمينِ ومسَّ الفَرْجِ باليمينِ من غيرِ عذرٍ      |
|           | ٢٩٠/م ـ باب كراهةِ المشي في نعلٍ واحدَةٍ، أو خُفٌّ واحدٍ لغيرِ عذرٍ،            |
| ٤٧٠/٦     | وكراهةِ لبسِ النعلِ والخفِّ قائماً لغيرِ عذرٍ                                   |
|           | ٢٩١ ـ باب النهي عن تركِ النارِ في البيتِ عنــدَ النومِ ونحوِه، سواء كانتُ       |
| ٤٧٣/٦     | في سراج، أو غيرِه                                                               |
| ٤٧٧ /٦    | ٢٩٢ ـ باب النهي عن التَّكَلُّفِ، وهو فعلُ وقولُ ما لا مصلحةَ فيه بمشقةٍ         |
|           | ٢٩٣ ـ باب تحريمِ النياحةِ على الميتِ، ولَطْمِ الخَدِّ، وشَقُّ الجيبِ، ونتُفِ    |
| ٤٧٨ /٦    | الشعرِ، وحلقِه، والدعاءِ بالويلِ والثبورِ                                       |

| ج/ ص      | الكتاب والباب                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | ٢٩٤ ـ باب النهي عنْ إتيـانِ الكُهّـانِ والمنجّمينَ، والعرَّافِ، وأصحـابِ                |
| ٤٩٠/٦     | الرَّمل، والطُّوارِقِ بالحصى، وبالشعير، ونحوِ ذلكَ                                      |
| ٥٠٢ /٦    | ٢٩٥ ـ باب النهي عن النطيُّر فيه الأحاديثُ السَّابِقَةُ في الباب قَبْلَه                 |
|           | ٢٩٦ ـ باب تحريمِ تصويرِ الحيوانِ في بساطٍ، أو حجرٍ، أو ثوبٍ، أو درهمٍ،                  |
|           | أو مخدّةٍ، أو دينارٍ، أو وسادة، وغيرِ ذلك، وتحريمِ اتخاذِ الصورةِ في                    |
| ۲/ ۱۳ ه   | حائط، وسترٍ، وعمامةٍ، وثوبٍ، ونحوِها، والأمرِ بإتلافِ الصُّورِ                          |
| ۲/ ۲۰     | ٢٩٧ ـ باب تحريمِ اتخاذِ الكلبِ، إلاَّ لصيدٍ، أو ماشيةٍ، أو زرعٍ                         |
|           | ٢٩٨ ـ باب كراهيةِ تعليقِ الجرسِ في البعيرِ وغيرِه من الدواب، وكراهيةِ                   |
| 7\ AY0    | استصحابِ الكلبِ، والجَرَسِ في السَّفْرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
|           | ٢٩٩ ـ باب كراهةِ ركوبِ الجَلاَّلة، وهي البعيرُ أو الناقةُ التي تأكلُ العَذِرَة،         |
| ۵۳۱/٦     | فإِنْ أَكلتْ عَلَفاً طَاهِراً، فطابَ لحمُها، زالتِ الكراهةُ                             |
|           | ٣٠٠ ـ باب النهي عن البُصاقِ في المسجدِ، والأمرِ بإزالتِه منهُ إذا وُجِدَ فيه،           |
| ۵۳۳ /٦    | والأمرِ بتنزيهِ المسجدِ عن الأقذارِ                                                     |
|           | ٣٠١ ـ باب كراهيةِ الخصومةِ في المسجدِ، ورفعِ الصوتِ فيه، ونشدِ                          |
| ٥٣٩ /٦    | الضائَّةِ، والبيعِ والشراءِ والإجارةِ، ونحوِها من المعاملاتِ                            |
|           | ٣٠٢ ـ باب نهي مَنْ أَكلَ ثوماً أو بصلاً أو كُرَّاناً، أو غيرَهُ مِمَّا له رائحةٌ كريهةٌ |
| 011/7     | عن دخولِ المسجدِ قبلَ زوالِ رائحتِه إِلاَّ لضرورةٍ                                      |
|           | ٣٠٣ ـ باب كراهيةِ الاحتباءِ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطبُ؛ لأنه يجلبُ النومِ،             |
| o £ A / 7 | فَيُفَوِّتُ استماعَ الخطبة، ويُخافُ انتقاضُ الوضوءِ                                     |

| ج/ ص            | الكتاب والباب                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | ٣٠٤ ـ باب نهيِ مَنْ دخلَ عليه عَشْرُ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أَنْ يُضَحِّيَ عن أخذِ |
| 019/7           | شيءِ من شعرِه أو أظفارِه حتَّى يُضَحِّيَ                                           |
|                 | ٣٠٥ ـ باب النهي عنِ الحلفِ بمخلوقٍ؛ كالنبيِّ، والكعبةِ، والملائكةِ،                |
|                 | والسماءِ، والآباءِ، والحياةِ، والروحِ، والرأسِ، وحياةِ السلطانِ،                   |
| ۲/ ۲۵۰          | ونعمةِ السلطانِ، وتربةِ فلانٍ، والأمانةِ، وهي من أشدُّها نهياً                     |
| ٢/ ٢٢ه          | ٣٠٦ ـ باب تغليظِ اليمينِ الكاذبةِ عَمْداً                                          |
|                 | ٣٠٧ ـ باب نَدْبِ مَنْ حلفَ على يمينِ، فرأى غيرَها خيراً منها أن يفعلَ ذلكَ         |
| ٥٦٦/٦           | المحلوفَ عليه، ثم يُكَفِّرَ عنَّ يمينِهِ                                           |
|                 | ٣٠٨ ـ باب العفوِ عن لغوِ اليمينِ وأنه لا كفارةً فيه، وهو ما يجري على               |
|                 | اللسانِ بغيرِ قصدِ اليمينِ؛ كقولهِ على العادةِ: لا واللهِ، وبلى واللهِ،            |
| ۲/ ۱۷۰          | ونحو ذلك                                                                           |
| ٥٧٥ /٦          | ٣٠٩ ـ باب كراهةِ الحلفِ في البيع، وإِن كانَ صادقاً                                 |
|                 | ٣١٠ ـ باب كراهةِ أن يسألَ الإنسانُ بوجه الله ﷺ غيرَ الجنــة، وكراهةِ منع           |
| ٥٧٧ /٦          | من سأل بالله تعالى، وتشفَّعَ بهِ                                                   |
|                 | ٣١١ ـ باب تحريم قولِه: شاهِنشاه للسلطانِ وغيرِه؛ لأن معناه: ملكُ                   |
| ٥٨٥ /٦          | الملوكِ، ولا يُوصِفُ بذلك غيرُ الله _ سبحانه وتعالى _                              |
|                 | ٣١٣ ـ باب النهي عن مخاطبةِ الفاسقِ، والمبتدعِ، ونحوِهما بسيدي،                     |
| 041/7           | ونحوه                                                                              |
| 0 <b>9</b> Y /7 | ٣١٣ _ باب كرَّاهةِ سَبُّ الحُمَّى                                                  |
| ٥٩٥/٦           | ٣١٤ ـ باب النهي عن سَبِّ الريح، وبيانِ ما يُقالُ عندَ هبوبـِها                     |

| ج/ ص    | الكتاب والباب                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 044/7   | ٣١٥ ـ باب كراهةِ سَبِّ الدِّيكِ                                               |
| ۲۰۱/٦   | ٣١٦ ـ باب النهي عن قولِ الإنسان: مُطِرْناً بِنَوْءِ كذا                       |
| ٦٠٥/٦   | ٣١٧ ـ باب تحريمِ قولِه لمسلمٍ: يا كافرُ                                       |
| 114/1   | ٣١٨ ـ باب النهي عن الفُحشِ ويَذاءِ اللِّسانِ                                  |
|         | ٣١٩ ـ باب كراهةِ التقعيرِ في الكلامِ بالتشدُّقِ، وتكلُّفِ الفصاحةِ، واستعمالِ |
| 71./7   | وَحْشِيُّ اللَّغة، ودقائقِ الإعرَابِ في مخاطبة العوامُّ ونحوِهم               |
| 718/7   | ٣٢٠ باب كراهة قوله: خبثت نفسي                                                 |
| 717/7   | ٣٢١ ـ باب كراهةِ تسميةِ العنبِ: كَرْماً                                       |
|         | ٣٢٢ ـ باب النهي عن وصفِ محاسنِ المرأةِ لرجلِ، إلا أن يحتاج إلى                |
| 714/7   | ذلك لغرضٌ شرعيٌّ؛ كنكاحها، ونحوِه                                             |
|         | ٣٢٣ ـ باب كراهـةِ قولِ الإنسـانِ في الدعـاء: اللَّهُمَّ اغفرُ لي إن شئتَ،     |
| 77 - 77 | بل يجزمُ بالطلبِ                                                              |
| 774/7   | ٣٢٤ ـ باب كراهةِ قول: ما شاءَ اللهُ وشاءَ فلانٌ                               |
| ٦٢٥/٦   | ٣٢٥ ـ باب كراهةِ الحديثِ بعدَ العشاءِ الآخرةِ                                 |
|         | ٣٢٦ ـ باب تحريمِ امتناعِ المرأةِ من فراشِ زوجِهـا إِذا دعاهـا، ولم يكـن       |
| ۲/ ۱۳۲  | لها عذرٌ شرعيٌ                                                                |
| 745 /2  | ٣٢٧ ـ باب تحريمِ صومِ المرأةِ تطوُّعاً وزوجُها حاضرٌ إِلاَّ بإذنِهِ ِ         |
| 770/7   | ٣٢٨ ـ باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبلَ الإمامِ             |
| ۲/ ۸۳۶  | ٣٢٩ ـ باب كراهةِ وضعِ اليدِ على الخاصرةِ في الصلاةِ                           |

| ج/ ص   | الكتاب والباب                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|        | ٣٣٠ ـ باب كراهةِ الصلاةِ بحضرةِ الطعامِ ونفسُه تَتوقُ إليهَ ومعَ مُدافعةِ  |
| 78./7  | الأخبثيُّنِ، وهما البولُ والغائطُ                                          |
| 787/7  | ٣٣١ ـ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ِ                        |
| 788/7  | ٣٣٢ ـ باب كراهةِ الالتفاتِ في الصلاة لغيرِ عذرٍ                            |
| 787/7  | ٣٣٣ _ باب النهي عن الصلاة إلى القبور                                       |
| 789/7  | ٣٣٤ ـ باب تحريمِ المرورِ بينَ يَدَيِ المصلِّي                              |
|        | ٣٣٥ ـ باب كراهةِ شروعِ المأمومِ في نافلةٍ بعـدَ شُروعِ المـؤذنِ في إقامـةِ |
| ٦٥٢ /٦ | الصلاةِ، سواءٌ كانَتِ النافلةُ سنةَ تلكَ الصلاةِ، أَو غيرِها               |
|        | ٣٣٥/ م ـ باب كراهةِ تخصيصِ يومِ الجمعةِ بصيامٍ، أو ليلتِه بصلاةٍ من        |
| ٦٥٤/٦  | بينِ الليالي                                                               |
|        | ٣٣٦ ـ باب تحريم الوِصالِ في الصومِ، وهـو أَنْ يصومَ يوميـنِ أَو أكثرَ،     |
| 707/7  | ولا يأكلَ وُلا يشربَ بينهما                                                |
| ٦٥٨/٦  | ٣٣٧ ـ باب تحريمِ الجلوسِ على قبرٍ                                          |
| o /V   | ٣٣٨ ـ باب النهي عن تجصيصِ القبورِ، والبناءِ عليها                          |
| A /V   | ٣٣٩ ـ باب تغليظِ تحريمِ إباقِ العبدِ من سيدِهِ                             |
| 11/    | ٣٤٠ ـ باب تحريم الشفاعة في الحدود                                          |
|        | ٣٤١ ـ باب النهي عن التغوُّطِ في طريـقِ النَّـاسِ وظِلُّهم، ومواردِ المـاءِ |
| 14/    | ونحوِها                                                                    |
| 10/    | ٣٤٢ ـ باب النهي عن البولِ ونحوِه في الماءِ الراكدِ                         |

| ج/ ص          | الكتاب والباب                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 17/7          | ٣٤٣ ـ باب كراهةِ تفضيلِ الوالدِ بعضَ أولادِه على بعضٍ في الهِبَةِ               |
|               | ٣٤٤ ـ باب تحريم إحدادِ المرأةِ على ميتٍ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ إِلاَّ على زوجِها     |
| Y•/Y          | أربعةَ أشهرٍ وعشرةَ أيامٍ                                                       |
|               | ٣٤٥ ـ باب تحريم بيع الحاضرِ للبادي، وتَلَقِّي الرُّكبانِ، والبيعِ على بيعِ      |
| Y0/Y          | أخيه، والخطبة على خطبته، إلا أن يأذنَ، أو يردَّ                                 |
| <b>40</b> /V  | ٣٤٦ ـ باب النهي عن إضاعةِ المالِ في غيرِ وجوهِه التي أذنَ الشرعُ فيها           |
|               | ٣٤٧ ـ باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواءً كان جاداً،               |
| <b>*</b> V /V | أو مازحاً، والنهي عن تعاطي السيفِ مسلولاً                                       |
|               | ٣٤٨ ـ باب كراهةِ الخروجِ من المسجـدِ بعـدَ الأذانِ إلا بعذرٍ حَتَّى يُصلي       |
| £1/V          | المكتوبة                                                                        |
| ٤٣ /٧         | ٣٤٩ ـ باب كراهةِ رَدُّ الريحانِ لغيرِ عذرٍ                                      |
|               | ٠ ٣٥٠ ـ باب كراهةِ المدحِ في الوجه لمن خِيفَ عليه مفسدةٌ من إعجاب               |
| £0 /V         | ونحوه، وجوازِه لمن أُمِنَ ذلكَ في حَقَّه                                        |
|               | ٣٥١ ــ باب كراهةِ الخروجِ من بلدٍ وقعَ فيها الوباءُ فراراً منه، وكراهةِ القدومِ |
| ۰۳ /۷         | عليهِ                                                                           |
| Y1 /Y         | ٣٥٢ ـ باب التغليظِ في تحريمِ السِّحْرِ                                          |
|               | ٣٥٣ ـ باب النهي عن المسافرة بالمصحفِ إلى بلادِ الكُفارِ إِذَا خِيفَ وقوعُه      |
| V             | بأيدي العدوّ                                                                    |
|               | ٣٥٤ ـ باب تحريم استعمالِ إناءِ الذهبِ وإنـاءِ الفضـةِ في الأكلِ والشربِ         |
| <b>YY /Y</b>  | والطهارة وسائر وجوه الاستعمال                                                   |
|               |                                                                                 |

| الكتاب والباب                                                         | ج/ ص        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٣٥٥ ـ باب تحريم لبس الرجلِ ثوباً مُزَعْفَراً                          | V¶ /V       |
| ٣٥٧ ـ باب تحريمِ انتسابِ الإنسانِ إلى غيرِ أبيه، وتولّيه غيرَ مواليهِ | A           |
| ٣٥٨ ـ باب التحذيرِ منِ ارتكابِ ما نهى الله ﷺ ورسولُه ﷺ عنهُ           | 4£/V        |
| ٣٥٩ ـ باب ما يقولُه ويفعلُه مَنِ ارتكبَ مَنْهِيّاً عنهُ               | 47/7        |
| ٣٦٠ ـ باب المنثوراتِ والمُلَحِ                                        | 1.7/        |
| ٣٦١ ـ باب الاستغفارِ                                                  | T19/V       |
| ٣٦٢ ـ باب ما أَعدُّ الله تعالى للمؤمنينَ في الجنةِ                    | <b>727/</b> |
| الفهارسسالعامة                                                        |             |
| * فهرس الأحاديث النبوية الشريفة (المتن)                               | ٤٠٧/٧       |
| * ثبت المصادر والمراجع                                                | • \         |
| <ul> <li>فهرس الكتب والأبواب</li> </ul>                               | 079/V       |



الوَقفُ علامةٌ فارقـةٌ في مسيرة الحضارة الإسلامية، وقـد أثبت دورَهُ ومكانته في مجالات التعليم والصّحة والعمل الثقافيُّ والاجتماعي بمُختلف أشكاله، وما زالت المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد.

وفي هذا السيّاق من العطاء والتواصل الإنساني تهدفُ الإدارةُ العامَّةُ للأوقاف إلى إدارة الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية، وَفْقَ ضوابطَ شرعيَّة بما يكفلُ نماءَها، ويحقق شروط الواقفين، وتُعدُّ الأوقاف إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني، سواء من ناحية النشأة والقِدَم، أو من ناحية الاختصاصات المُناطة بها.

وانطلاقاً من النَّهضة الوقفيَّة المعاصرة تَمَّ توسيعُ نطاق الوقف، وتنويعُ مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية السِّتة المشتملة على مختلف نواحي الحياة الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية . . . إلخ؛ وذلك تشجيعاً لأهل الخير، وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية، وتنظيماً لقنوات الصرف والإنفاق المُساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاريُّ.

## وأما المصارفُ الستة فهي:

- ١ ـ المصرفُ الوقفيُّ لخدمة القرآن والسنة.
  - ٢ ـ المصرفُ الوقفيُّ لرعاية المساجد.
- ٣ ـ المصرفُ الوقفيُّ لرعاية الأسرة والطفولة.
  - ٤ ـ المصرفُ الوقفيُّ للبيرٌ والتقوى.
  - ٥ \_ المصرفُ الوقفيُّ للرعاية الصَّحية .
- ٦ ـ المصرفُ الوقفيُّ للتنمية العلمية والثقافية.

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية بشكل خاص، والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدُّم الأُمَّة وتطورها، جاء إنشاء «المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية»؛ ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافي والعلمي ضمن نطاق اختصاصاته، وأبرز مثال في إطار أعمال وإنجازات هذا المصرف رحلات العمرة للمتميزين، إلى جانب إقامة العديد من الدورات العلمية.

ولا ننسى الإشارة إلى الدَّور المُهِمِّ الذي نهض بـ الوقفُ تاريخياً في تنشيط الحركة العلمية والثقافية، وذلك بإقامة المدارس، والمكتبات والمعاهد وغيرها، ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانيةُ جمعاء.

### \* من أهدافه:

- ١ ـ تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية.
- ٢ ـ الحثُّ على الاهتمام بالتعليم، وبيان دوره في رُقِيِّ الإنسان ونُمُوِّ المجتمعات.

٣ ـ نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق، والارتقاء
 بمستوى العاملين في هذا المجال.

#### من وسائله:

١ ـ دعمُ إقامة المؤتمرات والندوات، وحلقات الحوار، والمِهْرَجانات،
 والمعارض والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية.

٢ ـ دعم وإنشاء المكتبات العامة.

٣ ـ دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقُدُرات في مختلف المجالات العلمية والثقافية.

